حسنن كامل الملطاوى







زلال المراث وين المورث في القدران الكريم





حسن كامل الملطاوى

الطبعة الثالثة



كارالهارف

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناشر : دار المعارف – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج . م . ع .

# بيني \_\_\_\_\_\_لِنِسْلِ السِّرِ السِّرِي السِّرِي السِّرِ السِّرِي السِلِي السِّرِي السِّرِي السِّرِي السِلِي السِّرِي السِّرِي السِلِيِيِيِي السِّرِي السِلِي السِّرِي السِلِي السِلِي السِلِي السِ

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .

( إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاتَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).

[ قرآن کریم ]

عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة ، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل : يا رسول الله ، ألا نجعل لك من براً ، قال : إن شيتم ، فجعلوا له منبراً ، فلما كان يوم الجمعة رُ فع إلى المنبر ، فصاحت النخلة صياح الصبي ، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يُسكن . قال جابر: كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر عند ها .

[حديث شريف رواه الإمام البخاري]

بأبى أنت وأمى يا رسول الله! لقد كان جيد ع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتتخدت منبراً لتسمعهم فحن الجذع الهراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن ، فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتهم . .

[ عمر بن ألحطاب ]



# تفت يم

### بقلم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشئون الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم . . . الحمد لله وب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين ، وبعد :

فيقول الله سبحانه وتعالى :

(لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَكِ مُبِينٍ ) .

ولقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته بعد أن أعده الله سبحانه لتلقيها ، إن الأنبياء والرسل يعدّهم الله سبحانه قبل ميلادهم ، إنه يعدهم فى أصلاب الآباء والأجداد بالعرّق الطاهر ، والميراث النقى . . . إنهم خيار من خيار من خيار . . .

يروى الإمام مسلم ــ بسنده ــ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة ،

« إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إ بماطيل ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم » .

لقد اصطفاه الله من بنى هاشم ، واصطنعه لنفسه ، ورباه على عينه . . لقد رباه سبحانه من قبل الميلاد ، ومن بعد الميلاد ، ليحمل الرسالة الكبرى ، الرسالة الحاتمة ، رسالة الإسلام .

ورسالة الإسلام: طابعها وشعارها وجوهرها ، إنما هو: إسلام الوجه لله ، هو السجود لله وحده ، هو : إياك نعبد وإياك نستعين ، إنه التوحيد ، أو هو الإسلام .

فكلمة الإسلام : تتضمن هذه المعانى التى تتحدد وتتبلور ، برغم اختلاف الحروف والنطق ، لتلتقى كلها منصهرة فى كلمة : الإسلام .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من قبل الميلاد لحمل رسالة الإسلام ، وكان يعد من بعد الميلاد لحمل الرسالة : الإسلام .

ولقد سارت حياته بعد الميلاد على الطهر والنقاء ، وكان أول رمز جميل يعبر عن هذه الحياة ، حياة الصفاء والطهر : إنما هو رمز : «شق الصدر » .

وهذا الحادث وقع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، منذ الطفولة المبكرة ، لقد كان صلوات الله وسلامه عليه \_ إذ ذاك \_ فى بادية بنى سعد ، عند مرضعته ، وبينا هو يلعب مع الغلمان \_ على ما يروى الإمام مسلم \_ أتاه جبريل فأخذه فأضجعه فشق عن قلبه ، فاستخرج منه علقة ، فقال : «هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه ، ثم أعاده إلى مكانه » .

وجاء الغلمان يسعون إلى أُمه ــ يعنى مرضعته ــ يقولون إن محمداً قد قتل ، فاستقبلوه وهو ممتقع اللون ، وكان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقريبــا .

وهذا الحادث: إنما يرمز إلى أنه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ قد طهره الله منذ الطفولة من حظ الشيطان ، وصدق بذلك قسم والدته حينا قالت لمرضعته: « والله ما للشيطان عليه من سبيل » .

وطُهره واستقامته منذ نشأته ، جعلا العرب يلقبونه بـ « الأمين » ، ولم تكن كلمة الأمين اسمًا له ، ولكنها كانت إذا أطلقت لا تنصرف إلا عليه ، وكانوا يفرحون بحكمه ، ويرضون بتحكيمه .

يقول الربيع بن خيم : «كان يتحاكم إلى رسول الله ، في الجاهلية قبل الإسلام ، ثم اختص في الإسلام » ، ومن الأمثلة المشهورة في ذلك : قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الخلاف الذي كان بين قريش بشأن وضع الحجر الأسود ، فإنهم حينا انتهوا في بناء الكعبة إلى حيث يوضع الركن من البيت ، قاأت كل

قبيلة: « نحن أحق بوضعه » ، واختلفوا ، حتى خافوا القتال ، ثم جعلوا حكماً بينهم أول من يدخل من باب بنى شيبة فيكون هو الذى يقضى بينهم ، وقالوا : رضينا وسلمنا بذلك . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من دخل من باب بنى شيبة ، فلما رأوه قالوا : هذا هو الأمين ، قد رضينا بما يقضى بيننا ، ثم أخبروه الحبر فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ، وبسطه فى الأرض ، ثم وضع الركن فيه ، ثم قال : ليأت من كل ربع من أرباع قريش ربجل ، فكان فى ربع بنى عبد مناف : عبة بن ربيعة ، وكان فى الربع الثانى : أبو زمعة ، وكان فى الربع الثالث : أبو زمعة ، وكان فى الربع الثالث : أبو حديفة بن المغيرة ، وكان فى الربع الرابع الرابع : قيس بن عدى ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليأخذ كل ربحل منكم بزاوية من زوايا الثوب ، ثم ارفعوه جميعاً » فرفعوه ، ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فى موضعه ذلك .

وهذه الحياة الطاهرة ، رافقها شعور مرهف بحب الله سبحانه ، والسجود له ، وتوحيده وإسلام الوجه له . . . وهذا الشعور حبب إليه الحلوة ، فكان يخلو بغار حراء ، فيتحنث فيه – أي : يتعبد – الليالى ذوات العدد ، قبل أن ينزع إلى أهله ، ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها .

وكان صلوات الله وسلامه عليه ، يغادر مكة منغمسة في الضلال ، ليعتكف في غار حراء متعبداً ، حتى قالت العرب : « إن محمداً قد عشق ربه » .

واستمر الأمر على هذا النسق — من الاعتكاف والعبودية — إلى أن كان الوحى، وكانت كلماته الأولى : ( اقْرَأْ بِاشْيِم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ هذه اللحظة يتحقق بالقرآن في واقعه وأصبح للقرآن صورتان :

صورة نظرية كلامية : هي هذه النصوص التي توحي .

وصورة واقعية حية تتمثل فى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلا كاملا ... حتى ليمكن أن يقال عنه صلى الله عليه وسلم ، إنه كان قرآناً حياً يسير بين الناس . ولقد قالت السيدة عائشة – رضى الله عنها – تصف خلقه صلى الله عليه وسلم : «كان خُلُفه القُرآن » .

وكلمة « الحلق » هنا : إنما تعنى حياته كلها ، لقد كانت حياته كلها قرآنًا ومن أجل ذلك كانت الآيات الكريمة تعبر عن ذلك بوضوح :

( مَنْ يُطِع ِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ) . .

( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) . .

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).

أما الوصف الذي يجمع كل ذلك في يقين جازم ، ويبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خلص لله بجميع أقطاره ، وأصبح ربانيًا ، فهو قوله :

(قُلْ إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) .

إن حياة الناس تخلص لله ـ على تفاوت فى هذا الإخلاص ـ فى بعض الأوقات .

أما حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد خلصت كاملة — فى ليله ونهاره ، فى صمته ونطقه ، فى حركته وسكونه — لله سبحانه . . . ولم تكن حياته وحدها هى التى خلصت لله . . . و إنما كان مماته أيضًا .

ولقد ميزت هذه الآية الكريمة بينه صلى الله عليه وسلم ، وبين بقية البشر. . . وصدق فيه قول الإمام البوصيرى – طيب الله ثراه ، وجزاه خير ما يجزى محبًّا لرسوله :

فبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم والإمام البوصيرى يتابع في ذلك قول الله تعالى :

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىًّا):

والأخ الفاضل الأستاذ حسن الملطاوى ، يتابع الجو القرآنى ، فى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويتحدث عن هذه المعانى التي ذكرناها . . . يتحدث

عنها فى استفاضة وفى دقة ، ويتتبع القرآن الكريم فيما ذكره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، تتبع الرجل المؤمن الدقيق ، الذى مارس الحياة الروحية ممارسة العابد المتبتل ، فآتاه الله فقهاً فى الدين وفهماً فى كتابه الحكيم .

والأستاذ حسن الملطاوى من هؤلاء الذين اتجهوا إلى الله فى صدق ، ووقفوا حياتهم للدعوة إليه بالقول وبالسلوك ، فمنحه الله سبحانه وتعالى ، فهماً فى المجالات الروحية لا تتاح إلا لمن أخلصوا وجههم لله سبحانه .

ونحن نغتبط كل الاغتباط ، بأن وفقه الله تعالى للكتابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم . . . فإنه من خيرة هؤلاء الذين يعالجون هذا الموضوع .

وليس هذا بأول شيء كتبه الأستاذ حسن الملطاوى ، فى التوجيه الروحى ، أو البحث الدينى ؛ فقد كتب من قبل عن التصوف ، وعن الذكر ، وعن السيدة خديجة رضوان الله عليها ، وكتب فى الفقه على مذهب الإمام مالك . . . وهو دائم العمل لخدمة الإسلام بكل ما يستطيع .

وكتابه هذا يأتى قمة من القمم الشامخة ، فى مجال الهداية إلى الله ، وفي مجال الله عليه وسلم . الله عليه وسلم .

وإننا لنرجو له التوفيق الدائم ، والعمل المستمر . . . لخدمة دين الله ودعوة رسوله . . .

ونرجو الله سبحانه وتعالى، أن يثيبه أحسن الثواب ، وأن يجزيه خير الجزاء ، وأن يوفقه دائمًا إلى الصراط المستقيم .

عبد الحليم محمود



## مقدمته

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام في أكمل صورهما على سيدنا محمد الذي ختم الله به المرسلين ، وجعله رحمة للعالمين ، وهدى به إلى الحق وإلى صراط مستقيم . . . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، ألا إلى الله تصير الأمور ، ورضى الله أحسن الرضا عن آله الأطهار الأخيار ، وعن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون .

أما بعد . . .

فإن الكتابة في شأن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة وصعبة ، أما سهولتها فتتأتى من سعة مواردها ، وكثرة مصادرها ، وأما صعوبتها فتنشأ من سمو قدره ، وعلو مقامه ، فيجد الكاتب مادة الكتابة غزيرة في سيرته العاطرة ، لكنه مهما كتب وأبدع يرى ما كتب بعيداً عن تحديد صورته الحقة ، فيخجل من وضعه ، ويخشى أن يكون مسيئاً على غير ما أراد ، ولكنه لا يلبث أن يتبين أن ذلك ليس راجعاً إلى قصور في استعداده ، وإنما يرجع إلى عظم المكان والمكين ، وكذلك كان شأن من مبقوه على كثرتهم ، فيلمس عدره وعدرهم ويقول ما قالوه :

فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه وأين الثريا من يد المتناول ويعلنل نفسه بأن ما قاله إنما كان بلسان الحب والتقدير ، تبصرة وذكرى لمثله من المؤمنين المحبين ، ويتمثل قانعاً فيقول :

وقد كنت حاضرت منذ عشر سنوات بنادى التجارة وكان موضوع المحاضرة: «رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم ».

وختمت المحاضرة بقولى:

ولا أبرح مكانى هذا قبل أن أتقدم لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخالص

التحية والإعظام ، وببالغ اعتذارى من قلة جهدى فيما تحدثت به عن مقامه الكريم ، طامعًا أن يحمل قصورى على رأفته ورحمته بالمؤمنين .

وأرانى مضطرًا في مستهل كتابى هذا أن أكرر ذلك القول وأنا موقن بقبول عذرى واعتذارى ، لأنه صلى الله عليه وسلم أجدر من قبل المعذرة ، وأغضى عن قصور استدعته الضرورة ، وقدكان من شائله ألّا يرد سائلا أو يخيب رجاء .

وقد كان لتلك المحاضرة أثر فى نفوس السامعين ، وكنت قد نهجت فيها نهجاً فيه شيء من التجديد ، وعدم التقيد بالتقليد ، فى الآيات التى قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عوتب فيها ، وألهمنى ربى من عطائه ، أن أنفى العتاب من نصوص القرآن الكريم ، وأربط القصة الواحدة برباط الآيات المتفرقات ، فتظهر الصورة فى الحادثة الواحدة متكاملة صافية لا شية فيها ، وقد أبدى لى استحسانه لما قرأ بعض أصحاب الرأى من القراء الكرام .

وقد تشرفت بعد ذلك بزيارته صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ، واستأذنته وأنا بين يديه أن أكتب هذا الكتاب ليتم به ما بدأته بالمحاضرة المذكورة ، ومرت الأعوام دون أن أكتب شيئًا ، حتى أسعدنى الله برؤياه صلى الله عليه وسلم فى المنام فى فجر الاثنين ه من شوال ١٣٨٦ ه ( الموافق ١٦من يناير ١٩٦٧ ) — وتتلخص الرؤيا المباركة السعيدة فى أنتى كنت والأخ الصالح الأستاذ توفيق أبو علم الوكيل الأول لوزارة العدل فى الدور الثانى من منزل ، وجاء من يبشرنا بأن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشرفنا بزيارة ، فأسرعنا بالنزول لاستقباله ، فلما دخل وأشرقت أنواره البهيئة وطلعته الزكيئة ، قبلت يده الشريفة وذكرت له اسمى ، وأحسست أنتى فى جانبه صغير جدًّا فى نفسى ، ثم استيقظت .

وقد قابلت بعدها بمدة زميلى الفاضل الأستاذ توفيق أبو علم عند الكعبة المشرفة من عامين ، وكناً معتمرين ، فقصصت عليه الرؤيا وبشرّته بها ، فسرّته كل السرور ، ثم التقينا في رمضان الفائت في الحرم النبوى الشريف (وكنت أخبرته بعزى على كتابة هذا الكتاب بعد أن ألقيت المحاضرة المذكورة) فإذا به يقول لى ونحن في الحرم النبوى الشريف: ماذا تم في الكتاب ؟ إننا ننتظر صدوره في شوق شديد ، فرربط ثب بين قوله هذا وبين تذكر الرؤيا الشريفة ، وقلت في

نفسى: لعل تذكيرى بالكتاب ويحن فى الرحاب النبوى ينضمن إذناً نبوياً بالكتابة ، وقد تفاءلت باسم الزميل توفيق أبو علم ، وأملت أن يصحبنى التوفيق فى الكتابة عن صاحب العلم صلى الله عليه وسلم ، وبخاصة أن الزميل توفيق قد وفق فألف كتاباً قيماً عن : «أهل البيت » وتم طبعه ونشره ؛ وعدت من المدينة المنورة ، فبدأت الكتابة فى شوال الفائت ، وتيسر لى ما يقرؤه القارئ فى هذا الكتاب الذى بين يديه ، ولعل التوفيق حالفنى فيه كما أملت . فتكون الرؤيا قد تحققت فى التقاتنا السعيد معا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عالم التأليف الذى يتصل به وبأهل بيته الكرام ، ويكون تفضله بالزيارة فى الرؤيا علامة القبول بإذن الله .

وفى غضون الأيام القليلة الفائتة ، بشرّنى تلميذى الصالح الدكتور عجمى حسين عجمى برؤيا مباركة ، رأى فيها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كلاماً يقرّظ فيه الكتاب ، وكان يذكر الكلام فى أثناء الرؤيا ، ولكنه نسيه بعد استيقاظه ، وأخذت من رؤياه بشرى الإذن بالكتابة ، وبشرى أخرى بالقبول ، والهدية على قدر مهديها ، وليست على قدر المهداة إليه صلى الله عليه وسلم .

ومع صعوبة المرتبى في الكتابة عنه ، والإحاطة به صلى الله عليه وسلم ، فإن اللجوء إلى كتاب الله تعالى أنار لى سبيل الاهتداء بأنوار القرآن الكريم إلى معالم الطريق ؛ ولئن كان القرآن الكريم واسع الأقطار ، عيق البحاد ، إن مباحث الكتاب ازيتنت بأنواره القدسية المشعة ، وهو ما يعطى القارئ سعادة روحية ، في أن يستمتع بها ، ويغترف منها مشرباً هنيئاً سائغاً المشاربين ، على قدر ما استطعت مناولته من تلك الأقطار الواسعة والبحار العميقة ، ولاسيا أنى قصدت أن يكون الكتاب دعامة من حما الربية الإسلامية الصحيحة القارئين ، بما ضمنته في كل مناسبة من أقوال أسلافنا الصالحين ، وإرشادات أعتنا العارفين ، إلى جانب القصد الأصلى من عرض صور مختلفة مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل ، ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والذي أيد الله به الرسالة المحدية على مر العصور والدهور ، فكان أخلد المعجزات وأبقاها على الزمن ،

وإذا رآنى القارئ الكريم قد أطلت قليلا فى بعض المواطن التاريخية فليعذرنى ، فإنى أردت بالتطويل أن أرد القارئ إلى الفهم الصحيح فى الموقف الدقيق ، الذى خاض فيه الخائضون ، ولج فيه المفترون من المستشرقين ، لأغراض دنينة ، قصدوا بها تشويه الحقائق وتلبيسها على الناس لحاجة فى نفوسهم أضمروها كيدا للإسلام والمسلمين ، وقد يتأثر بما كتبوا بعض الناشئين من المؤمنين — عن حسن نينة — إذا لم يكن ملمنا بحقيقة تلك المواقف التى تتصل بسيد المرسلين وأطهر المطهرين ، فى حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .

كذلك أرجو أن يعذرني القارئ الكريم إذا رآني قد خالفت ما جاء في بعض التفاسير ، مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم ، أو بإخوانه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فعصمة الأنبياء والمرسلين عندى مؤكدة بيقين ، وما نسب إليهم من الوقائع لا يحمل الأمر فيه على ما يقع منا من ذنوب أو مخالفات بحجة أنهم بشر ، فهم حقيقة بشر ، ولكنهم مصطفون بعلمه سبحانه ، ومطهرون بفضله تعالى ، وقد أثبت لهم الله فضلهم في القرآن الكريم ، فلننظر في أمورهم بعين ذلك الفضل ، ولا ننقصهم منه شيئًا ، ولا يغيب عنا لحظة واحدة قوله تعالى : (الله أشكم حَيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) أو قوله تعالى : (أولئيك الَّذِينَ هَدَى الله فَبهداهم أَعْلَمُ حَيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) أو قوله تعالى : (أولئيك الَّذِينَ هَدَى الله فَبهداهم أَعْلَم عَنْ وَلَو قوله تعالى : (أولئيك الَّذِينَ هَدَى الله فَبهداهم عنه الله أَمْطَهَى آدَم وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى عَلَى عَظِيم ) ، أو قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) . أو قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) .

وإنى أحمده سبحانه وتعالى إذ وجدت عونه فيما كتبت ، وعلامة الإذن التيسير كما يقول العارفون ، كما أن المعانى التى ألهمنيها ربى وجدتها بعد ذلك مقررة فيما وقع لى من مراجع العلماء العارفين ، وتوارد خواطرى ، واتفاقها مع خواطرهم ، إنما هو بركة من بركات سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد غمرتنى بنعمة الله طوال حياتى ، ولست أنكر ذلك لأنه تحدث بنعمة الله ، كما لا أنكر أنى محب له بكل ذرة من ذراتى ، وبكل نمس من أنفاسى ، وبكل إحساس من أحاسيسى ، وكنت أقول لنفسى وأنا أكتب ذلك الكتاب :

ما شئت قل فيه فأنت مصدت فالحب يقضى والمحاسن تشهد

وكنت أقول ذلك مع تصديقي لما قاله إمامنا البوصيرى رضى الله عنه في همزيته:

إن من معجزاتك العجز عن وصف لك إذ لا يحد ه الإحصاء

ولقد عذرت سادتنا الصحابة الكرام ، وعلى رأسهم الأربعة الكبار سادتنا أبو بكر وعمر وعبّان وعلى رضى الله عنهم ، حين طاشت عقولهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى هدد عمر أن يضرب بسيفه من يقول إنه مات ، وخرس عن الكلام عبّان ، وأخذ الإمام على يروح ويجيء ، وكان أثبتهم أبا بكر ، ولكنه مع ثباته وتمكينه جاء وعيناه تهملان ، وزفراته تردد ، وغصصه تتصاعد وترتفع ، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه ، وكشف المؤوب عن وجهه ، وقال : طبّت حيبًا وميتًا ، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء، فعظمت عن الصفة ، وجللت عن البكاء ، ولو أن موتك كان اختياراً ، لجدنا لموتك بالنفوس . اذكرنا يا رسول الله عند ربك ، ولنكن من بالك .

أما السيدة الزهراء ، وهي أحب بناته إليه صلى الله عليه وسلم ، فقالت راضية مرضية فيما رواه البخارى رضى الله عنه : يا أبتاه ، أجاب ربًّا دعاه ، يا أبتاه ، من جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه ، إلى جبريل ننعاه .

وأما أنس بن مالك ، وهو خادمه الأمين رضى الله عنه ، فقد قال فيا رواه الترمذى رضى الله عنه : لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ، فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء ، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا أنى دفنه حتى أذكرنا قلوبنا

وأما حسان بن ثابت رضى الله عنه وهو شاعره الحاص فقد قال :

كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحداذر وتلك الكلمات على قلتها تريك أثر محبته صلى الله عليه وسلم فى المحيطين به عن قرب، والواقفين على أقواله وأفعاله وأحواله، وقد أوجزت السيدة عائشة وصفه، وهى

الفقيهة الراشدة ، واللبيبة العافلة ، والزوجة الأثيرة ، بنت الصديق الأثير مولانا أبى بكر وهو أول المؤمنين إسلاماً من الرجال ، وأول الخلفاء الراشدين ، والإمام الأكبر ، والعلم الأشهر ، فقالت : كان خلقه القرآن .

وحسبك من وصفها هذا أنه صلى الله عليه وسلم استنار بنور القرآن، وتأدّب بأدب القرآن، وتحليّ بأحكام القرآن، فكان أفضل البشر وأكلهم على الإطلاق، كما كان خير الحلائق أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين، فهو صنى ربه الأصنى، وحبيبه الأسمى، ومختاره الأوفى، ومجلاه الأعلى، ومصطفاه الأولى، وإن سألت دليلا على ذلك فاقرأ قوله تعالى: (وإذْ أَخَذَ اللهُ مِيفَاقَ النّبيّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكْمَة ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومْنُنّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَلَتَنْصُرُنّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَلَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشّاهِدِينَ) (١) فهو كما ترى ميثاق ربيّانى بزعامته صلى الله عليه وسلم وأنا مَعَكُمْ مِن الشّاهِدِينَ) (١)

وإذا رأيت أن تتذكر بعض شمائله التي حلاه الله بها وطبعه عليها ، فإليك ما قال صاحب تحفة الأخيار ، سيدى العارف بالله أبوعبد الله الأنصارى التونسي المالكي ، المتوفى في سنة ٨٩٤ ه :

«كان عليه الصلاة والسلام أكمل العالمين خلَهْ العركة ، وتعد كُرّ وفور عقله وذكاء لُبّه ، وقوة حواسه ، وفصاحة لسانه ، واعتدال حركته ، وحسن شمائله ، وشرف نسبه ، وكرم بلده ، وحلمه واحماله ، وعفوه مع قدرته ، وصبره على ما يكره ، وجوده وكرمه ، وسخاءه وحياءه ، وشجاعته وسماحته ، ونجدته وفضيلته ، وصفاء مودته ، وبذل تضحيته ، وحسن عشرته وآدابه ، وشفقته ورحمته بجميع الحلائق ، وحرصه على إيمانهم ، ووفاءه وحسن عهده ، وصلة رحمه ، وتواضعه على قدر رفعته وعلومنصبه ، وعدله في سيرته ، وأمانته وعفته ، وصدق لهجته ، ووقاره وصحبته ، وتأدبه ومروءته ، وحسن هديه ، وزهده في الدنيا ، وخوفه من ربه ، وطاعته له ، وشدة عبادته ، وعلمه بربّه ، وشكره وإنابته إلى ربه ، وحسن قيامه بحقه ، وجميل وشدة عبادته ، وعلمه بربّه ، وشكره وإنابته إلى ربه ، وحسن قيامه بحقه ، وجميل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران – الآية ٨١.

رجائه ، وصدق يقينه ، وتوكله على ربه ، ومحبته فيه ، وشدة إيمانه بغيبه ، وكثرة صداته وصداته ، وشكره وإعطاءه من مال ربه » .

فها من محاسن الأخلاق صفة إلا " وقد حازها ، وما من درجة من درجات اليقين الا كان أساسها .

أقول ولا تطمع أن تحيط بها عداً ، أو أن تسردها سرداً ، فإنها أكثر من أن تحصى ، وأبعد من أن تستقصى .

وصدق إمامنا البوصيري إذ يقول:

فإن فضل رسول الله ليس له حدد فيعرب عنه ناطق بفم كما صدق سلطان العاشقين ابن الفارض حين قال:

أرى كل مدح فى النبى مقصراً وإن بالغ المثنى عليه وأكثرا إذا الله أثنى بالذى هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى

وإذا أردت أن تعرف كيف اختاره الله على علم ، فاقرأ ما رواه ابن عباس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله قسم الحلق قسمين ، فجعلنى من خيرهم قسمًا ، وذلك قوله : (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ)، (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ، أَنا من أصحاب اليمين ، وأنا خير أصحاب اليمين ، ثم جعل القسمين أثلاثنا فجعلنى في خيرها ثلثنا ، وذلك قوله تعالى : (وَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ، وَالسَّابِقُونَ ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) . فأنا من السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلنى في خيرها السَّابِقُونَ ) . فأنا من السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلنى في خيرها قبيلة ، وذلك قوله تعالى : (وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَا كُمْ ) ، فأنا أتنى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر ، ثم جعل القبائل بيوتًا ، فجعلنى في خيرها بيتًا ، فذلك قوله تعالى : (إِنَّمَا يُويدُ اللهُ لِيُذْهِبَ بيوتًا ، فجعلى في خيرها بيتًا ، فذلك قوله تعالى : (إِنَّمَا يُويدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) » .

أرأيت كيف كان صلى الله عليه وسلم خياراً من خيار من خيار ، وكيف سعدت أمته بهذا الحيار ، فكانت أمته خير أمة أحرجت للناس ، وحظ الوريث

من حظ مورثه ، وما أسعدنا به صلى الله عليه وسلم ، فكل فضل جاءنا فى ديننا ودنيانا ، فإنما جاءنا ببركاته ، ومن فيض جود الله عليه ، ورحم الله سيدى العارف الشيخ أحمد الحلوانى الخليجي إذ يقول :

أفشاك نوراً ساطعاً قبل الورى فرداً لفرد والبرية في العدم ثم استمد جميع مخلوقات من نورك الساى فيا عظم الكرم تلك المعارف والعوارف فيهمو من بحر منتك العميمة سيب يم بالله صل حبل الرجاء تعطفاً أنا ضيف جودك يا إمام أولى الكرم جدد للضعيف بمبتخاه فإنه ما للضعيف سوى رحابك ملتزم جد لى فإن خزائن الرحمن في يدك اليمين وأنت أكرم من قسم وشاهيده في ذلك قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).

وهكذا شاء الرحمن الرحيم أن يرحم العالمين على يديه صلى الله عليه وسلم ، وما خص عالماً دون عالم ، بل نال كل عالم من العالمين ، ما شاء الله له من تلك الرحمة ، وحق لإمامنا البوصيرى إذن أن يقول :

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم ولا تحسبن أن عطاء الله له وقف عند أمور الدنيا الفانية ، فقد أعطاه المقام المحمود فى الآخرة بقوله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودًا) ، وهو مقام الشفاعة للخلائق ، فى الانصراف من الموقف إلى الحساب ، ثم يشفع بعد ذلك للمؤمنين فى دخولم الجنة ابتداء ،أو فى خروج عصاتهم من النار ، كما هو معلوم من حديث الشفاعة ، فكل رسول كريم حين يعاين أهوال القيامة يقول : نفسى نفسى ، ويقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم : «أمتى أمتى » ، وحين يستشفع الناس به يقول : «أنا لها » ، وهو ما يشير إليه سيدى الشيخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه فى قصيدته المستجيرة بقوله : فالأصل أنت أبو الوجود ومنك فا ض الجود فى الدنيا وفى الأخرى وعم والخلق فرع أنت أصل وجوده والفرع مرجعه إلى الأصل الأشم والخلق فرع أنت أصل وجوده والفرع مرجعه إلى الأصل الأشم

فلذا إليك الحلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم وإذا رجوك غدًا تقول أنا لها واليوم قمت بأمرهم حتى استم وسيقول له رب العالمين: اشفع تُشفّع، وسل تُعط، وقدُلُ يُسمع لك، فما أعظم شأنه في دنياه وأخراه صلى الله عليه وسلم.

وأود أن ألفت النظر إلى أن ما يجده القارئ من المفاضلة بينه صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ليس المقصود منه الانتقاص من أقدارهم ، حاشا ، فإن أقدارهم في محلها الرفيع الذي أراده الله ، كما نطق بها كتاب الله ، وإنما هو بيان لمقامه بينهم صلى الله عليه وسلم كما جلا ه القرآن الكريم ، ونحن ما فضلناه عليهم ، ولكن الله فضله ، فبيناً للقارئ كيف فضله الله في آياته البينات ، أما قوله صلى الله عليه وسلم : لا تفضلوني على يونس ابن متى ، فإنه نهى عن انتقاص أحدهم ، وبخاصة أنه جاء في شأن سيدنا يونس عليه السلام .

(فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم ، لَوُلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ، فَاجْتَبَاهُ رَبِّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ).

وقد يسىء القاصر فهم الموقف فينتقص جهلا من اجتباه ربه وجعله من الصالحين ، وإذا تجرأ جهلا على انتقاص واحد من المرسلين ، تجرأ على انتقاص غبره وكان من الغاوين ، ونعوذ بالله من جهل الجاهلين وضلال الضالين .

وسيرى القارئ الكريم فيا يقرأ مفاضلة لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الحطاب ، وهي مفاضلة بالحق ، الذي جعله الله على لسان عمر وقلبه بدعوته صلى الله عليه وسلم ، ولو أنه رضى الله عنه فهم من الحديث النهى المطلق ما فاضل، ولكنه فهم الحديث على وجهه ، فصور مقام الرسول الأعلى بين المقامات العالية ، فأعطى كل ذي حق حقه ، ولم يبخس منه شيئاً .

وليتنزه القارئ بعد ذلك فى رياض الكتاب المونقة ، ويستنير بشمسه المشرقة فى رعاية من الله ورسوله ، وفى أمن وإيمان ،وليعلم من أمر رسول الله صلى الله عليه

وسلم ما جهل ، أو يتذكر من أمره ما نسى ، وليكن همه أن يكون مسلماً صادقاً ، جديراً بالانتساب إلى الإسلام الذى جاء به ذلك الرسول الأعظم ، فدعا إليه بقوله وفعله وحاله ، وجاهد فى سبيله بنفسه وماله ، فى الحرب والسلم ، فى عزم لا يلين ، وقوة لا تهى ، وهمة لا تفتر ، إيثاراً لله على ما سواه ، ومن عرف ربه هان عليه ما يبذل فى سبيله .

وليكن لك أيها القارئ برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما نصحك الله، فتخلق بأخلاقه، واتسم بصفاته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفقه عنه، والاستماع منه، والطاعة له، فإنك إن فعلت، سعدت مع السعداء في دنياك وأخراك، كما سعد السابقون الأولون، والآخرون الصالحون، وفي مقدمتهم الحلفاء الراشدون، وتأمل فيا نبهنا إليه أهل الفراسة والفقطنة حين قالوا: إن الله تعالى جعل لرسوله مناسبة تشريف حين جعل حروف: «لا إله إلا الله» اثني عشر حرفاً، وجعل حروف «محمد رسول الله» اثني عشر حرفاً، وسرة هذه المناسبة كانت في حمد الراشدين أيضاً، فاسم «أبو بكر الصديق»، واسم «عمر بن الحطاب» فواسم «عثمان بن عفان»، واسم «على بن أبى طالب»، يشمل كل منها واسم «عثمان بن عفان»، واسم «على بن أبى طالب»، يشمل كل منها اثني عشر حرفاً، وهي مناسبة إرضاء الله في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما يكشف لك عن سر سعادتهم، لكمال في قوله تعالى: أخلاقهم للحضرة النبوية الشريفة، وقد شهد الله لها بالكمال في قوله تعالى:

(وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) .

وإِن أَردتَ ضَمَاناً بالسعادة فهاكه من ربك لا منّى (وَمَنْ يُطِع اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ وَاللَّهُهَدَاء وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ وَاللَّهُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً \* ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيماً) (١١).

هذا وأرى لزامًا على أن أتقدم بجزيل شكرى لصديقى الوفى والعلامة التقى الدكتور عبد الحليم محمود ، إذ تفضل فقدم الكتاب لقرائه وزكّى الكاتب وما كتب ، مما أعتز به ، وأطمع أن أكون أهلا لحسن ظنه وجمال وصفه ، فإنه

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء : الآيتان ٢٩ و ٧٠ .

من /علمائنا العاملين وأئمتنا العارفين الذين ندخرهم للدنيا والدين .

ما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأحبابى السادة المخلصين الأستاذ سعيد الأنصارى المدير العام بمصلحة الضرائب، والمهندس على حافظ بوزارة الصناعة، والأستاذ عبد الحميد أحمد الملطاوى المراقب العام للإيرادات بالميزانية، لما بذلوه من مجهودات حميدة في مراجعة أصول الكتاب مما أغناني عن حمل عبء المراجعة وحدى.

فاللهم كافئ الجميع عنى يا رب العالمين . والسلام على من اتبع الهدى .

المؤلف حسن كامل الملطاوي

الخميس ١٢ من ربيع الأول ١٣٩٢ هـ ٤ من مايو ١٩٧٢م



# الباسية الأول

### العقيدة الإسلامية

#### الإسلام دين الفطرة:

الإسلام دين الفطرة ، وكل مولود يولد على الفطرة ، والفطرة تهدى إلى وجود خالق لهذا الكون ، كما تهدى إلى أنه خالق واحد ، لا أول لأوليته ، ولا آخر لآخريته ، ليس كمثله شيء ، لاينسب إليه البنون لاستغنائه عنهم ، ولا تفنيه السنون ، لأن حياة الحلق وموتهم بيده ، ولا يشاركه في تدبير الأمور أحد ، لأنه غنى بنفسه عن غيره ، وغيره محتاج إليه على الدوام .

ويقول سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه: إن الله تعالى عرف الإنسان به وتجلى له ، كما استنطقه وألهمه الإقرار بربوبيته ، فشهده الإنسان ووحده ، وأخذ الله عليه عهدًا بذلك ، وذلك كله في عالم آخر غير هذا العالم ، هو عالم الذرّ قبل وجود الأرواح البشرية في الأبدان . واستدل رضى الله عنه بقوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِنْ بَنِي آدُمَ مِنْ ظُهُورِهِم فَرُريّتهم وأشهدَهُم عَلَى أَنْفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى) .

وكلامه هذا يفسر لك قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله الله الله أبواه يهوِّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ،كما يفسر لك قوله تعالى فيا حكاه عن أهل الكفر والشرك في سورة الزخرف: (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ)، ولم يقبل الله منهم ذلك

التقليد الأَعمى ، فقال تعالى اعتراضًا عليهم في سورة البقرة : (أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ).

وقد ركب الحالق فى المخلوق عقلا يفكر به فيما يحيط به من الكاثنات ، وهذا العقل يساعد ويساند الفطرة السليمة فى عقيدتها ، غير أن العقل آلة مقيدة بالمحسوسات فهو يجول حول الكون ولايستطيع أن ينفذ إلى ما وراء المحسوسات ، فمن اعتمد على العقل وحده دون نور الفطرة أخطأ الطريق واعترته شكوك التيه وصدق من قال :

إن شمس النهار تغرب بالليب ل وشمس القلوب ليست تغيب وأداتا المعرفة العقل والروح، والعقل هو الملكة المدركة للعلوم بواسطة الاستدلال، وهو الأداة التي يستخدمها في معرفة الله أرباب النظر العقلي ، والروح هي الملكة المدركة للعلوم بواسطة الميذاق المباشر عن وجدان سليم .

والعقيدة الإسلامية تقوم في أساسها على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإذا نطق الإنسان بهاتين الشهادتين بلسانه ، واعتقدهما بقلبه ، فقد صار مسلماً ، وطولب بما يترتب عليهما من الإيمانيات والعبادات والمعاملات ، كما شرع الله وبلَّغ رسوله صلى الله عليه وسلم . وقلب المؤمن مهيأً بفطرته لأن يسع الله بيقينه توحيدًا وإيماناً ومحبة وإخلاصاً ، وذلك فضل الله يوتيه من يشاء (وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ وَكُنَّ إِللهُ عَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي فَضَلَ الله وَنِعْمَةً وَالله عَلِيم حَكِيمٌ ) .

والألوهية معناها السيادة المطلقة ، فالشهادة الأولى إقرار بسيادة الله الذي لا شريك له ، والشهادة الثانية إقرار برسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا أقرّ إنسان بالشهادة الأولى وأنكر الثانية لا يعدّ مسلماً ،

والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله الكريم، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى في سورة الصف: (يأيَّهُا الَّذِينَ آمنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُوُّمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلِكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْن وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْن وَيُدْخِلُكُم الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِي وَيُشِي اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِي اللهِ وَفَتْحٌ فَرِيبٌ وَبَشِي اللهِ وَفَتْحٌ فَرِيبٌ وَبَشِي اللهِ وَفَتْحُ الله ورسوله . وكذلك قوله تعالى في سورة المُعْفِينِينَ) . وهذه الآيات صريحة في أن سعادة الدنيا والآخرة مرتبطة بأساس العقيدة ، وهو الإيمان بالله ورسوله . وكذلك قوله تعالى في سورة الحديد يخاطب المؤمنين بالرسل السابقة على الرسالة المحمدية (يأيَّهُا الْكَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَالله عَفْودُ رَحِيمٌ \* لِئُلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله أَوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله عَفْودُ رَحِيمٌ \* لِئُلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكُمْ وَالله سَيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم فضله ، ولا مانع لما أعطى الله عليه وسلم فضله ،

ولم تكن الرسالة المحمدية الأولى من نوعها ، بل سبقتها رسالات إخوانه المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، ويجب الإيمان بهم كما يجب الإيمان به ، ويقول تعالى فى هذا المقام مثلا فى سورة الحديد : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ولِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قوى عزيز \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النَّبُوةَ وَالْكِتَابَ فَونَ هُمُ مَهْتَد وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ \* ثُمَّ قَفَيْنَا فَى عَلَى آثَارِهِمْ برسُلِنَا وَقَفَيْنَا بعِيسَى بْنِ مريّمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي عَلَى آثَارِهِمْ برسُلِنَا وَقَفَيْنَا بعِيسَى بْنِ مريّمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا في عَلَى آثَارِهِمْ برسُلِنَا وَقَفَيْنَا بعِيسَى بْنِ مريّمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا في عَلَى آثَارِهِمْ برسُلِنَا وَقَفَيْنَا بعِيسَى بْنِ مريّمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا في

قُلُوبِ الَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ).

والحكمة في إرسال الرسل إنما هي لتذكيرهم بما نسوا ، وإرشادهم إلى فطرتهم التي حجبتها عنهم شهوات الجسد الذي لابسته الروح وهم أجنة في بطون أمهاتهم ، وتلك الرسالات إنما هي رحمة من الله بعباده لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل الذين هم حجة الله على خلقه : (وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا).

والتَّرَاثِبِ \* إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ) . ويقول إمامنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه : عجبت لمن شك في النشأة الآخرة ، وهو يرى النشأة الأولى . ويقول تعالى في سورة الغاشية : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ) ، ويقول تعالى في سورة عبس : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ \* أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا \* ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا \* فَأَنْبَتْنَا فِيها حَبًا \* وَعِنَبًا وَقَاكِهةً وَأَبًا \* مَتَاعًا لَكُمْ وَقَضْبًا \* وَزَيْتُوناً وَنَخْلًا \* وَحَدَائِقَ غُلْباً \* وَفَاكِهةً وَأَبًا \* مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ) ، ويقول تعالى في سورة فاطر : (يَلْأَيُها النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ وَلِأَنْعَامِكُمْ ) ، ويقول تعالى في سورة فاطر : (يَلْأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلهَ إِلّا هُو عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلهَ إِلّا هُو فَالَى فَى سُورة عن الحق .

ثم إنه تعالى بعد أن دعا العوام إلى التفكر في المحسوسات دعا أهل العلم إلى التفكر من طريق العلم ، فقال تعالى في سورة النساء: (أفكر يَتَكَبَّرُونَ القُورَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا) ، أي لو كان من عند البشر لاعتراه ما يعترى كلام البشر من تناقض المعنى ، وتفاوت الأسلوب قوة وضعفا ، فكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكا ، ولما تحققت أخباره الغيبية التي نبأت عن حوادث مستقبلة ، فوقعت كما صورها الله قبل أن تقع ، وليس ذلك التدبر العلمي في مقدور العوام ، بل هو من شأن العلماء الواقفين على أساليب البلاغة ودقائق البيان ورقائق المعانى ، وما يعقلها إلا العالمون .

ولقد كنت أذكر ليلا كلمة التوحيد: « لا إله الا الله »، وأراعى و أنا أذكرها معناها وهو: لا معبود بحق إلا الله ، وأطوى فى قلبى فى كل مرة من ذكرها « محمد رسول الله » ، فإذا بلبى يذهب فى فسيح آ فاق تلك الكلمة الحقة ، وينتهى فيا ذهب إليه إلى أنها كلمة الوجود كله ، ولولاها ما قام الوجود ولا كان موجود من إنسان وحيوان وجماد وجن وملائكة وسمسوات وأرض ونجوم وكواكب وبحار

وأنهار وجبال ، ولما قامت الرسالات السهاوية ، ولما نزلت الكتب القدسية والشرائع الربانية ، ولما خلق الله جنة ونارآ ، وثواباً وعقاباً ، وسعادة وشقاء فى الدنيا والآخرة ، وهي كلمة التقوى بحق كما سهاها الله تعالى فى قوله الكريم فى سورة الفتح : ( فَأَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَق بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله بُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ) .

وصدق سيدى الإمام المرسى أبو العباس رضى الله عنه إذ يقول: ليست الفتوة بالماء والملح (١) بل هى بالإيمان والهدى كما قال تعالى فى أهل الكهف: (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى). وقد بين الله تعالى حكمة الخلق فقال تعالى فى سورة الذاريات: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ). قال ابن عباس فى معنى يعبدون أي يعرفون ، ومن ذلك يتبين لنا أن معرفة الله هي أول فرض افترضه الله على عباده

وفى مناسبة الاستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده أرى من المفيد أن أنقل للسادة القراء رسالة كانت جاءتنى فى آخر سنة ١٩٦٧ من شاب مثقف للسادة بكلية التجارة لله شكالى فيها حاله، وكشف عما يساوره من حيرة ، وقد أعجبتنى صراحته كما أعجتنى استشارته لى ، وكان قد قرأ لى محاضرة ألقيتها بنادى التجارة فى «محبة الله تعالى » وقد أجبته حينئذ بالجواب الذى يراه القارئ الكريم بعد الرسالة، ولم أرد أن أذكر اسمه خشية أن يكون فى ذكره حرج عليه ، لأنى إنما قصدت من نشر الرسالة والرد عليها لب الموضوع .

<sup>(</sup>١) يقصد بالماء والملح قوة البدن . وقوة الروح بالإيمان والهدى هي الأهم لأنها أبتى أثراً بعد الموت أما قوة البدن فتتلاشى بالموت .

وها هى ذى رسالته القاهرة فى ٣١ ديسمبر ١٩٦٢ : السيد الأستاذ حسن كامل الملطاوى

#### تحة طيبة

« اسمح لى يا سيدى أن أقدم نفسى لسيادتكم :

فلان . . موظف بجهة . . طالب بكلية التجارة ، أبلغ من العمر ٢٤ عاماً ، أى تلك السن التى تتصارع فى نفس الفرد منا رغبات عنيفة ، وتتصادم فى داخل عقله مختلف الأفكار التى قدمتها لنا مدنية القرن العشرين مع ما قدمت من تقدم هائل فى نواحى العلم والفن ، إلى جانب تلك الأفكار الفلسفية المختلفة فى وجود الله ووجود الإنسان ، فى حقيقة الكون وارتباطه بالقوى العيبية التى تسيطر عليه .

إن تلك الأفكار بتأثيرها تسيطر على أمثالنا من الشباب فإننا ننشأ على الإيمان الفطرى إذ وجدنا ذوينا مؤمنين فآمنا، حتى إذا استقل الفرد منا بعقله وفكره بدآت أمواج الشك تتلاعب فى مخيلته ، وبدأت أعاصير الشهوة تفرض عليه نوعاً من التحلل من تعاليم دينه ، وتدفعه إلى تدبير ما يرتكب من آثام ، حتى إذا بلغ من ذلك مبلغاً أحس بالميأس والقنوط من نفسه، فإذا هو ساخط متبرم بالحياة ومن عليها ، ساخط على ربه الذى خلقه ، جاعل من عقله وسيلة يسيرها على حسب هواه .

وهذا هو ما حدث لى عقب عدة أحداث هزت كيانى. . . فشل أسلمنى إلى نوع من الخمول والجحود إلى سلبية عجيبة أعقبتها ثورة على كل ما تعارف عليه الناس من تقاليد ، وكنت أحاول أن أجد تبريراً لأفعالى وتصرفاتى فلا أجد فأزداد انحداراً فى الهوة .

ولكن فى داخلى شىء يتلوى ، شىء يهيب بى أن أرجع عما أنا فيه ، وفجأة أحس بالقدرة على نفسى ، على وجودى ، وأتساءل : أين الله ليعطينى كما أعطى غيرى الهداية ، وإذا كان قد حرمنى منها فلماذا خلق لى ذلك القلب الحفاق بالأمل والحب، لماذا جعلنى ذلك الإنسان الحساس المتألم . أين الحكمة فى ذلك ؟ لماذا خلق لى قلباً خفاقاً وحرمنى الحب ؟ لماذا خلق لى نفساً طموحاً .

وخلق فيها الأمل وحرمني القدرة على تحقيقه ؟ لماذا خلق العقل لأفكر وأدبر وحرمني القدرة على تنظيم فكرى وتدبير أمرى ؟

أى نموذج لعدة متناقضات أنا ؟ فأين التكامل فى خلتى ؟ أين التكامل بين قدراتى ؟ من المسئول عما وصلت إليه ؟

هل المستول هو أنا ؟ الإنسان العاجز الضعيف الذي ليس بيده أى أمر ؟ أنا الإنسان المسير في أعمالى ، أنا الذي جثت للدنيا دون أن أعلم ودون أن أستشار ، أنا الذي كان وجودى في الحياة رهن قوى لا أعلمها ، أنا الذي ضيع القدر آمالي وأحلامى ،

و بعد كل هدا ماذا أفعل ؟ إلى أين أسير ؟ إنى أنادى الله فى عليائه عبداً من عباده فليجبنى إن كان موجوداً ، إنى أناديه باسم حتى الطبيعى الذى أعطاه لى يوم خلقنى وجعلنى عبداً من عباده وجعل لى عقلا يفكر ، وقلبناً يمخفق، ونفسنا تهفو، باسم ما حرم وما حلل ، باسم الآمال التى خلقها فى قلبى ، وباسم الفشل الذى كان من نصيبى ،

إنى أناديه باسم الله باسم الرب ، إنى أناديه باسم الحالق الذى خلقنى فليجبني ، فأنا أنتظر، أريد أن يطمئن قلبي وتهدأ نفسي ، أريد أن أستريح .

لقد بعدت الشقة بيننا وبين ما سبقنا من رسله وأنبيائه ، وفى الطريق الطويل عبر القرون ضاعت معالم الإيمان وتزعزعت الحقيقة فى القلوب ، ومع موجات الفكر الجديد كادت تمحى الصورة نهائيًا .

واليوم من واجب الله نحو خلقه أن يعطيهم النور الذى يهتدون به ، النور الذى يبدد ظلمات الشك والريب التي تعصف بكيان كل شاب الآن ، إننا في عذاب ، لقد كانت الطفرة الأخيرة التي انتقل بها جيل بعد جيل لها أكبر الأثر في نفوسنا، فالتقدم الهائل الذي تعيش فيه البشرية لايقابله تقدم في نواحي الحياة الأخرى ، فالتقاليد من وراء الحياة تلهث فلاهي مستطيعة اللحاق بالركب ولا هي تاركة الركب يسير

والدين وأهله ورجاله في موقف المتفرج على الحياة ، قنعوا من الحياة باللقمة التي يأكلونها وقنعوا من العلم بالكلمات التي يرددونها ، فهل تركنا الله يا سيدى ؟

وإذا كان تركنا فلماذا كان خلقنا أصلا ؟ هل خلقنا ليتركنا ؟ لا ، فالعادل لايترك من خلقه وذلك شأن السيد العادل ، لايترك عبده فى حيرته بل هو يقدم الهداية ويبصره بالنور .

إننى أبحث عن النور والهداية ، إننى أبحث عن الله فى رحمته ومحبته . سيدى ، أظنك تتساءل : لماذا أكتب إليك كل هذا ؟ وإليك السبب ، لقد وقع بين يدى مصادفة صفحات بقلمك عن محبة الله وعشت فى الكتاب وبين سطوره بكل إحساسي وكيانى ، كنت أحاول أن أجد بين سطوره بصيص نور أو أمل ، ولكنى وجدت نفسى بعيداً كل البعد عما جاء فى الكتاب ، وأحسست أنى أتضاءل أمام كلماته ، فقررت أن أكتب إليك وأفتح قلبى وأفضى إليك يمكنون نفسى وأسألك كيف السبل وأين الطريق ؟ »

ولد**ك** فلان وها هو ذا ردى على الكتاب سالف الذكر :

القاهرة في ٣ يناير سنة ١٩٦٣

إلى السيد . . . . .

« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد – فلقد تلقيت كتابكم المحرر في ١٣١ ديسمبر ١٩٦٢ ، وأبادلكم تحية بتحية ، وأشكر لك حسن ظنك بى والكتابة إلى في موضوع شغلك وأقلق بالك ، تلتمس المخرج مما يحيرك في أمر العقيدة ، والقضاء والقدر ، ووجود الله ، وتخلف المسلمين عن ركب الحياة . . .

والشك الذى يساورك سرنى ، لأنه بداية السعى لليقين وتعرف الحقيقة وإنك إنما تريد أن تقوم عقيدتك على اقتناع شخصى منك ، لاتقلد فيه والديك أو غير هما من الناس .

وهذا الاتجاه فى ذاته دليل الخير فيك ، والأمر سهل جدً الوصعب جداً ، سهل لمن فكر بالمنطق الفطرى فنظر إلى وجوده من عدم ، ثم كان بشراً سويمًا ، له حيويته وتطوره من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة ، ثم هو بعد ذلك ميت لا محالة ، لا يدرأ عنه الموت أحد ، ولو اجتمع على مد حياته كل أطباء العالم ، واتخذوا فى هذا الشأن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

ثم إنهم يُعجزون عن أن يخلقوا في غيره روحًا كالتي تدب فيه ، فإذن عجز البشر واضح في بداية الإنسان ونهايته .

وهذا التفاوت الذى تراه بين الناس فى أرزاقهم وعقولهم وآجالهم وصحتهم كذلك يدل على تدبير ليس فى أيديهم .

فلا حيلة لك في اختيار والديك ولا الوطن الذي نشأت فيه .

ثم هذا الكون بما فيه من بدائع المصنوعات والمخلوقات ، من شمس وقمر ونجوم وساوات مرفوعة بغير عمد ، وليل و نهار يختلفان ، وزروع وأنهار عذبة و بحار ملحة وجبال و رمال ومعادن . . إليخ كلها مسخرة في خدمة الإنسان .

كل هذه الظواهر إنما تدل على وجود صانع للإنسان ولغيره من المخلوقات والكائنات .

ولو فرضنا أن لها أكثر من صانع واحد لأدى بنا هذا الفرض إلى أن ما يصنعه واحد ، يعجز عنه الآخر بحكم تخصصه فى خلق أشياء دون أشياء ، ولتصورنا أنه لوقام خلاف بين الصناع لفسد الكون من شمس تحتجب عناداً فى زميله ، ومن أنهار تغيض ، ومن نبات لاينبت ، وتكون النتيجة موت الحلق بانعدام أسباب الحياة .

إذن فالتوحيد واضح ، وإن هذا الصانع لابد أن يكون واحداً ، وألا يكون من جنس ما صنع ، وإلا كان مصنوعاً مثل ما صنع وله صانع ، والمصنوع عاجز ومحدود ، وإذن وجوده من ذاته لا من غيره .

ومؤدى ذلك وجود صانع غير مصنوع وغير مشارك ومخالف للمصنوعات.

و بما أن المصنوعات من الحوادث التي لها بداية ولها نهاية ، فلابد ألا تكون له بداية وألا تكون له نهاية .

فثبت بهذا المنطق الوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وهي كلها صفات ليست للمخلوقات ، بل هي لله وحده .

أما المخلوقات فلها التعدد ولها بداية ولها نهاية ولها شبيه .

وظاهرة تتكرر بين الناس فى كل يوم وليلة ، هى ظاهرة النوم قهراً وظاهرة الاستيقاظ بعد النوم ، ومهما قاومها الإنسان فهى غلابة ، وهذه الظاهرة تدل على الموت المصغر وعلى البعث المصغر ، فهناك إماتة وقتية وبعث وقتى ، وهى ظاهرة تغلب فيها القوة الخفية التى تتحلى بالصفات المذكورة، وهى قوة الله .

وهذا الصانع الذى له الوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والذى تظهر آثاره فى هذا الكون المحيط بنا ، هو الله سبحانه وتعالى ، ولا شبهة فى وجوده ، كما لاشبهة فى الصفات الواجبة التى ذكرتها لك .

أما العقل وهو ما ميز به الإنسان فوراءه روح تفوق العقل اتساعاً وانفساحاً ، وهي من أسرار الله ، بل إنها اوغابت عن العقل لفقد تفكيره ، والدليل أنه إذا مات الميت جمد المتحرك منه ويبست أعضاؤه ثم تفتتت عظامه وفقد عقله ، كل ذلك لحروج الروح منه التي كانت مودعة فيه بسر إلهي .

وهذه الروح جوهر لطيف وسركما قلنا من أسرار الله، تسعد باتصالها بالله والاعتقاد في وحدانيته، وفي قضائه وقدره ، وفي البعث بقدرته يوم ينظر المرء ما قدمت يداه .

أما تخلف المسلمين عن ركب الحياة فإنهم تخلفوا لتركهم أسباب التقدم ، لأن الله ربط الأسباب بالمسببات ، فهو مثلا سبحانه رازق العباد جميعاً ، ولكنه أمرهم أن يسعوا لذلك الرزق بأسبابه من زروع وتجارات وصناعات . . إلخ ، فن ترك الأسباب فقد خالف ناموس الله ، فإذا لم يجد رزقاً لا يلوم إلا نفسه . وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : « لايقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني ، وقد علم أن السهاء لا تمطر ذهباً ولا فضة » .

كذلك جعل الله النصر على الأعداء بأسبابه فقال : (وأعدُّوا لهُمُ مَااسْةَ طَعَتْمُ مِن قُوْق)، فمن أهمل في هذا الجانب وكتبت عليه الهزيمة لايلوم إلا نفسه وهكذا . . . .

ومسايرة ركب الحياة ارتبطت بالعلم وموالاته ، وأنت تعلم أن المسلمين ظلوا القرون الطوال مغلوبين على أمرهم من أعدائهم، فخلفوهم عن ركب الحياة ليكون المغنم للمستعمرين والغرم على بلاد المسلمين ، ولكننا والحمد لله بدأنا في هذا العهد الأخير نسترد حريتنا ، ونبنى مجدنا ، ونرفع رؤوسنا ؛ وإن شاء الله فسنكون بالصبر والمثابرة في الطليعة بإذن الله .

أما أنك وجدت الفرق بعيداً بين ما تجد نفسك فيه وبين ما قرأته ف محاضرتى عن « محبة الله » ، فذلك أمر طبيعى ، لأنك قرأت عن أهل الذروة فى الإيمان، وهم أشبه بالمتخصصين المتعمقين ، ونحن وأنتم ما زلنا فى بداية طريق الإيمان ، ومن سار على الدرب وصل ، وفى الأمثال الصينية حكمة يقولون فيها : ( إذا خرجت من بيتك فقد قطعت ثلثى الطريق) ، والنية الطيبة والإيمان الثابت يوصلان الإنسان إلى غايته بعون الله وتيسيره .

هذا، ويسرنى أن أخبرك أنى سأحاضر بقاعة المحاضرات الأزهرية (قاعة الإمام محمد عبده) بالدراسة يوم الثلاثاء ١٥ يناير سنة ١٩٦٣ الساعة السادسة مساء فى موضوع تتصل جوانبه بما يشغلك وموضوع المحاضرة «التصوف من وحى القرآن والسنة ». وأود لو تيسر لك الاستماع يومها لما أقول .

وأكون شاكراً لو قدمت لى شخصك بعد أنه اتصلت بى بالمكاتبة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ، ، ، »

حسن كامل الملطاوي

### الإسلام دين عام:

وكما أن الإسلام دين الفطرة فهو كذلك دين عام ، وإليك ما يقوله في هذا الشأن فضيلة العالم المرحوم الشيخ يوسف الدجوي في كتابه « الرسائل » :

الإسلام دين عام ، جاء بإصلاح العقائد التي لعبت بها الأهواء ، مصدقاً لحميع الكتب ومهيمناً عليها ، محترماً لجميع الأنبياء ، وليس بالدين ذى الأنانية الذى يعادى أربابه كل من سواهم ، ولايعتقدون إلا فى رسولهم الحاص ، ويرمون من عداهم بالكذب والبهتان .

« . . . فكان دين الإسلام جامعاً للناس على الرسل غير مفرق بينهم قائلا لهم : (قُولُوا آمنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوتِي وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ).

«ويقول لأهل الكتاب: (يأهل الْكِتَاب كَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)، وينهاهم عما كانوا يفعلونه بقوله: (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّاىَ فَاتَّقُونِ \* وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، فهو يريد أن يجمعهم على الأنبياء جميعاً، ويرجعهم إلى أصول دينهم الحقة.

 $(\dots, 1]$  تعاليم الدين الإسلامی الحنيف مبنية على أساس متين من الحكمة ، لا يزعزعه شيء، ولا يؤثر فيه مؤثر ، ومبادئه عقلية بحتة ، لم يدخلها شيء من أوهام النفس ، ولا من خرافات الاعتقادات ، ولا فاسدات العادات . . . لذلك كانت الدعوة إليه عامة ، لا تختص بعر بی دون عجمی ، ولا بحضری دون بدوی ، لموافقة مبادئه لكل الأمم علی شكل واحد ونسبة واحدة ، ولذلك يسمى « الدين الفطری » .

### الإسلام والعقل:

« . . إن الإسلام يقول لمتبعيه : تفكروا ، تدبروا ، انظروا ، إلى كثير من

أمثال ذلك مما ورد فى القرآن الكريم، إنا نقول لبنى الإنسان بصوت يملأ الخافقين، ويسمع جميع الثقلين: حاكموا هذا الدين أمام العقل، حاكموه أمام الوجدان، حاكموه أمام البرهان، حاكموه أمام المدنية والعمران، حاكموه أمام شرائع المشرعين وقوانين المقننين وآداب المؤدبين، حاكموه أمام أخلاقكم ومستحسن عاداتكم، حاكموه أمام فلسفتكم وروحانياتكم، قارنوا بين تاريخه وتواريخ الدول والأديان، انظروا فيه بالميكر سكوب والتلسكوب، حللوه بما شئتم من التحليلات، امتحنوه بما أردتم من الامتحانات على شرط الإنصاف وعدم التعصب، فستنطق ظواهره الطبيعية والروحانية بأنه منبع كل خير وجماع كل فضيلة».

### الإسلام دين الوحدانية في جميع الرسالات:

ويقول فضيلة العالم الشيخ محمد أبوزهرة ، مدّ الله في عمره ، في كتابه «العقيدة الإسلامية » :

«الإسلام دين الوحدانية ، وهو لهذا الدين الجامع بين الديا نات السهاوية كلها ، فهو الذى سجّل فى مصدره الأول ، وهو القرآن الكريم ، أن التوحيد هو الأساس فى الديانات السهاوية كلها . . . (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا بِهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّين وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبَى إلَيْهِ اللهُ يَجْتَبَى إلَيْهِ مَنْ يَشِيبُ \* وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مَنْ يَشِيبُ \* وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ).

الله سبحانه وتعالى إلى خلقه . . . التوحيد إذن دين الأنبياء جميعاً ، وهو أقوى وحدة جامعة بين رسالات الله سبحانه وتعالى إلى خلقه . . .

« . . . ووحدانية الذات الإلهية وعدم مشابهتها للحوادث ، ركن من أركان الوحدانية ، لايسع مؤمناً أن يجهله ، ولا يعتبر موحداً من لايؤمن به ، وقد اتفق العلماء على أن الله تعالى منزه عن أن يكون مُتَصَفيًا بما تتصف الحواهث به، فليس له يدكأيدى الناس ، ولا عين كعيونهم ، ولا وجه كوجوههم .

#### الله هو الخالق الفعال:

« . . . والعقيدة الإسلامية ( فى ركنها الثانى ) تقوم على أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه تعالى فعال لما يريد ، وأنه لا يمكن أن يقع فى ملكه إلا ما يشاؤه ، ولامشيئة فى تسيير هذا الوجود لسواه ، ولكن ذلك لا يمنع أن العبد مسؤول عما يفعل ، ومجزى بما يفعل إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وأنه تعالى الحكم العدل اللطيف ، وأنه سبحانه كلف كل التكليفات ، والعبد مختار بالقدر الذى يتحمل به تبعة ما يفعل ، وهو يحس بأنه يفعل ما يفعل مريداً مختاراً . هذا ما تقرره النصوص القرآنية ، وما وضحته الأحاديث النبوية ، وهو ما لايصح لمسلم أن يجهله » .

#### الصحابة والقدر:

« وكان الصحابة يؤمنون بقدرة الله تعالى ، وبأنه خالق كل شيء ، ويؤمنون بالقدر ولايخوضون فيه ، بل إذا جاء القدر أمسكوا . : ولقد سأل أحد الناس الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه عن القضاء والقدر وصلته بالجزاء ، فأجابه بما يزيل الشبهة من غير خوض ، ثم ختم كلامه بقوله :

« إن الله أمر تخييراً، ونهى تحذيراً ، وكلف تيسيراً ، ولم يتُعص مغلوباً ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثاً، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار » .

### الإمام أبو حنيفة والقدر:

« ولقد قال الإمام أبو حنيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه فى القدر: هذه مسألة قد استعصت على الناس فأنتى يطيقونها ، هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها ، فإن وجد مفتاحها علم ما فيها ، ولم يفتح إلا بمخبر من الله تعالى ويأتيه ببينة وبرهان » .

ويقول فضيلة الشيخ أبو زهرة :

« وإن الذي يستخلص من كلام إمام الهدى على بن أبى طالب الذي نقلناه الفيا ، أن علينا أن نطيع الله تعالى فيها أمرنا به ، وأن نجتنب مانهانا عنه ، وحسبنا في ذلك أننا نعلم ونحس ونشعر بأننا مختارون فيها نفعل ، وأننا في استطاعتنا أن نفعل وألا نفعل ، وأنه يكفى ذلك لنشعر بما يبجب علينا ، ومالا يصح لنا ، إن الاشتخال عن ذلك بتعرقف أمر مغلق قد ضاع مفتاحه لا يبجدى فتيلا » .

ولقد قال فى ذلك الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه :

« إن الله تعالى أراد بنا شيئًا ، وأراد منا شيئًا ، فما أراده بنا طواه عنا ، وما أراده منا ، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا » .

« فهو رضى الله عنه يندّد بالذين ينصرفون عن التكليف إلى الكلام فياكتبه الله علينا من خير أوشر، والعصاة هم الذين يبررون عصيانهم بماكتبه الله تعالى، ومنهم الذين يثيرون هذه القضية، ليضعفوا العزائم عن العمل.

« ولقد ذكر القرآن الكريم أن المشركين قد احتجوا على عبادتهم الأوثان بأن الله تعالى لوشاء ألا يعبدوها ما عبدوها، وردّ الله عليهم قولهم بأنهم ما علموا مشيئة الله فيهم وأشركوا لأجلها، وإليك كلام الله تعالى :

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ،قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِنْ شَيءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ،قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ \* قُلْ فَلِلَه الحَجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ).

« ونرى من هذا أن المشركين والمكذبين جميعاً يسندون ما يفعلونه إلى الله تعالى ، على أساس أن الله تعالى لو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه ، وأن الحجة القائمة عليهم ألا حجة عندهم على أن الله تعالى أراد لهم ذلك ، ويؤكد سبحانه أن مشيئة الله هى الغالبة (فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) ولكن ذلك لا يلتى عنكم التبعة ».

#### عبادة الله وحده :

«... وانفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتكوين يقتضى ألا يعبد سواه ، ووحدانية ذاته وصفاته وأنه ليس كمثله شيء يقتضي ألا يعبد سواه ، لأنه لايعبد الا من انفرد بالوجود الكامل، وعلا عن التشبيه والنظير ، والعبادة تكون بالطريق التي بينها سبحانه وتعالى . .

« فلا نعبده بأهوائنا ، بل نعبده بما أوحى به إلى رسوله الأمين . . . . وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ، صار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما وحدهما الطريق لمعرفة العبادة لله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ، « تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدى أبداً ، كتاب الله تعالى وسنتى » .

### الأحبار والرهبان :

«وقد نعى الله تعالى على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، وقال تعالى فيهم : (اتّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُون اللهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلْهًا وَاحِدًا لَا إِلٰهَ إِلّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ).

« وقد كانو يأخذون دينهم من الأحبار والرهبان ، من غير رجوع إلى أصل الكتاب ، ويعتبرون كلامهم حجة ، من غير أن يبينوا سنده وأصله ، وبذلك كانوا أرباباً من دون الله . . . وصح ما قاله الله فيهم : (إنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَار وَالرُّهْبَان لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بالْبَاطِل وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيل اللهِ) .

#### الفقهاء المجتهدون:

وليس شأن الفقهاء المجتهدين في الإسلام كشأن هؤلاء ، لأنهم مفسرون مستنبطون للأدلة من الكتاب والسنة ، فإن أصابوا في الفهم فبتوفيق الله ، وإن

أخطأوا فمن أنفسسهم ، وليسوا محتكرين للفهم ، بل كل من استوفى شروط الاجتهاد له أن يتعرف الأحكام فى الكتاب والسنة ».

### كلمة التقوى:

ويقول فضيلة الشيخ أبو زهرة :

« والكلمة الجامعة للعقيدة الإسلامية هي شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهي التي ذرددها في كل صلاة ، وهي التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم بدعايته ، وهي التي يدعو إليها كل داع للإسلام ، وهي فدي مصل التفرقة بين الكفر والإيمان ، وهي الأساس للبناء التكليفي للإنسان .

« والشهادة الأولى « لا إله إلا الله » تضمنت نفياً وإثباتا ، أو تضمنت قصراً وتخصيصاً ، تضمنت نفى الألوهية عن غيره ، وتضمنت بالاستثناء بعد النفى إثبات الألوهية له .

« والألوهية هي استحقاقه العبادة وحده ، ولكن استحقاق العبودية له لا يكون إلا إذا كان هو المتفضل بالنعم وحده ، فهو الذى أنعم بالوجود ، وشكر النعم واجب بحكم العقل والمنطق .

«والشهادة الثانية «محمد رسول الله» تتضمن الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه رسول من عند الله تعالى رب العالمين ، أرسله لهداية البشر أجمعين ، وأن الإيمان بالرسالة المحمدية يتضمن الإذعان للمعجزة التي أثبت بها رسالته ، والتي تحدى بها الذين خاطبهم أن يأتوا عثلها ، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها : (قُلْ لَئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجَنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ فَهِمراً).

«ويتضمن الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عاية وسلم الإيمان بأن الله تعالى يكلم عباده إمّا بالوحى يوحيه ، وإما بخطابه من وراء حجاب ، وإما برسول من الملائِكة يرسله إليه ، كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُكلِّمَهُ

الله إلّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيًّ حَكِيمٍ) ، وقال تعالى : ( وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا مَا كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).

وتتضمن الشهادة بأن محمدًا رسول الله تصديقه فى كل ما أمر به ، وكل ما نهى عنه ، سواء أكان ذلك بياناً للقرآن ، أم كان بياناً لما أوحى الله تعالى به : (وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).

## طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه:

« فكل ما قرره النبى صلى الله عليه وسلم يجب الإِذعان له ، على أنه حكم الله تعالى ، (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله) ، وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُومِن وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرهِم ) .

« فالشهادة بالرسالة تقتضى لا محالة الإيمان بصدق كل ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيجب الإيمان بفرضية الصلاة والزكاة والحج وعدد الصلوات ، ومعانى الحج ومناسكه ، وكونه إلى البيت الحرام، وكون ركنه الأكبر الوقوف بعرفة ، وكذلك تحريم الربا، وتحريم الحمر والميسر والزنا ، والإقرار بأن عقوبتها هي ما جاءت في القرآن الكريم .

« ويعد كافراً من أنكر الأحكام الثابتة فى القرآن ، وكذلك يعد كافراً من ينكر أمراً مما علم من الحقائق الدينية بالضرورة، وتواتر العلم به جيلا بعد جيل ، من عصر النبى صلى الله عليه وسلم » .

# الأمة المحمدية وشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومابعدها :

ويقول فضيلة الشيخ أبو زهرة :

و وإن أمة محمد الذين يتبعونه حقًّا وصدقـًا ، هم الذين أحيوا شريعة أبي

الأنبياء إبراهيم ، ومن جاء بعده من النبيين من ناحية الأصول المقررة الثابتة التي لا تختلف فيها الأقوام ، ولذلك قال الله تعالى :

(وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ). كما قال الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ). كما قال تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنُ الدِّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّى بَا اللهُ مُنْ رَعْرَا مِي اللهُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يَشِيبُ ).

( . . . فالمؤمن بمحمد مؤمن بعيسى ، والمسيحى الذى يدخل فى الإسلام لا يخرج من المسيحية التى جاء بها عيسى عليه االسلام ، ولكنه يدخل فيها كاملة غير منقوصة ، لأنه بَـشَرَ بسيدنا محمد (وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يباً في مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ) — ولقد سئل قس دخل فى الإسلام : لم خرجت من المسيحية ؟ فقال : ما خرجت منها ولكنى أدركتها صحيحة ، وسرت فيها إلى كمالها ، وكمالها بالإيمان بمحمد عليه السلام — كما أن كمال الإسلام فى الإيمان بكل السابقين ، بل إن ذلك ضمن أصول الإسلام » .

#### الإيمان بالغيب:

ويقول فضيلته :

« والإيمان بالبعث والحياة الأخرى قرين الإيمان بالغيب ، لأن البعث ليس أمرآ مشهوداً بين أيدينا ، بل هو والحياة الآخرة أمران مغيبان .

« ... ولقد كان الماديون يقيسون قياساً مادياً، والقرآن الكريم يرد قولهم بقياس هو المحكم وحده ، فهم ينفون البعث بأن ما يفني لا يمكن أن يعود ، وقد ذكر

هذا القياس وَرَدُّهُ فَى قوله تعالى: (وضَرَب لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُو بكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ \* الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقدُونَ \* خَلْقٍ عَلِيمٌ \* الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقدُونَ \* أَولَدُسُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بقادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ أَولَدُسُ النَّذِى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بقادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلِيمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ).

#### مزايا العقيدة الإسلامية:

ويقول العلامة عباس العقاد في كتابه « حقائق الإسلام » في مزايا العقيدة الإسلامية :

« وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول ، لأنها تشمل الأمم الإنسانية جميعًا ، كما تشمل النفس الإنسانية بجملتها من عقل وروح وضمير .

« فليس الإسلام دين أمة واحدة ، ولا هو دين طبقة واحدة ، وليس هو للسادة المسلطين دون الضعفاء المسخرين ، ولا هو للضعفاء المسخرين دون السادة المسلطين ، رسالة تشمل بنى الإنسان من كل جنس وملة وقبيلة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ونَذِيرًا) — (قُلْ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم بَحِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوات وَالْأَرْضِ) — (قُولُوا رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوات وَالْأَرْضِ) — (قُولُوا رَسُولُ اللهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ وَالنَّصَارِي وَالسَّابِيقِينَ مَنْ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يُحَوِّنُونَ) — (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِي وَالسَّابِينِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَتْحِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).

«فهذه عقيدة إنسانية شاملة ، لا تخص بنعمة الله أمة من الأمم للله مختارة دون سائر السلالات ، لفضيلة غير فضيلة العمل

والصلاح (يالَيها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ) وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ) [سورة الحجرات . ]

وفى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لا فضل لعربي على عجمي ولا لقرشي على حبشي إِلَّا بالتقوى ".

«وليس للإسلام طبقة يؤثرها على طبقة ، أو منزلة يؤثرها على منزلة ، فالناس درجات ، يتفاوتون بالعلم ، ويتفاوتون بالعمل ، ويتفاوتون بالرزق ، ويتفاوتون بالأخلاق ، (يَرْفَعُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ) [سورة المجادلة].

(لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهمْ) [سورة النساء].

(وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) [سورة النحل].

(هَلْ يَستَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) [سورة الزمر].

« وإذا ذكر القرآن الضعف ، فلا يذكره لأن الضعف نعمة أو فضيلة مختارة لذاتها ، ولكنه يذكره ليقول للضعيف إنه أهل لمعرفة الله إذا جاهد وصبر ، وأنف أن يسخر لبه وقلبه للمستكبرين ، وإلا فإنه لمن المجرمين :

(يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ \* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَا كُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذَ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) [ سورة سبأ ] . "

( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ \* وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ) [سورة القصص ] .

«وما من ضعيف هو ضعيف إذا صبر على البلاء ، فإذا عرف الصبر على عليه ، فإنه عنكُم وعليم أنَّ عليه ، فإنه لأَقوى من العصبة الأَشداء. (الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُم وعَلِم أَنَّ فِيكُم ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم أَلْفُ مَعَ الصَّابِرِينَ).

« فما كان الإله الذى يدين به المسلم إله ضعفاء وإله أقوياء ، واكنه إله مَن ْ يعمل ويصبر ويستحق العون بفضل فيه ، جزاؤه أن يكون مع الله ، والله مع الصابرين .

« بهذه العقيدة غلب المسلمون أقوياء الأرض ، ثم صمدوا لغلبة الأقوياء عليهم يوم دالت الدول ، وتبدلت المقادير ، وذاق المسلمون بأس القوة ، مغلوبين مدافعين » .

ويقول كذلك ، رحمه الله ، في ذلك الكتاب:

« . . فقد جاء الإسلام بالدعوة إلى إله منزه عن لوثة الشرك منزه عن جهالة العصبية وسلالة النسب ، منزه عن التشبيه الذى تسرب من بقايا الوثنية إلى الأديان الكتابية .

« فالله الذي يؤمن به المسلمون إله واحد لم يكن له شركاء (سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) .

وما هو رب قبيلة ولا سلالة يؤثرها على سواها بغير مأثرة ، ولكنه هو (رَبّ الْعَالَمِينَ) ، (يأيّها النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) [سورة الحجرات] . وهو واحد أحد (لَمْ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَخَدُ) وهو واحد أحد (لَمْ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَخَدُ) [سورة الإخلاص] .

«لايؤاخذ إنساناً بذنب إنسان ، ولا يحاسب أمة بجريرة أمة سلفت ، ولا يدين العالم كله بغير نذير (وَلَا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَى) [سورة فاطر] .

(تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة البقرة].

(وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [ سورة الإسراء] .

ودينه دين الرحمة والعدل ، تفتتح كل سورة من كتابه : (بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ) ، (وَمَا رَبُّكُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [سورة فصلت] ، (هوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ) [سورة الحديد] ، (وَسِعَ رَبِّي كلَّ شَيءٍ عِلماً) [سورة الأَخرُ وَالْبَاطِنُ ) [سورة عليمً ) سورة يس .

« . . . فمن صميم بلاد العصبية خرج الدين الذى ينكر العصبية ، ومن جوف بلاد القبائل والعشائر خرج الدين الذى يدعو إلى إله واحد (رب العالمين) ، ورب المشرق والمغرب ، ورب الأمم الإنسانية جمعاء بغير فارق بينها غير فارق الإيمان والصلاح » .

«فالله رب العالمين مالك يوم الدين، لم يكن نسخة محرفة من صورة الله فى عقيدة من العقائد الكتابية ، بل كان هو الأصل الذى يثوب إليه من ينحرف عن العقيدة فى الإله ، كأكمل ما كانت عليه ، وكأكمل ما ينبغى أن يكون ».

### مزايا الرسالة المحمدية:

ويتعرض العلامة العقاد لنبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول رحمه الله:

« . . . إن النبوءة الإسلامية جاءت مصححة متممة لكل ما تقدمها من فكرة
عن النبوة ، كما كانت عقيدة الإسلام الإلهية مصححة متممة لكل ما تقدمها من
عقائد بنى الإنسان فى الإله .

« وما نحسب أن النبوة تعظم بكرامة قط أكرم لها من التوكيد بعد التوكيد في القرآن الكريم بتمحيص هذه الرسالة السماوية لهداية الضمائر والعقول ، غير مشروطة بما غبر في الأوهام ، من قيام النبوة كلها على دعوى الخوارق والإنباء بالمغيبات :

(وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ فَقَلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوا إِنَى مَعَكُمْ مَنَ الْمُنتظِرِينَ) [سورة يونس].

(قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلاًّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ

الْغَيْبَ لَا سْتَكُثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ) [سورة الأَعراف]. (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْغَيْبِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ) [سورة الأَنعام]. (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ) سورة الأُنعام ، فما النبوة بقول ساحر ، ولا يفلح الساحرون ، وما النبي بكاهن ولا مجنون ».

#### كرامة التكاليف الشرعية:

ويتعرض العلامة العقاد للإنسان، وماشرفه الله به فى التكليف، فيقول رحمه الله:
« . . . وارتفاع الإنسان وهبوطه للإنسان منوطان بالتكليف، وقوامه الحرية والتبعة، فهو بأمانة التكليف قابل للصعود إلى قمة الخليقة، وهو بالتكليف قابل للهبوط إلى أسفل سافلين ، وهذه هى الأمانة التى رفعته مكانبًا فوق مكان الملائكة ، وهبطت به مقامًا إلى زمرة الشياطين :

(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) [سورة القيامة].

«وبهذه الأمانة ارتفع الإنسان مكاناً عليًّا فوق مكان الملائكة ، لأنه قادر على الخير والشر ، فله فضل على من يصنع الخير ، لأنه لا يقدر على غيره ، ولا يعرف سواه ، (وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَه بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عِلْسَانُ عِلْسَالً مُعَاءَه بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَبُولًا) [سورة الإسراء] .

«وبهذه الأمانة هبط الإنسان غرورًا وسرفاً إلى عداد الشياطين (وَكَلْلِكَ جَعَلْنَالِكَلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ جَعَلْنَالِكِلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ الْقَوْلِ عَرُورًا) [سورة الأَنعام]. (إِنَّ الْمُبَذِّرِين كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) [سورة الإسراء].

«. . . فهذا الإنسان يتردى من أحسن تكوين إلى أسفل سافلين ، ولا يزال فى الحالين إنسانا مكلفاً ، قابلا للنهوض بنفسه بعد العثرة ، قابلا للتوبة بعد الخطيئة ، مُحاسباً بما جناه سواه (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى \* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى) [سورة النجم] . (وَكُلَّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) [سورة الإسراء] . (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى) [سورة الأنعام] . (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ \* ثُمَّ وَدُنّاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [سورة التين] . وعلوق مكلف ، ذلك جماع ما يوصف به الإنسان، تمييزاً من العجماوات ، «هو مخلوق مكلف ، ذلك جماع ما يوصف به الإنسان، تمييزاً من العجماوات ،

« هو مخلوق مكلف ، ذلكجماع ما يوصفبه الإنسان، تمييزامن العجماوات. وتمييزاً من الأرواح العلوية على السواء .

« ولهذا كان في أحسن تقويم ،

« ولهذا يرتد إلى أسفل سافلين ،

« وقوام التقويم الحسن: الإيمان ، وعمل الصالحات، وسبيل الارتداد إلى أسفل سافلين مطاوعة الهوى ، والغرور ، والسرف، وطغيان الغنى ، ومنع الحير ، والهلع مع البلاء ، والعجلة مع الضعف والإغراء .

«... ولعل الصعوبة الكبرى إنما تساور العقل في فهم قوله تعالى: (وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْس هُدَاهَا) ، فلم لا يشاء الله أن تؤتى كل نفس هداها على السواء ؟ تذليل الصعوبة في الجواب نفسه ، فإن الهداية إذا ركبت في طبائع الناس كما تركب خصائص الأجسام على السواء بين كل جسم وجسم ، فتلك هي الهداية الآلية التي لا اختلاف بها بين مدارك الأرواح ولوازم الأجسام المادية ، ومن اختار ذلك فإنما يختار لنوع الإنسان منزلة دون منزلته التي كرمته ، وفضلته على سائر المخلوقات .

« فالعدل فيما اختاره الله للإنسان أعم وأكرم مما يختاره الإنسان لنفسه إذا هو آثر الهداية التي تسوى بينه وبين الجماد » .

أقول ، ويوْخذ مما قرره الإمام أبو بكر الكلاباذي في كتابه «التعرف

لمنهب أهل التصوف » أن الله خالق لأفعال العباد كما هو خالق لأعيانهم (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) ، وكل ما يفعلونه من خير وشو ، فبقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته ، ولولا ذلك لم يكونوا عبيدًا ولا مربوبين ولا مخلوقين ، يقول تعالى: (قُل اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) ، ويقول: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ \* وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) ، وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه : ياً رسُول الله ، أرأيت ما نعمَل فيه ، أعلى أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ ، فقال : « على أمر فرغ منه » . فقال عمر : أفلا نتكل وندع العمل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ، « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

ويقول صاحب جوهرة التوحيد:

موفق لمن أراد أن يصل فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقى ثَـَمَّ لم ينتقل

فخالق لعبده وما عمسل وخاذل لمن أراد بُعـــده

### هوى النفس وضرره:

أُقول : ومطاوعة هوى النفس هو شر ما يصيب الإنسان ، فقد حذرنا الله من هواها ، ونصحنا أن ننهاها ، وبيّن لنا أنها أمارة بالسوء ، أي شديدة الإمرة ، كما بيّن لنا ما سيكون يوم القيامة من ربح مخالفتها وخسارة مطاوعتها في مثل قوله تعالى في سورة النازعات : (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى \* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى \* وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى \* فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَ آثرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)، وشتان بين العقاب والثواب.

وينصحنا سيدى ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه فيقول: حظ النفس في المعصية ظاهر جلى"، وحظها في الطاعة بأطن خيى"، ومداواة ما يعخفي صعب علاجه ، كما يقول : إذا التبس عليك أمران ، فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه ، فإنه لايثقل عليها إلا ما كان حقيًا ، ويقول كذلك : إنما تحتاج إلى معالجة نفسك في الابتداء ، فإذا ذقت المنة ، جاءت معالجة النفس اختياراً ، فالحلاوة التي كنت تجدها في المعصية ترجع تجدها في الطاعة .

أقول: ولا يخفاك أن الشيطان عدو مبين ، ومن آثار عداوته أنه يزين للنفس حب الشهوات ، ليعصى العبد بها ربه ، فيشارك الشيطان في المعصية ، وقد حدّرنا الله منه ومن كيده في قوله تعالى : (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِدُوهُ عَدُوًّا) ، وتقتضى عداوته أن نخالفه اتقاء لشره ، وقد صوّر الله عاقبة مطاوعته أقوى تصوير ، وكشف لنا أنها تنحط بنا إلى خسة الحيوان في قوله تعالى في سورة الأعراف: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِشْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنّهُ أَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِشْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنّهُ أَعْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلُهُثْ فَلَكُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَيْهِ يَتَفَكُرُونَ) .

ويصور لنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف الطبائع وتباينها في قبول دعوة الحق فيقول صلى الله عليه وسلم: « إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثنى الله تعالى به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ، جعلنا الله وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ، وأولو الألباب .

### تفسير وحدانية الذات :

وقد نقل فضيلة الشيخ أبو زهرة عن الإمام الأشعرى رضي الله عنه تفسيره

لوحدانية الذات في كتابه مقالات الإسلاميين فقال:

«إن الله واحد أحد ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ، وليس بجسم ولاشبح ، ولاجئة ولاصورة ، ولالحم ولادم ولاشخص ، ولاجوهر ولاعرض ولابدى لون ولا طعم ، ولا رائحة ولاعسة ، ولابدى حرارة ولابرودة ، ولا رطوبة ولايبوسة ، ولا طعم ، ولا ولاعمق ، ولا اجتماع ولاافتراق ، ولابدى أبعاض أو أجزاء ، ولا جوارح ولا أعضاء ، وليس بذى جهات ، ولابدى يمين وشهال ، وأمام وخلف ، ولا يحيط به مكان ، ولا يعجرى عليه زمان ، ولا تجوز عليه المماسة أو العزلة ، ولا الحلول في الأماكن ، ولا يوصف بشيء من صفات الحلق الدالة على سدوئهم ، ولا يوصف بأنه متناه ، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات ، وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولود ، لا تدركه الحواس ، ولا يقاس بالناس ، ولا يشبه الحلق بوجه من الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ، ولا يقاس بالناس ، ولا يشبه الحلق بوجه من الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ، ولا يقل به العاهات ، وكل ما خطر بوجه من الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ، ولا يقل به العاهات ، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير شبيه له .

« ولم يزل أولا سابقاً متقدماً للحادثات ، موجوداً قبل المخلوقات ، ولم يزل حياً قادراً ، ولا تحيط به الأوهام ، شيء لاكالأشياء ، عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء ، وأنه القديم وحده ، ولا إله سواه ، ولا شريك له في ملكه ، ولا وزير له في سلطانه ، ولامعين على إنشاء ما أنشأ ، وخلق ما خلق ، لم يخلق الحلق على مثال سبق ، وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ، ولا بأصعب عليه منه ، ولا يجوزعليه احتراز المنافع ، ولا تلحقه المضار ، ولا يناله السرور واللذات ، ولا يصل إليه الأذى والآلام ، ليس بذى غاية فيتناهى ، ولا يجوز عليه الفناء ، ولا ياحقه العجز والنقص ، تقدس عن ملامسة النساء ، ولا يحاذ الصاحبة والأبناء .

### المتشابهات في القرآن الكريم:

يقول الله تعالى فى سورة آل عمران: (هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فَى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ

إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بِعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ).

ويقول العلماء إن المتشابه في القرآن الكريم نوعان: متشابه لفظى وهي الحروف التي في أوائل السور ، ومتشابه معنوى كقوله تعالى: (يَدُ اللهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) ، وقوله تعالى: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُتَقِقُ كَيْفَ يَشَاءُ) ، وقوله تعالى: (وَالسَّاء بَنَيْنَاهَا بأَيْدٍ) ، وقوله تعالى: (الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) إلخ . وقد قال السلف: نحن نؤمن عا قال الله على ما أراد الله من غير تأويل ، أما رأى الخلف فهو التأويل بمعنى أن البد تطلق على القدرة ، والوجه على اللذات إلخ . . ولكن اتفق السلف والخلف على ننى التشبيه عن الله تعالى ، استنادًا إلى قوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ، وهي آية نفت التشبيه بحرف الكاف والمثل ، فكأنه تعالى يقول : ليس كهو شيء ، وليس مثله بحرف الكاف والمثل ، فكأنه تعالى يقول : ليس كهو شيء ، وليس مثله شيء ، وكذلك يقول تعالى: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدً) ، كما يقول جل جلاله: (وَلَا يُحِيطُونَ بهِ عِلْماً) ، والقاعدة التي نخرج بها من كل ما تقدم هي : كل ماخطر ببالك فهو هالك ، والله بخلاف ذلك ، والأسلم لنا والحالة هي أن نقول : نؤمن بالمتشابهات على ما أراد الله منها .

وقد سئل الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه: لماذا تركت علم الكلام - أى الكلام في التوحيد - إلى الفقه ؟ فقال رضى الله عنه: « إن الخطأ في العقيدة يرى صاحبه بالكفر ، أما الخطأ في الفقه فإن صاحبه يرى بالمخالفة ».

وجاءَ في حاشية الإمام الباجوري على الجوهرة : سأَل رجل الإمام مالكاً عن قوله تعالى : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى) ، فأَطرق رأسه مليًّا ثم قال :الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أظنك إلا ضالاً ، فأمر به فأخرج .

وسأل الزنخشرى الإمام الغزالى عن الآية المذكورة فأجابه بقوله : إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية ، فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأينن أو كيف وهو مقد س عن ذلك ثم جعل يقول :

رك من أنت ولاكيف الوصول فيك حارت في خفاياها العقول هل تراها فترى كيف تجــول لا ولا تدري متى عنك تــزول غلب النوم فقل لى ياجهـــول كيف يجرى منك أم كيف تبول بين جنبيك كذا فيها ضلول لاتقل كيف استوي كيف النزول فلعمرى ليس ذا إلا فضـــول وهو رب الكيف والكيشف يحول وهو في كل النواحي لايزول وتعالى قــدره عمــا تقــول

قل لن يفهم عنى ما أقدول قصر القول فذا شرح يطول ثَمَّ سرَّ غامض من دونـــه قصرت والله أعناق الفحـــول أنت لاتعسرف إيـــاك ولاتد لا ولاتدری صفات رکیست أين منك الروح فى جوهـــرهــــا وكذا الأنفاس هـــل تحصرهــــا أيسن منك العقسل والفسهم إذا أنت أكل الخبز لاتعرفه فإذا كانت طبواياك البيي كيف تدرى من على العرش استوى كيف يحكى الرب أم كيف يرى فهو لا أيْن ولا كيْـف لــــــه وهو فوق الفـــوق لا فـــوق له جهل ذاتبًا وصفهات وسمها

#### السادة الصوفية وتوحيد الله تعالى:

أقول ومما قاله السادة الصوفية في التوحيد:

إن ْ قُلُلْتَ مَنِي ، فقد سبق الوقت كونه . .

وإن° قُـُلـُـتَ أين فقد تقدّم المكان وجوده . . .

لاتجتمع صفتان لغيره في وقت ، ولا يكون بهما على التضاد ، فهو باطن في ظهوره ، ظاهر في استتاره ، فهو الظاهر الباطن، القريب البعيد ، امتناعاً بذلك عن الخلق أن يشبهوه . .

ليس لذاته تكييف ، ولا لفعله تكليف . .

لا تدركه العيون ، ولاتهجم عليه الظنون ، ولا تتغير صفاته ، ولا تتبدل أسهاؤه ، لم يزل كذلك ، ولايزال كذلك ، هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير . وأجمعوا على أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة ، وأنه ليس بمخلوق ولا محدث ولاحدث، وأنه مثلو بألسنتنا، مكتوب فى مصاحفنا ، محفوظ فى صدورنا، غير حال فيها ، كما أن الله تعالى معلوم بقلوبنا ، مذكور بألسنتنا ، معبود فى مساجدنا ، غير حال فيها .

وأجمعوا على أنه تعالى يُرى بالأبصار في الآخرة (أى بلا إحاطة كما سيأتى) وأنه يراه المؤمنون دون الكافرين ، لأن ذلك كرامة من الله تعالى ، لقوله : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) ، وجاءت الرواية بأن الزيادة هي الروية : (وُجُوهٌ يَوْمَثِذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبها نَاظِرَةٌ) ؛ في حين يقول في الكافرين : (إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهمْ يَوْمَثِذ لَمَحْجُوبُونَ). وقوله تعالى: (لا تُدركُهُ الأَبْصَار) في الدنيا ، كذلك في الآخرة ، وإنما نني الله الإدراك بالأبصار ، لأن الإدراك يوجب كيفية وإحاطة ، فنني ما يوجب الكيفية والإحاطة دون الرؤية التي ليست فيها كيفية وإحاطة . ولو لم تكن الرؤية جاثزة عليه تعالى ، لكان سؤال موسى عليه السلام : (أر في أنظُر إلَيْك) جهلا وكفرًا ، ولما على الله تعالى الرؤية بشريطة استقرار الجبل بقوله : (فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي)

وقالوا فى هذا المقام إن الله تعالى اطلع على قلوب خلقه ، فوجد أشوقها إليه قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعجل له الرؤية فى الدنيا ليلة المعراج ، قبل أن يراه المؤمنون فى الآخرة ، فعخص من بين الخلائق بهذه الرؤية ، كماخص سيدناموسى عليه السلام بالكلام ، واحتجوا بخبر ابن عباس وأسهاموأنس رضى الله عنهم وينو سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى الخليجى رضى الله عنه بتلك الرؤية فى قوله :

بالعين قد شاهدته متفردا فالعين فلتنعم بهاتيك النعم أكرومة لك لا تضاهى رفعــة مخبوءة لك يا مقرب فى القـــدم ويقول المغفور له الشيخ الباجورى فى حاشيته على جوهرة التوحيد : وقد نفت السيدة عائشة رضى الله عنها وقوع الرؤية للنبى صلى الله عليه وسلم ، لكن قدم عليها ابن عباس لأنه مثبت لأنه رأى ربه سبحانه وتعالى بعينى رأسه وهما فى محلهما ، خلافاً لمن قال حولا لقلبه ، والقاعدة (أى الأصولية) أن المثبت مقدم على النافى ، حتى قال معمر بن راشد : ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس . وأضاف الشيخ رحمه الله : وكان صلى الله عليه وسلم يراه تعالى فى كل مرة من مرات المراجعة [ انظر التفصيل فى مبحث الإسراء والمعراج فى المباحث التالية] .

#### وجاء في الحاشية المذكورة كذلك :

أما رؤيته تعالى مناماً، فنقل عن القاضى عياض أنه لا نزاع فى وقوعها وصحتها، فإن الشيطان لا يتمثل به تعالى كما لا يتمثل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر بعضهم الحلاف، وقال بعضهم إن الشيطان يتمثل بالله دون النبى ، والفرق أن النبى بشر، فيلزم فى التمثل به اللبس بخلاف المولى سبحانه فأمره معلوم . وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه رأى المولى سبحانه وتعالى فى المنام تسعاً وتسعين مرة وقال : وعزته إن رأيته تمام المائة لأسأليه فرآه فقال : سيدى ومولاى : ما أقرب ما يتقرب به المتقربون إليك ؟ قال : تلاوة كلامى ، فقال : بفهم أو بغير فهم ، فقال : يا أحمد بفهم و بغير فهم .

أقول وما أوسع فضل الله على عباده من العلماء وغيرهم ، وهو الغنى عنهم وعن عملهم ، وقد دخلت على شيخى العارف بالله سيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى فى أواخر عمره ، طيب الله ثراه ، فوجدته أبيض الوجه ، مع أنه كان قمحى اللون ، وكان شعر ذقنه كأسلاك الفضة بريقاً ، وعجبت يومها لمنظره الذى كان ينطق بولايته حتى لمن يراه أول مرة دون معرفة سابقة ، وبعد أن سلمت عليه جلست أتطلع إلى أنواره الباهرة ، فإذا به يقول لى فى انكسار واضح : دا ربناً ده عظيم جداً ، إذا كان الواحد يراه تعالى وكأنه نور فى نور ، ويقول: أنا أغفر لعبدى ولا أبالى ، ثم أضاف رضى الله عنه: وصحيح ها يبالى من مين ؟ فعلمت أنه قائم من النوم بعد هذه الرؤيا مباشرة ، وعلمت كذلك أنه قريب الانتقال إلى رضوان من النوم بعد هذه الرؤيا مباشرة ، وعلمت كذلك أنه قريب الانتقال إلى رضوان الله وهو ما كان ، طيب الله قراره .

### الشيخ الأكبر والتوحيد :

وفى كلمتى الشهادتين : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، يقول سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى رضى الله عنه فى الباب السابع والستين من الفتوحات:

شهد الله لم يزل أزلا أنه لا إله إلا هو الله أم أملاكه بذا شهدت أنه لا إله إلا هو الله وأولو العلم كلهم شهدوا أنه لا إله إلا هو الله ثم قال الرسول قولدوا معى إنه لا إلسه إلا هو الله أفضل ما قلته وقدال به من قبلنا لا إله إلا الله

«قال الله جل ثناؤه في كتابه العزيز : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ، ثم والْ الله الله والله الله عليه وسلم : «أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله الحديث ، فقال سبحانه : تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله الحديث ، فقال سبحانه : (وأولو العلم) ولم يقل وأولو الإيمان ، فإن شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خبر فيكُون إيمانيًا ، ولهذا الشاهد فيا يشهد به لايكون إلا عن علم ، وإلا فلا تصح شهادته . ثم إنه عز وجل عطف الملائكة وأولى العلم على نفسه بالواو ، وهو حرف يعطى الاشتراك ، ولا اشتراك هنا إلا في الشهادة قطعًا ، ثم أضافهم إلى العلم لا إلى الإيمان ، فعلمنا أنه أراد من حصل له التوحيد من طريق العلم الفطري أو الضروري ، لا من طريق الحبر كأنه يقول : وشهدت الملائكة بتوحيدي بالعلم الضروري من التجلى الذي أفادهم العلم ، وقام لم مقام النظر الصحيح في الأدلة ، فشهدت لى بالتوحيد كما شهدت لنفسي ، وأولو العلم بالنظر العقلى الذي جعلته فشهدت لى بالتوحيد كما شهدت لنفسي ، وأولو العلم بالنظر العقلى الذي بعلته في عبادي، ثم جاء بالإيمان بعد ذلك في الرتبة الثانية من العلماء ، وهو الذي يعول عليه في السعادة ، فإن الله به أمر ، وسميناه علميًا لكون المخبر هو الله ، فقال تعالى : (وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِللهُ وَاحِدُ) (فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّهَ إِلَّا الله ) ، وقال تعالى (وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلٰهُ وَاحِدُ)

حين قسم المراتب في آخر مبورة إبراهيم من القرآن العزيز ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح : «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة »، ولم يقل هنا «يؤمن» فإن الإيمان موقوف على الخبر وقد قال تعالى : (وَمَا كُنّا مُعَذّبينَ حَتّى نَبْعَثُ رَسُولًا) ، وقد علمنا أن لله عبادًا كانوا في فترات وهم موحدون علماً ، وما كانت دعوة الرسل قبل رسول الله صلى عليه وسلم عامة ، فيلزم أهل كل زمان الإيمان ، فعم بهذا الكلام جميع العلماء بتوحيد الله ، المؤمن منهم من حيث ما هو عالم به من جهة الخبر الصدق الذي يفيد العلم ، لا من جهة الإيمان وغير المؤمن ، فالإيمان لايصح وجوده إلا بعد يفيد العلم ، لا من جهة الإيمان وغير المؤمن ، فالإيمان لايصح وجوده إلا بعد عبىء الرسول ، والرسول لا يثبت حتى يعلم الناظر العاقل أن ثمّ إللها ، وأن ذاك الإله واحد لابد من ذلك، لأن الرسول من جنس من أرسل إليهم، فلا يختص واحد من الجنس دون غيره إلا لعدم المعارض وهو الشريك ، فلا بد أن يكون عالمًا بتوحيد من أرسله وهو الله تعالى . . .

« فإذا قال العالم: لا إله إلا الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: قل لا إله إلا الله ، عن أمر الله ، سمى مؤمنًا ، فإنّ الرسول أوجب عليه أن يقولها ، وقد كان فى نفسه عالمنًا بها ، ومخيراً فى التلفظ بها . وعدم التلفظ بها ، فهذه مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل ، فن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة بلا شك ولا ريب وهو من السعداء ، فأما من كان فى الفترات فيبعثه الله أمة وحده كقس بن ساعدة لا تابع له لأنه ليس بمؤمن (أى لم يكن إيمانه بأخذ الدين عن الرسول) ولا هو متبوع لأنه ليس برسول من عند الله بل هو عالم بالله . . . .

« فإذا جاء الرسول وبين يديه العلماء بالله وغير العلماء بالله ، وقال للجميع قولوا : لا إله إلا الله، علمنا أنه صلى الله عليه وسلم فى ذلك القول معلم لمن لا علم له بتوحيد الله من المشركين ، وعلمنا أنه فى ذلك القول أيضا معلم للعلماء بالله وتوحيده أن التلفظ به واجب ، وأنه العاصم لهم من سفك دمائهم وأخذ أموالهم وسبى ذراريهم ، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم

إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله " ، ولم يقل حتى يعلموا ، فإن فيهم العلماء ، فالحكم هنا للقول لا للعلم ، والحكم يوم تبلى السرائر فى هذا للعلم لا للقول ، فقالها هنا العالم. والمؤمن والمنافق الذى ليس بعالم ولا مؤمن ، فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها فى الدنيا والآخرة ، وحسابهم على الله فى الآخرة من أجل المنافق ، ومن ترتب عليه حق لأحد فلم يؤخذ منه ، وأما فى الدنيا فمن أجل الحدود الموضوعة ، فإن قول لا إله إلا الله لايسقطها فى الدنيا ولا فى الآخرة ، وأما حسابهم على الله فى الآخرة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيبته فيقولون ( لا علم لنا ) أى لم نطلع على القلوب ( إنك أنت علام الغيوب ) تأكيد وتأييد لا ذكرنا » .

وما أروع ما يقول سيدى الشيخ الأكبر ، رضى الله عنه بعد ذلك .:

قال صلى الله عليه وسلم: «بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وهى القلب ، وأن محمدًا رسول الله حاجب الباب ، وإقام الصلاة المجنبة اليمنى ، وإيتاء الزكاة المجنبة اليسرى ، وصيام رمضان التقدمة ، والحج الساقة (۱) ، وربحا كانت الصلاة التقدمة لكونها نوراً ، وتكون الزكاة الميمنة لأنها إنفاق يحتاج إلى قوة لإخراج ما كان يملكه عن ملكه ، ويكون الحج الميسرة لما فيه من الإنفاق والقرابين حيث تجتمع بالزكاة في الصدقة والهدية وكلاهما من أعمال الأيدى ، ويكون الصوم في الساقة ، فإن الحلف نظير الإمام وهو ضياء ، وهكذا يكون الإيمان الإلمي يوم القيامة ، فيأتى الإيمان يوم القيامة في صورة ملك على هذه الصفة ، فأهل لا إله إلا الله في القلب ، وأهل الصلاة في التقدمة ، وأهل الزكاة وهي الصدقة في الميمنة ، وأهل الحج في الميسرة ، وأهل الصيام في الساقة ، جعلنا الله ممن قام ببناء بيته على هذه القواعد ، فكان بيته « الإيمان » ورحد من القبلة الصلاة ومن الشمال الصوم ، ومن الغرب صدقة السر ، ومن الشرق الحج ، فلقد سعد ساكنه . . .

« وإنما قال الشارع : حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، ولم يقل محمد رسول الله ( يشير إلى الحديث السابق) لتضمن الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة ، فإن

<sup>(</sup>١) ساقة الجيش هي مؤخرته .

القائل لا إله إلا الله لا يكون مؤمناً إلاإذا قالها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته، فلما تضمنت هذه الكلمة الخاصة الشهادة بالرسالة لهذا لم يقل قولوا: محمد رسول الله...

« واعلم أن التلفظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيد (أى فى قول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله) فيه سر إلهى عرفنا به الحق سبحانه ، وهو أن الإله الواحد الذى جاء بوصفه ونعته الشارع ما هو التوحيد الإلهى الذى أدركه العقل، فإن ذلك لا يقبل اقتران الشهادة بالرسالة مع الشهادة بالتوحيد من حيث ما يعلمه الشارع ، ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقلي . . . »

#### دليل الوحدانية:

يقول كذلك سيدى الشيخ الأكبر في الباب الثاني والسبعين ومائة في مقام التوحيد:

« أحد ما مثله أحد بجمال النعت منفرد الذي قسام الوجود به أمرنا عليه ينعقه

« اعلم أن التوحيد التعمل في حصول العلم في نفس الإنسان أو الطالب بأن الله الذي أوجده واحد لاشريك له في ألوهيته ، والوحدة صفة الحق ، والاسم منه الأحد والواحد ، وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد ، فالتوحيد نسبة فعل من الموحد يحصل في نفس العالم به أن الله واحد .

«قال تعالى : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا) ، وقد وجد الصلاح وهو بقاء العالم ووجوده فدل على أن الموجد له لو لم يكن واحداً ما صح وجود العالم . . . .

«وهكذا استدل الخليل عليه السلام في الأقوال ، فأعطاه النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم – فالإله لا يتصف بالأفول ، أو الأفول حادث الطروئه على الآفل بعد أن لم يكن آفلا – والإله لا يكون محلا للحوادث . . . قال تعالى في قصة إبراهيم هذه : (وَتِلْكَ حُجَّنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ) ولم يكن له غير هذا ،

فقوله حجتنا أَى مثل حجتنا التي نصبناها دليلا على توحيدنا وهي قولنا (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا) » .

### نفي الحلول والاتحاد عن الصوفية :

أقول وقد طعن بعض أهل العلم على الصوفية بأنهم خرجوا على التوحيد الصحيح وقالوا بالحلول والاتحاد ، واستندوا في اتهامهم هذا إلى ماذهبت إليه طوائف زائغة عن الإسلام تدعى أنها صوفية ، وهؤلاء لا يعنينا من أمرهم شيء . والصوفية الذين نعتد بهم ونعتز ، هم المتمسكون بالكتاب والسنة ، وهؤلاء يجب أن نحسن الظن بعقيدتهم ، لأنهم أهل علم وعمل وحال ، وقد تكون لهم عبارات تدق عن فهم غيرهم ، فيخفى مقصودهم منها على من لم يذق ذوقهم فيرميهم بماهم منه برآء .

فالاتحاد حيث ورد في كلام السادة الصوفية الصادقين ، لا يقصدون به اتحاد ذات في ذات ، وحاشا أن يتحد القديم الخالق بالحادث المخلوق، وإنماهم يقصدون به فناء مراد العبد في مراد الله تعالى ، كما يقول سيدى على وفا رضى الله عنه :

وعلمك أن كل الأمر أمرى هو المعنى المسمى باتحاد

وقد قلت فى كتابى « منهاج الصوفية » الذى نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى أغسطس ١٩٦٦ :

ويرمى أعداء التصوف سيدى محيى الدين بن عربى وهو شيخ التصوف الأكبر بالحلول والاتحاد ، مع أنه يقول في كتابه الفتوحات المكية ما نصه :

« وأعظم دليل على ننى الحلول والاتحاد الذى يتوهمه بعضهم ، أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء ، وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها ، وإنما كان القمر مجلاها ، فكذلك العبد ليس فيه شيء من خالقه ولا حل فيه » .

وقال رضي الله عنه شعراً :

« ودع مقالة قوم قال عالمهم بأنه بالإله الواحد اتحدا

الاتحاد محال لا يقول بــه إلاج-هـ ول به عن عقله شردا وعن شريعته وعن حقيقته فاعبد إلهك لاتشرك به أحدا »

وقد نبه سيدى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه فى مقدمة كتاب « اليواقيت والجواهر » إلى أن سيدى محيى الدين بن عربى كان متقيداً بالكتاب والسنة ، ويقول :

كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك ، وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إنما هو لعلو مراتبه ، وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة ، وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه . وأضاف رضى الله عنه : كما أخبرنى بذلك سيدى الشيخ أبو طاهر المغربى نزيل مكة المشرفة ، ثم أخرج لى نسخة الفتوحات التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه فى مدينة قونية ، فلم أرفيها شيئًا مما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت الفتوحات . . .

ويقول كذلك سيدى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه فى كتاب « لواقح الأنوار القدسية »:

« وقد توقفت حال اختصار الفترحات المكية في مواضع كثيرة ، لم يظهر لى موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة ، فحذفتها من هذا المختصر ، وكنت أظن أن المواضع التي حذفتها ثابتة عن الشيخ محيى الدين ، حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس اللنين المدنى ( المتوفى سنة ٥٥٥ه) فذا كرته في ذلك ، فأخرج لى نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي عليها خط الشيخ عيى الدين نفسه بقونية ، فلم أرفيها شيئًا مما توقفت فيه وحذفته ، فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة ، كما وقع له ذلك في كتاب الفصوص وغيره » .

أقول: وسيدى الشيخ محيى الدين هو القائل: « ما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، وما قال بالحلول إلا من دينه معلول، وهو القائل ( باب ١٩٩ فتوحات): القديم لا يكون قط محلاً للحوادث، ولا يكون حالاً في المحدث، وإنما الوجود الحادث والقديم مر بوط بعضه ببعض ربط إضافة وحكم، لاربط وجود عين بعين،

فإن الرب لا يجتمع مع عبده في مرتبة واحدة أبداً » فهل بعد هذا الكلام الصريح والصحيح يرمون الشيخ الأكبر بالحلول والاتحاد ، وحاشاه .

أما وحدة الوجود التي ينسبها أعداء الدين إلى السادة الصوفية ، ويتهمون بها سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين ، فقد بين أمرها الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله حين قال :

« ينبغى أن يفرق بين وحدة الوجود التي رآها بعض فلاسفة اليونان ووحدة الوجود في رأى العطار وغيره من الصوفية ، فالفلاسفة يرون أن الروح والمادة شيء واحد ، والصوفية يفرقون بين الله والعالم ، ولكن يرون أن هذا العالم الظاهر لاوجود له حقيًّا ، وإنما الوجود لله تعالى ، فليس هو العالم ولا العالم هو » .

أقول ومرن كلامه تدرك أن الصوفية على عقيدة صحيحة ، وهي أن الله تعالى واجب الوجود ، وهو الذي يمد كل الممكنات بالوجود ، فوجود الممكنات ليس وجوداً ذاتياً ، بل هو بإيجاد الله تعالى ، وهو مفهوم وحدة الوجود عند الصوفية ، وشتان بين فهمهم الصحيح وفهم الفلاسفة الخاطئ .

ويقول العارف بالله سيدى مصطفى البكرى فى نفى الحلول والاتحاد فى كتابه : « السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والاتحاد » :

دعوى الحلول والاتحاد جهالة والوصل ثم الفصل جل الله والحق نزه عن خطور خواطر بالبال قد خطرت تعالى الله واتبع شريعة أحمد خير الورى من حاد عنه ربنا أرداه وإليك ما قاله الإمام أبو الحسن النورى ، رضى الله عنه :

أما القرب بالذات فتعالى الله الملك الحق عنه ، فإنه يتقدس عن الحدود والأقطار والنهاية والمقدار ، ما اتصل به مخلوق ، ولا انفصل عنه حادث مسبوق به ، جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصل .

فقرب هر فى نعته محال ، وهو تدانى الذوات ، وقرب هو واجب فى نعته ، وهو قرب بالعلم والرؤية ، وقرب هو. جائز فى وصفه يمخص به من يشاء من عباده ، وهو قرب الفضل باللطف .

أقول : وقرب الفضل باللطف هذا ، هو مقام في التصوف يذوقه الخواص من أولياء الله ، ولا يعبرون عنه بألفاظ ، لأنه فوق التعبير ، ويقول فيه الإمام الغزالي رضى الله عنه : يضيق نطاق النطق عنه ، وكل الذي أقوله لكم :

فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولاتسأل عن الخبر وقال عنه الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي عنه :

أما طريق الحاصة فطريق مسلوك ، تضمحل العقول في أقل القليل من وصفه ، وينوه بمقام القرب هذا سيدى الشيخ يوسف النبهاني في قوله :

لا تسل وصف حبهم فهو سر بسوى الذوق ما له إفشـــاء

أقول : ومن ذاق عرف . وأردد قول شيخي وسيدى الشيخ على عقل طيب الله ثراه من إلهامه الفوري الذي نقلناه عنه ، وكان إلهامه يتدفق من عطاء الله تدفق السيل الجارف كما هو مشهور :

> وليس بعــاشق من لاتـــراه إذا ما عشت لا أنسى إلهي يعزّ على ترك الحب عنـــدى ألا يا ساقى العشـــاق مهـــــلا تركت جميع خلق الله دوني ومن عرف المحبة عن يقيين

شراب الحب يعرف بالمذاق وماكل السُّقاة لـ بساق دعاة الحب أكستر ماتلاق وقل الصادقون فسا تسلاق من الشهوات طهة والنفاق به أسمو من الأخرى المراقى ولو بلغت بی الــروح التراقی تعال املاً كؤوسك مـــن حقاقي شغلت عن الحلائق باشتيساقي محال أن يميسل إلى فسراق

ولتقريب مذاق السادة الصوفية للقارئ العزيز ، ننقل إليه ما قاله سيدى ذو النون المصرى في مناجاته :

« إلهي ، ما أصغيت إلى صوت حيوان ، ولا إلى حفيف شجر ، ولا خرير ماء، ولا ترنم طاثر ، ولا تنغم طل ، ولا دوى ريح ، ولا قعقعة رعد ، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك ، دالة على أنه ليس كمثلك شيء ، .

رسول الله في القرآن

أقول: أرأيت فى مناجاته كيف فنى عن نفسه وبقى بربه ، فملأ الله عليه فراغ قلبه ، فلم ير آثار الكون فى ذاتها ، بل رأى فيها آيات مولاها ، فحقق ما يوجهنا إليه العارفون فى قولهم : ما خلق الكائنات لتراها بل لترى فيها مولاها .

#### همة الخواص:

و يحكى لنا سيدى ذو النون المصرى رضى الله عنه أنه رأى امرأة ببعض سواحل الشام قال : فقلت لها : من أين أقبلت رحمك الله ؟ قالت من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ، قلت : وإلى أين تريدين ؟قالت : إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، قلت صفيهم لى ، فأنشأت تقول :

قوم همومهم بالله قد علية ف عليه فما لهم همم تسمو إلى أحد فطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الأحد

أقول ، وقد شمل الوصف المتقدم خواص الأُمة المحمدية ، كما شمل الله عليه وسلم ، أهل الصُّفة ما وصفهم به الله تعالى فى وصاية الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، بم فى قوله تعالى فى سورة الكهف : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُونَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) . وقد جاءت تلك الوصاية بعد قصة أهل الكهف الذين كانوا فى أُمة سابقة ، وتعلَّقت همتهم بالله تعالى ، فوصفهم سبحانه بقوله فى السورة نفسها فوتعلَّقت همتهم بالله تعالى ، فوصفهم سبحانه بقوله فى السورة نفسها فوربَطْنَا عَلَى قُلُوبهمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَتْبَرُهُمْ وَمَنْ اقْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِباً هُمْ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً \* وَإِذْ اللهُ عَنْ أَوْلا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشَرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً \* وَإِذْ اللهُ عَلَوْلا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشَرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً \* وَإِذَا اللهُ عَنْ أَوْلا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشَرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً \* مِنْ مُنْ اللهِ كَذِباً أَنْ اللهُ عَنْ أَوْلًا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشَرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبِكُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباكُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبِهُ مِنْ مَنْ الله عَنْ اللهِ كَذِبِهُ إِلَى الْكَوْفُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشَرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبِكُمْ مِنْ عَلَو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله مَنْ عَلْ مَنْ السَّمُ الْمُوا الْمُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رَحمَتِهِ وَيُهَيِّى لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً) ، وقد احتموا فى الله تعالى فحماهم وآواهم فى رعايته ، وقال سبحانه : (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ) ، وشملت رعاية الكلب الذى أحبهم وتعلَّق بهم : (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ)، ثم أراهم آية فى رعايتهم حيث أنامهم فى الكهف أكثر من ثلمًائة سنة ، فلما قاموا قالوا : (لَبثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم) .

وفى قوله تعالى : (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) يقول الإمام القشيرى رضى الله عنه فى «لطائف الإشارات» : أخذناهم عن إحساسهم بمأنفسهم ، واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه من حقائق ما كاشفناهم به من شهود الأحدية ، وأطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية . وفى قوله تعالى : (إنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بربيهم ) قال فى إشاراته رضى الله عنه : يقال إنهم فتية لأنهم آمنوا على الوهلة بربهم ،آمنوا من غير مهلة لما أتتهم دواعى الوصلة . ويقال فتية لأنهم قاموا لله ، وما استقروا حتى وصلوا(١) إلى الله . وفى قوله تعالى : (وَزَدْنَاهُمْ هُدًى \* وَرَبَطْنَا عَلَى قلوبهمْ) يقول رضى الله عنه : لاطفهم بإحضارهم ، ثم كاشفهم فى أسرارهم ، بما زاد من أنوارهم ، فلقاهم أولا التبيين ، ثم رقاهمَ عن ذلك باليقين . ويقال : (رَبَطْنَا عَلَى قلوبهمْ)

وفى قوله تعالى: (لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَها لَقَدْ قُلْنَا إِذَن شَطَطًا) قال رضى الله عنه: من أحال الشيء على الحوادث فقد أشرك بالله ، ومن قال إن الحوادث من غير الله فقد اتحذ إلها من دونه.

بأن أفنيناهم عن الأغيار ، وأغنيناهم عن التفكر بما أوليناهم من أنوار التبصر ،

ويقال ربطنا على قلوبهم بما أسكنا فيها من شواهد الغيب ، فلم تسنح فيها

هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين .

<sup>(</sup>١) الوصول إلى الله معناه الوصول إلى حضرة يشهد فيها ألافاعل إلا الله ، فيذوق ذلك بإحساسه ذوق الواصلين ، كما رأيت في مناجاة سيدى ذى النون المصرى التي مرت عليك .

أقول: ولأن الإيمان بالله تعالى وتوحيده سبحانه توحيدًا خالصاً من كل شائبة هو أساس الأعمال الصالحة ولا تقبل بغيره ، فقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فى سورة الزمر: (وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الله فَاعْبُدُ وَكَنْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عمَلكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرينَ \* بَل الله فَاعْبُدُ وكنْ مِنَ الشَّاكِرينَ) ولئن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فالمقصود به أمته من باب : إياك أعنى واسمعى يا جارة .

والإيمان به سبحانه يقتضى الإيمان برسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبإخوانه النبيين والمرسلين الذين سبقوه فى الدعوة إلى الله ، وكذلك الإيمان بكل ما جاء به من البعث بعد الموت ، والجنة ، والنار ، والثواب والعقاب ، وكذلك ما أخبرنا به من الغيبيات الأخرى كالملائكة ، والجن ، والعرش ، والكرسى ، والحوض ، والميزان ، وصحف الأعمال . . إلخ لأنه سبحانه وتعالى يقول فى سورة البقرة :

(آلَم \* ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقيمونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلْغَيْبِ وَيُقيمونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَى الْمَعْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهمْ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبِلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْلِحُون ) .

وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأمور وتركنا كما قال على مثل البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك . نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه، والتأسى به فى عقيدته ، وأقواله ، وأفعاله ، وأحواله ، بمنه تعالى وكرمه ؛ وقد ترك لنا من بعده صلى الله عليه وسلم التراث الحالد والنور المبين فى الكتاب والسنة ، فن تمسك بهما فقد اعتصم بالله ، ومن بعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم .

# البابالثاني

### الكتاب والسنة

### منة الله على المؤمنين:

من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأعظم الرسل شأناً ، وهو سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرًا ، وقال تعالى منوها بتلك المنّة في سورة آل عمران : (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبِين ) ، فلولا أن الله تعالى أرسله صلى الله عليه وسلم لهدايتنا ما اهتدينا ، ولا تحلينا بسائر مكارم الإسلام التي سعدنا ما في ديننا ودنيانا أفرادًا وأممًا .

### فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم:

وقد زكى الله رسوله العظيم ، وهيأه لحمل عبئه الكبير ، فحلاه بالعلم الذى لا يشوبه جهل ، وبالفضل الذى لاتشوبه نقيصة ، وجمع له بالعلم والخلق غرر الفضائل التى فاق بها الأولين والآخرين ، فنهل منها الناس على اختلاف أجناسهم وأوطانهم ولغاتهم ما وسعهم أجمعين ، ولا تزال على حالها منهلا عذباً فراتاً للواردين من أصحاب اليمين والسابقين المقربين .

ومنَّ الله بالعلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : (وعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) ، وفى قوله تعالى فى سورة الشورى : (وكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرى ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ) ، وجعل الله من تعليم رسوله صلى الله عليه وسلم آية للمعتبرين فقال تعالى ردًّا على المتشككين في سورة العنكبوت: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُومِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَن لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ \* بُنْ هُوَ آيَاتٌ بِيِّنَاتٌ فِي صُدُّور الَّذِينَ أُوتُو الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلاَّ بِلْ هُوَ آيَاتٌ بِينَاتٌ فِي صُدُّور الَّذِينَ أُوتُو الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ \* وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبَّهِ قَلْ إِنَّمَا الآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ \* أَو لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُومِنُونَ).

## معجزة القرآن الكريم :

وقد بين الله في تلك الآيات المتقدمة أن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن ومه قارئاً ولا كاتباً ، ولكنه تلا عليهم ما لم يقرءوا أو يكتبوا مثله، فلا هو بالنثر البياني المعهود ، ولا هو بالشعر الوجداني المعروف، بل هو قرآن يفوق في بيانه كل بيان ، ويهز عند سماعه أو تلاوته كل وجدان ، أحكمت آياته ، وفصلت كلماته ، وبهرت بلاغته العقول ، وظهرت فصاحته على كل مقول ، لم يتردد الجنحين سمعوه أن يقولوا : (إنّا سَمِعْنَا قُوْآنَا عَجَبًا \* يَهْدِي إلى الرّشدِ فآمنًا بهِ وَلَنْ نُشرك بربّنا أَحَدًا) ، ولم يتردد كفار مكة حين سمعوه أن يقولوا من بربّنا أحدًا) ، ولم يتردد كفار مكة حين سمعوه أن يقولوا مع كفرهم به : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفله للاسخون أن يقولوا ما المؤمنون فما وسعهم إلّا أن يقولوا ماقاله الراسخون في العلم وحكاه الله تعالى في سورة آل عمران في قوله الكريم : (آمنًا به كلّ مِنْ عند ربّنا وما يذّكر إلا أولو الألبّاب \* ربّنا لا تُزغ قُلوبَنَا بعْدَ إذْ هَدَيتَنَا وهَبْ لنا من لَدُنْك رحْمةً إنّك أَنْتَ الوَهَاب) .

وقد اجتمع فى القرآن الكريم جزالة اللفظة وحُسن المعنى ، لأنه أفصح الكلام وأبلغه ، وكيف لا والكلام عزيز من عزيز ، وعلى من على ، وحكيم

من حكيم ، لذلك تحدى الله به الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مفتريات مثله ، أو بسورة من مثله ، وأكد أنهم لا يستطعون ، كما أكد أنهم لن يستطعون ، كما أكد أنهم لن يستطعوا فقال تعالى فى سورة الإسراء : (قُلْ لَئن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثْل هٰذَا الْقُرْآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا) ، وقال تعالى فى سورة هود : (أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْر سُورِ مِثْلِهِ مُفْتَريَات وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون اللهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* بِعَشْر سُورِ مِثْلِهِ مُفْتَريَات وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون اللهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْم اللهِ وَأَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ، وقال تعالى فى سورة البقرة : (وَإِنْ كَنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا أَنْزَلُ بِعِلْم اللهِ وَأَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو فَهَلْ نَتْمُ مُسْلِمُونَ) ، وقال تعالى فى سورة البقرة : (وَإِنْ كَنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزُلُ عَلَى عَبْدنا فَأَتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون اللهِ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَتُعْلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ اللهِ وَقُودُها النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أُعِدَّا لَا لَيْلُ لَا يُعَلِّى اللهِ وَانْ لَمْ تُفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُها النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أُعِدَّا لَا لَكَى وَرَدُها النَّاسُ وَالْمُونِينَ \* فَإِنْ لَمْ تُفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُها النَّاسُ وَالْمُونِينَ ) .

# العرب يعجزون عن تحدى القرآن الكريم:

ولما كان القرآن العظيم نزل بلسان العرب ، وكان العرب أول من تلقاه عفى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد عجزوا مع فصاحتهم عن تحدى كلام الله ، حيث وجدوه فوق كلام البشر ، وإن كانت مفرداته من مفرداتهم ، وكلماته من حروفهم ؛ ويقول السيد عبد القاهر الجرجاني ( المتوفى سنة ٤٧١هـ) في مزايا القرآن التي أعجزتهم عن تحديه في كتابه « دلائل الإعجاز » :

« أعجزتهم مزايا ظهرت لهم فى نظمه ، وخصائص صادفوها فى سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ، ومجارى ألفاظه ومواقعها ، وفى مضرب كل مثل ومساق كل خبر ، وصورة كل عظة ، وتنبيه وإعلام ، وترغيب وترهيب ، ومع كل حجة و برهان ، وصفة و بيان .

« وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة ، وعشراً عشراً ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ، أو لفظة ينكرها شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه . أو أحرى أو أخلق ، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول ، وأعجز

١

الجمهور ، ونظاماً والنئاماً ، وإتقاناً وإحكاماً لم يدع فى نفس بليغ منهم - ولو حك بيافوخه السماء - موضع طمع . . حتى خرست الألسن أن تـدّعى وتقول ، وخلدت القروم فلم تملك أن تصول » .

## ويقول أيضا :

« لولا أن العرب حين سمعوا القرآن ، وحين تدُحد والمعارضته ، سمعوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله ، وأنهم قد رازوا أنفسهم ، فأحسوا بالعجز على أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه ، أو يقع قريباً منه — اكان محالا أن يدَعو معارضته — وقد تدُحدوا إليه وقدر عوا فيه وطولبوا به — وأن يتعرضوا لشبا الأسنة ، ويقتحموا موارد الموت » .

#### مثال لبلاغة القرآن:

وكمثل من الأمثلة يفتح لنا ، رضى الله عنه ، آفاق التفكير في روعة القرآن بالآية الكريمة من سورة هود : (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعَى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) فيقول: « إن مبدأ العظمة في الآية أن نوديت الأرض ، ثم أمرت ، ثم في أن كان النداء بريا " دون "أى " نحو "يا أيتها الأرض "ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال " ابلعى الماء " ، ثم اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها للهاء وأمرها كذلك بما يخصها ، ثم أن قيل " وغيض الماء " فجاء الفعل على الساء وأمرها كذلك بما يخصها ، ثم أن قيل " وغيض الماء " فجاء الفعل على وتقديره بقوله " وقضى الأمر " ثم ذكر : ما هو فائدة هذه الأمور وهو "واستوت على الجودى " ؟ ثم إضهار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن ، ثم مقابلة " قيل " في الخاتمة بر"قيل " في الفاتحة " ، ثم يقول رضى عظم الله عنه :

«أفرَى فى شىء من هذه الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة ، وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها – تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع ، وحروف تتوالى فى النطق ، أم كل ذلك لما بين الألفاظ من الاتساق العجيب ؟ »

أقول ، وقد حكى الأصمعى أنه أعجب بفصاحة إحدى الفتيات وهي تتكلم ، فقال لها : ما أفصحك ، فقالت : وهل بقيت فصاحة لأحد بعد فصاحة القرآن الكريم ؟ إن آية واحدة من كتاب الله تعالى جمعت أمرين ونهيين ، وخبرين وبشارتين ، هي قوله تعالى في سورة القصص : ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِعَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) .

#### شرف القرآن:

وحسب القرآن الكريم شرفاً أنه « كلام الله » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كما سماه الله ووصفه به فى قوله تعالى فى سورة البقرة : (وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) .

وفى قوله تعالى فى سورة التوبة : (وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَا جَرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ) ، وفى قوله تعالى فى سورة فصّلت : (إِنَّ الَّذِين كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَمِيد ).

وكذلك نطقت السنة النبوية الشريفة بفضل القرآن وشرفه فى أحاديث كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال ما رواه الإمام الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » ، وأخرج الدارى والترمذى من حديث على "بن أبى طالب كفضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون فتن كقطع الليل رضى الله عنه أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : « ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، قلت يا رسول الله : وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى ، فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعد كم ، وسحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، هو حبل من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، هو حبل

الله المتين ، ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تتشعب منه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يمله الأتقياء ، ولا يخلق من كثرة الرد ، لا تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدى إلى الرشد ، من علم علم سبق ، ومن قال بهصدق ، ومن حكم بهعدل ، ومن عمل به أنجر ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » .

ولعظم شأن القرآن الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تلقنه وتلقيه من الروح الأمين جبريل عليه السلام ، فطمأنه ربه على جمعه فى صدره وبيانه له فى قوله تعالى فى سورة القيامة : (لَا تُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْانَهُ ).

# بداية الوحى:

فيها رواه الإمام الطبرى بسنده عن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي عن بداية الوحى بالقرآن الكريم قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء من كل سنة شهراً ، يُطعم من جاءه من المساكين ، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك ، كان أول ما يبدأ به \_ إذا انصرف من جواره \_ الكعبة قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعاً أو ماشاء من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كانالشهر الذى أراد الله عز وجل فيه ما أراد من كرامته من السنة التى بعثه فيها ، وذلك فى شهر رمضان ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء \_ كما كان يخرج لجواره \_ معه أهله، حتى إذا كانات الليلة التى أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها ، جاءه جبر بل بأمر الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءتى وأنا بنمط (١) من ديباج فيه كتاب (٢) فقال : اقرأ ؛ فقلت : ما أقرأ ؟

<sup>(</sup>١) النمط وعاء كالسفط (سبت) والديباج الحريو.

<sup>(</sup>٢) وقال بعض المفسرين إن قوله تعالى في أول سورة البقرة : ( آلم . ذلك الكتاب لاريب فيه )=

فَخَسَّنَي (١) حَى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلى فقال : اقرأ ؛ فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بى ، قال : (اقرأ باشم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) . . إلى قوله : (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) ، قال : فقرأته ، قال : ثم انتهى ، ثم انصرف عنى ، وهببت من نومى وكأنما كتب فى قلى كتابا .

قال: ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلى من شاعر أو مجنون ، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما ، قال: قلت إن الأبعد ـ يعنى نفسه ـ لشاعر أو مجنون ، لا تحدث بها عنى قريش أبداً ، لأعمدن إلى حالق من الجبل ، فلأطرحن نفسى منه ، فلأقتلنها ، فلأستريحن .

قال : فخرجت أريد ذلك ، حتى إذا كنت في وسط من الجبل ، سمعت صوتاً من السهاء يقول : يا محمد، أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، قال : فرفعت رأسي إلى السهاء ، فإذا جبرئيل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السهاء يقول : يا محمد : أنت رسول الله ، وأنا جبرئيل ، قال : فوقفت أنظر إليه ، وشغلني ذلك عما أردت ، فما أتقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهى عنه في آفاق السهاء ، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي ، ولا أرجع ورائي ، حتى بعنت خديجة رسلها أفي طلبي ، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ، ثم انصرف عني ، وانصرفت راجعاً إلى أهلي ، حتى أتيت خديجة ، فجلست إلى فخذها مضيفاً (٢) ، فقالت : يا أبا القاسم! أين كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك ، حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى " ، قال كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك ، حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى " ، قال قلت ظا : إن الأبعد شاعر أو مجنون ، فقالت : أعيدك بالله من ذلك يا أبا القاسم ، ما كان الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم منك من صدق حديثك ، وعظم أمانتك ، وحسن خلقك ، وصلة رحمك، وما ذاك يا ابن عم ؟لعلك رأيت

یشیر إلی الکتاب الذی جاءه به جبر یل فی وعاء من حریر.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الغنت والغط سواء ، كأنه أراد: عصرنى عصراً شديداً حتى وجدت منه المشقة ، كما يجد من يغمس في الماءقهراً .

<sup>(</sup>٢) مضيفاً أي ملتصقاً بها ماثلا إليها.

شيئًا ؟ قال : فقلت لها : نعم ، ثم حدثتها بالذى رأيت ، فقالت : أبشر يابن عم واثبت ، فو الذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقت إلى ورقة بن نَوْفل بن أسد ، وهو ابن عمها ، وكان ورقة قد تَنسَصَّر وقرأ الكتب ، وسمع من أهل التوراة والإنجيل ، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع ، فقال ورقة : قد وس ، قد وس ، والذى نفس ورقة بيده ، لأن كنت صدقتنى يا خديجة ، لقد جاءه الناموس الأكبر — ( يعنى به جبرئيل عليه السلام) الذى كان يأتى موسى ، وإنه لنبى هذه الأمة ، فقولى له فليثبت .

فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بقول ورقة ، فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الحم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره ، وانصرف ، صنع ما كان يصنع ، وبدأ بالكعبة فطاف بها ، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت ، فقال : يابن أخى ، أخبرنى بما رأيت وسمعت ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له ورقة : والذى نفسى بيده ، إنك لنبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء إلى موسى ، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتتُحرَجَنه ، ولتقاتلنه ، ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرن الله نصراً يعلمه ، مُ أدنى رأسه فقبل يا فوخه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله .

# شدة الوحى:

ولا تعجبوا من أن يبلغ تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول الرحى ما بلغ ، فقد سمع بالوحى كلاماً لا عهد له به ، ونقله إليه شخص لا يعرفه من قبل ، وقد ضمه إليه بقوة خارقة، ضغط بها ضغطاً تعب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوة بدنه ورباطة جأشه ، فمن أين جاء ذلك الشخص ؟ وكيف تسلل إلى الغار ليوقظ النائم فيه وحده ؟ وكيف عرف مكانه منفرداً في قمة الجبل ؟ وكيف يقول للأى الذي لا يقرأ : اقرأ ؟ و بأى سلطان يأمره أن يقرأ ؟ فلما قال له : ماذا أقرأ ؟ قدم له نمطاً (١) من ديباج فيه كتاب وقال له :

<sup>(</sup>١) النمط وعاء كالسفط (السبت) والديباج الحرير .

( اِقْرَأْ باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) . الْأَكْرِمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَمِ \* عَلَّم الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) .

الله أكبر ، يقول له : ( اقرأ باسم ربك ) أى أغناك ربك فى قراءتك عن الأسباب والوسائط التى يحتاج إليها غيرك من البشر ، فهم يتعلمون على يد معلميهم بالقلم الظاهر ، وعلمك ربك بالسر الحنى والقدرة العلية لتقرأ باسمه ماشاء لك أن تقرأ ، ولتعلم بعطائه ما لم تكن تعلم ، فأغناك العليم الخبير عن المعلمين لتكون له فى ذلك آية كبرى ، لأنك سيد المرسلين ، ورحمته المهداة للعالمين .

وإذا كان الضياء يبهر البصر إذا أسفر فجأة ، فنور القرآن أحرى أن يبهر قلب الرسول الأكرم إذا غشيه فجأة ، وله صلى الله عليه وسلم كل العذر أن يهتز للأمر الذى عراه ، وكيف لايهتز ويرجف فؤاده من كلام الله الذى تخشع الجبال من عظمته وتندك من هيبته ، فقد قال تعالى فى سورة الحشر :

(لوْ أَنْزِلْنَا هَٰذَا الْقَرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) .

فلا غرابة إذن أن يرجف فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم من عظم الكلام والمتكلم ، فيقول لزوجته أم المؤهنين سيدتنا خديجة رضى الله عنها : زملونى ، ولا عجبأن يرجف فؤاده الشريف كلما جاءه الوحى بكلام رب العالمين ، فقد حدثت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله عنها فقالت : رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ، وإن جبينه لَيَرَ فَنضُ عرقاً . أقول وكيف لايكون ذلك منه ، والله تعالى يقول له فى سورة المزمّل : وإنا سَنُلقى عَلَيْك قو لا ثقيلاً ) ، ولا يُقدِّر ثقل القرآن إلا العلماء بالله ، وليس أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويقول تعالى فى سورة فاطر : (إنّما يَخشى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمَاءُ إِنَّ الله عَزِيزٌ عَفُورٌ \* إِنَّ فاطر : (إنّما يَخشى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمَاءُ إِنَّ الله عَزِيزٌ عَفُورٌ \* إِنَّ فاطر : (إنَّمَا يَخشى الله وأقامُوا الصَّلاة وأنَّ الله عَزِيزٌ عَفُورٌ \* إِنَّ الله عَزِيزٌ عَفُورٌ \* إِنَّ الله عَزِيزٌ عَفُورٌ \* إِنَّ الله عَزِينَ عَنْول مَمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا النِّينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا النِّينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًا الله عَنْ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًا

<sup>(</sup>١) ضعوا على غطاه .

وَعَلَانِيةً يَرْجُون تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ \* لِيُوقِيهُمْ أَجورَهُمْ وَيَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ \* وَالَّذِى أَوْحَيْنا إِلَيْكُ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه إِنَّ الله بعِبَادِهِ لخبيرٌ بَصِيرٌ \* فُمَّ أَوْرَئْنا الْكِتابَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه إِنَّ الله بعِبَادِهِ لخبيرٌ بَصِيرٌ \* فُمَّ أَوْرَئْنا الْكِتابَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ اللهِ فَلِكُ هُوَ الْفَضْلُ الْكبيرُ ) .

## الإمام الباقلاني و إعجاز القرآن :

ومعجزة القرآن الكريم أخلد المعجزات على مر العصور والدهور ، وهي على الدوام تتحد ّى كل الأجيال بإعجازها ، وكما أعجزت الأولين أعجزت الآخرين وتعجز اللاحقين ، وهي دالة بذلك الإعجاز الدائم على صدق رسالة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول في هذا المقام الإمام أبو بكر الباقلاني ( المتوفي سنة ٣٠٤ه) رضى الله عنه في كتابه « إعجاز القرآن » :

« والقرآن كتاب دل على صدق متحمله ، ورسالة دلت على صحة قول المرسل بها ، وبرهان شهد له برهان الأنبياء المتقدمين ، وبينة على طريقة من سلف من الأولين ، حيرهم فيه ، إذ كان من جنس القول الذي زعموا أنهم أدركوا فيه النهاية ، وبلغوا فيه الغاية ، فعرفوا عجزهم ، كما عرف قوم عيسى نقصانهم فيا قدروا من بلوغ أقصى الممكن في العلاج ، والوصول إلى أعلى مراتب الطب ، فجاءهم بما بهرهم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، وكما أتى موسى بالعصا التى تلقفت ما دققوا فيه من سحرهم ، وأتت على ما أجمعوا عليه من أمرهم ، وكما سخر لسليان الريح والطير والجن ،حين كانوا يولعون به من فائق الصنعة وبدائع اللطف ، ثم كانت هذه المعجزة مما يقف عليه الأول والآخر وقوفاً واحداً ، ويبقى حكمها إلى يوم القيامة » .

ويضيف رضي الله عنه قائلا :

«انظر وفقك الله لماهديناك إليه ، وفكر في الذي دللناك عليه ، فالحق منهج واضح ، والدين ميزان راجح ، والجهل لا يزيدالأعمى إلا عَمَّى ولا يورث إلا

ندماً ، قاّل تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتوى الَّذِينَ يَعْلَمُون وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون إِنَّمَا يَتذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ) (١) . . . . . فاحمد الله على ما رزقك من الفهم إِن فهمت (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا )(٢) ، وإِن أَنت علمت فَ(قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بك مِنْ هَمَزاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بك رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون )(٣) .

«.. ولا يوسوس إليك الشيطان بأنه قد كان ممن هو أعلم منك بالعربية ، وأدرب منك في الفصاحة أقوام وأي أقوام ، ورجال وأي رجال ، فكذبوا وارتابوا ، لأن القوم لم يذهبوا عن الإعجاز ، ولكن اختلفت أحوالهم ، فكانوا بين جاهل وجامعد ، وبين كافر نعمة وحاسد ، وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات ، وحائد عن النظر في الدلالات، وناقص في باب البحث ، ومختل الآلة في وجه الفحص ، ومستهين بأمر الأديان ، وغاو تحت حبالة الشيطان ، ومقذو ف بخذلان الرحمن ، وأسباب الخذلان ، والجهالة كثيرة ، ودرجات الحرمان مختلفة .

« وهلا جعلت بإزاء الكفرة مثل لبيد بن ربيعة العامرى فى حـُسن إسلامه ، وكعب بن زهير فى صدق إيمانه ، وحسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء والخطباء الذين أسلموا ، على أن الصدر الأول ما فيهم إلا نجم زاهر أو بحر زاخر ، وقد بينا ألا اعتصام إلا بهداية الله، ولا توفيق إلا بنعمة الله : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء )» (٤٠) .

#### الروحانية الكامنة:

أَقِول : هذا وتقترن ببلاغة القرآن الظاهرة روحانية كامنة كاملة ، تمد بعلم اليقين ، بل بحق اليقين ، ذوى البصائر المؤمنة ، الذين يسارعون

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، الآيتان ٩٨ ، ٩٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الحديد الآية ٢١ .

فى الحيرات وهم لها سابقون ، أما عنمى القلوب فلا يحسون من ذلك شيئاً ولايهتدون سبيلا ، وما ذنب النهار إذا أنحمضت العين عن شهود أنواره ، وهذا ما يفسر لك قوله تعالى فى سورة البقرة : (يُضِلُّ بهِ كثِيرًا وَيَهْدِى بهِ كثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ \* الَّذِينَ يَنْقُضُون عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطعُون مَا أَمَرَ الله بهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُون فِى الْأَرْض أُولُوك هُمُ الْخاسِرُون) .

وإذا أردت دليلا على تمانر أسلافك الأولين بروحانية القرآن الكريم ، فاقرأ قوله تعالى في سورة الزمر : (الله نزّل أحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتشابها مَنانِي تقشعِر مِنْهُ جُلُودُ الَّذِين يَخشوْن ربَّهُمْ ثُمَّ تلين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ مَنانِي تقشعِر مِنْهُ جُلُودُ الَّذِين يَخشوْن ربَّهُمْ ثُمَّ تلين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْر اللهِ ذَلِكُ هُدَى اللهِ يَهْدِى بهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَنْ يُضلِل الله فما لهُ مِنْ هَادٍ) ، وكيف لا تتأثر الجلود والقلوب بالقرآن وهو روح ، به تحيا القلوب ، وبهداه تنتعش الأرواح وتزدهر ، وشاهدنا قوله تعالى في سورة الشورى: (وكذلك أوحَيْنا إليك أروحاً مِنْ أَمْرنا مَا كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ ) ، كما أنه نور بهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم (ولكين جَعَلْناهُ نُورًا نَهْدِى بهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا) ومِن أراد الله هداه اهتدى (وَإِنَّكَ جَعَلْناهُ نُورًا نَهْدِى بهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا) ومِن أراد الله هداه اهتدى (وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطُ مُشْتَقِيمٍ \* صِرَاطِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي التَّهْدِى إِلَى طِرَاطُ اللهِ تَصِير الْأُمُورُ) .

وإذا أردت أن ترى بنفسك كيف تقشعر من القرآن الجلود ، فاقرأه على مكث وروية ، وتدبر اتقرؤه بعقلك وقلبك معًا ، ولا يغب عنك فى سور الشعراء قول الله تعالى : (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بهِ الرُّوحُ الأَّمِينُ \* عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِن الْمُنْذِرِينَ \* بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِين) ولا يغب عنك قوله تعالى فى سورة ق : (إنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى

السّمْعَ وَهُو سَهِيدٌ) ؛ وكيف لا تتأثر روحك بالقرآن وأنت من أهل الإيمان ، وقد تأثرت بتلاوته روح الحيوان ، وإليك البيان، فقد ورد في الصحاح أن الصحابي الجليل أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن من الليل ، وكانت بجواره فرسه ، وكان ابنه يحيي ينام قريبا منها ، فلما قرأ جالت الفرس .، فسكت فسكنت ، ثم قرأ ، فجالت الفرس ، فخاف أن تصيب ابنه بسوء ، فحانت منه التفاتة إلى الساء ، فوجد أمثال السحاب تزينها أمثال المصابيح تدنو منه عند قراءته ، فعرف سر اضطراب الفرس ، ولكنه حار في تفسير تلك الظاهرة حتى لتى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله ، فقال له صلوات الله وسلامه عليه : تلك الملائكة دنت لصوتك ، ولو أصبحت تقرأ لأصبح الناس ينظرون إليها وما تتوارى منهم .

ثم انظر كيف كان تسبيح سيدنا داود عليه السلام ينفذ إلى صخور المجبال وإلى أحاسيس الطيور كما قال تعالى فى سورة الأنبياء: (وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ). وسبحان من قَدَّر فهدى ، ووفق كل كائن للغاية من فطرته ؛ ثم لاتنس أن الحصى سبحت فى كف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، ويرحم الله سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى الكبير (والد شيخى العارف بالله سيذى عبد السلام الحلوانى طبيب الله ثراه) إذ يقول فى تسبيح الحصى :

يدك الكريمة سبحت فيها الحصى هل كان ذاك تعجباً منذا الكرم أو من عماية من رميتهمو بهـــا فتفرقوا رهباً وجمعهم انهــزم

بل لقد حن حنين الأطفال (كما رواه الإمام البخارى رضى الله عنه) جدع النخلة لفراقه صلى الله عليه وسلم وقد كان يستند إليه وهو يخطب ، ثم تعول إلى المنبر حين صنعوه له ، وفي ذلك يقول سيدى الشيخ أحمد الحلواني رضى الله عنه :

والحذع حرَن وخرار إذ فارقته فجبرته وخواره عندى نغم

أنانة لك والغرام بنا اضطرم

فالمسرء إن لم تعسره لك هزة كالجذع فهو مضلل أعمى أصم أرواحنــــا حنانــــة وقلوبنـــــــا

## الإمام البلاقلاني وفضائل القرآن:

وهذا القرآن المفحم بإعجازه اشتمل على أمور كثيرة أجملها الإمام الباقلاني في قوله:

« وأنت تتبين في كل ما تصرف فيه من الأنواع أنه على سمت شريف ، ومرقب منيف ، يبهر إذا أخذ في النوع الرَّبي والأمر الشرعي والكلام الإلهي ، الدال على أنه يصدر عن عزة الملكوت ، وشرف الجبروت ، وما لايبلغ الوهم مواقعه ، من حكمة وأحكام ، واحتجاج وتقرير ، واستشهاد وتقريع ، وإعدار و إنذار ، وتبتشير وتحذير ، وتنبيه وتلويح ، وإشباع وتصريح، وإشارة ودلالة ، وتعليم أخلاق زكية ، وأسباب رضية ، وسياسات جامعة ، ومواعظ نافعة ، وأوامر صادعة ، وقصص مفيدة ، وثناء على الله عز وجل بما هو أهله ، وأوصاف كما يستحقه ، وتحميد كما يستوجبه ، وأخبار عن كائنات في التأتي صدقت ، وأحاديث عن المؤتنف (١) تحققت ، ونواة زاجرة عن القبائح والفواحش، وإباحة الطببات، وتحريم المضار والحبائث ، وحث على الجميل والإحسان .

«تجد فيه الحكمة وفصل الخطاب ، مجلوة عليك في منظر بهيج ، ونظم أنيق ، ومعرض رشيق ، غير معتاص على الأسهاع ، ولا مغلق على الأفهام ، ولا ـ مستكره في اللفظ ، ولا مستوحش في المنظر ، غريب في الجنس ، غير غريب في القبيل ، ممتلي ماء ونضارة ، ولطف وغضارة ، يسرى في القلب كما يسرى السرور ، ويمر إلى مواقعه كما يمر السهم ، ويضيء كما يضيء الفجر، ويزخر كما يزخر البحر، كالروح في البدن، والنور المستطير في الأفتى، والغيث الشامل ، والضياء الباهر (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) .

<sup>(</sup>١) الائتناف هوالابتداء .

# علاقة السنة بالقرآن الكريم :

أقول ، ومع أن القرآن الكريم ميسر للذكر وقريب من الفكر ، فإن الأحكام فيه جاءت مجملة ، تحتاج لبيان وتفصيل ، فعهد الله إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك البيان والتفصيل في قوله تعالى في سورة النحل: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّكُرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).

وقد صدع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، وبين لأصحابه رضوان الله عليهم ما أجمله القرآن ، فأخذوا عنه تفاصيل العبادات ، وأحكام الحلال والحرام ، وأفتاهم فيما عرضوه عليه من الحوادث ، وكانوا رضوان الله عليهم لايسألونه إلا عما ينفعهم من الوقائع ، فلم يسألوه عن المسائل المفروضة التي لم تقع بالفعل ، لأن هممهم كانت مقصورة على تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه .

# مسلك الصحابة في العلم والقضاء:

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ما رأيت قومًا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم ، كلهن فى القرآن: يسألونك عن المحيض ، يسألونك عن الشهر الحرام ، يسألونك عن اليتاى ، ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم . قال أبوعمر: ليس فى الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث ، وقال ابن القيم رضى الله عنه فى كتابه « أعلام الموقعين » : ومراد ابن عباس بقوله : ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة المسائل التى سألوه عنها مسألة المسائل التى حكاها الله فى القرآن عنهم ، وإلا فالمسائل التى سألوه عنها وبين لهم أحكامها بالسنة لاتكاد تعصى ، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات وعضل المسائل ، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها .

أقول ، ولا عجب أن يسلك سادتنا الصحابة فى تعلمهم من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسلك ، فقد روى ابن وهب قال : حدثنى ابن لهيعة عن لأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذرونى ما تركتكم ،

فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم .

ويويد الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم فى إرشاده هذا ، فإنه تعالى يقول فى سورة الحشر : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) . وقال سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر : أُحرِّج(١) بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن ، فإن الله قد بين ما هو كائن .

وقد حرص السادة الصحابة كل الحرص على التزام أحكام الكتاب والسنة ، وقال أبو عبيد في كتاب « القضاء » : حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى ، فإن وجد فيه ما يقضى به قضى به ، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن وجد فيها ما يقضى به قضى به ، فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بكذا وكذا ، فإن لم يجد مسئنة سنتها النبي صلى الله عليه وسلم على شيء تضى فيه بكذا وكذا ، فإن لم يجد رأيهم على شيء قضى به ، وكان عمر يفعل ذلك ، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء ، فإن كان لأبى بكر قضى به وإلا جمع علماء الناس واستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وإلا جمع علماء الناس واستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء

وروى ابن القيم بسنده عن أبى مليكة قال : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أى أرض تقلنى ، وأى سماء تظلنى ، إن قلت فى آية من كتاب الله الله برأيي أو بما لا أعلم . وروى بسنده عن ابن سيرين قال : لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبى بكر رضى الله عنه ، ولم يكن أحد بعد أبى بكر أهيب بما لا يعلم

<sup>(</sup>١) أمنع .

من عمر رضى الله عنه ، وإن أبا بكر رضى الله عنه نزلت به قضية ، فلم يجد فى كتاب الله منها أصلا ، ولا فى السنة أثراً ، فاجتهد برأبه ثم قال : هذا رأبى ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فر مينى وأستغفر الله ؛ وإن عمر رضى الله عنه قال وهو على المنبر : يا أيها الناس إن الرأى إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيباً ، إن الله كان يريه ، وإنها هو منها الظن والتكلف ؛ وروى سفيان الثورى بسنده عن مسروق قال : كتب كاتب لعمر بن الخطااب : «هذا ما رأى الله وما رأى عمر » فإن يكن الله وما رأى عمر » فإن يكن خطأ فن عمر » .

ويشهد إمامنا الشافعى لسادتنا الصحابة بفضلهم فى فهم الكتاب والسنة فيقول فى رسالته « البغدادية » : وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن والتوارة والإنجيل ، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم ، فرحمهم الله ، وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء ، والصالحين ، أد وا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشاهدوه والوحى ينزل عليه ، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً ، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا ، وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل ، وأمر استدرك به علم واستنبط به ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنامن رأينا عند أنفسنا ، ولم نخرج عن أقاويلهم ، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله .

# تعقيب الإمام ابن القيم:

ويقول الإمام ابن القيم تعقيباً على الكلام المتقدم:

«والمقصود أن أحدًا ممن بعدهم لا يساويهم فى رأيهم ، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأى فينزل القرآن بموافقته ، كما رأى عمر فى أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته ، ورأى أن تحجب نساء النبى صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته ، ورأى أن يتّخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته ، وقال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم

لما اجتمعن فى الغيرة عليه : (عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْرًا مِنكُن مُسْلِمَاتٍ مُوَّمِناتٍ قانِتاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيبًات وَأَبْكَارًا) ، فنزل القرآن بموافقته . ولما توفى عبد الله بن أبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فقام عمر فأَخذ بثوبه فقال : يا رسول الله إنه منافق ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) .

وقد قال سعد بن معاذ لما حكسمه النبي صلى الله عليه وسلم فى بنى قريظة إنى أرى أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذرياتهم، وتغنم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات » .

ويضيف ابن القيم قائلا: « وحقيق بمن كانت آ راؤهم بهذه المنزلة ، أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا ، وكيف لا وهو الرأى الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة ، وقلوبهم على قلب نبيهم ، ولاواسطة بينهم وبينه ، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً طرياً لم يكبُهُ إشكال، ولم يشبه خلاف، ولم تدنسه معارضة ».

أقول: وحق للسادة الصحابة أن يتلقفوا العلم من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل عناية ، فقد وثقوا أن علمه كله إنما هو من عند الله ، وقد قال تعالى واصفاً علمه في سورة النجم : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُوَ قال تعالى واصفاً علمه في سورة النجم تعالى على أنه ينظر في الأُمور بنور الله ، إلا وَحْيُ يُوحَى) ، كما طمأنهم تعالى على أنه ينظر في الأُمور بنور الله ، فقال تعالى في سورة النساء: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق لِتَحْكمَ بَيْن النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكنْ لِلْمُخَائِنِينَ خَصِيمًا) ، كما قال تعالى في السورة نفسها: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) ، وقد أخرج الحاكم وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول

الله ، أَتَأَذَن لَى فَأَكتب ما أَسمع منك ؟ قال : «نعم » ، قلت : في الرضا والغضب إلا حقًا » .

وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل قال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أو يقظته فهو حق ؛ وأخرج الشيخان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من رآنى في المنام فقد رآنى حقًا فإن الشيطان لا يتمثل بي» فقد خصص لى الله عليه وسلم بأن رؤيته في المنام صحيحة ، ومنع الشيطان من أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم ، كما منع أن يتصور في صورته في اليقظة إكراماً له صلى الله عليه وسلم ؛ وفي شرح « مسلم » للنووى : لو رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه ، أو ينهاه عن منهى عنه ، أو يرشده إلى فعل مصلحة ، فلا خلاف أنه يستحب له العمل عن منهى عنه ، أو يرشده إلى فعل مصلحة ، فلا خلاف أنه يستحب له العمل عا أمر به .

ومع ما آتى الله تعالى نبيّه الكريم من العلم وشهد له به فى قوله سبحانه فى سورة النساء: (وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا) ، فإنه اختار له دعوة يدعو ربه بها فقال تعالى : (وَقُلْ رَبِّ زِدْنَى عِلْمًا) ، ليرجع إلى ربه صلى الله عليه وسلم فى الاستزادة من العلم الربائي الذى لا حدَّ له ، وذلك ما يدلنا على أن علمه صلى الله عليه وسلم كان فى زيادة على الدوام ، يشهد بها قوله تعالى : (وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) ، وكلمات الله التى يعلم بها أنبياءه وأصفياءه ليس لها نهاية ، فقد قال تعالى فى سورة الكهف : (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِنْلِهِ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِنْلِهِ مَدَدًا) ، كما قال تعالى فى سورة البقرة : (وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءً) ، وقال سبحانه فى سورة الجمعة ممتنًا بعلم رسول صلى الله عليه وسلم ، على جيل الصحابة والأَجيال التى تَمْتُهم فى الأُمة المحمدية : (هُو الذِي بَعَنْ يَهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُوكَيهِمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهم مَلْيُونِ مَيْ وَيُو الْمُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُهمْ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَيُوكُونُ وَيُنْ وَيُعْمُ وَيُعْمَ وَيُوكُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُعَلِّمُهُ وَيُعْمَلُوا وَيَعْلَى اللهم وَيُعْمِعُ وَيُوكُ وَيُعْلِمُ وَيُوكُونُ وَيُوكُونُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ اللهم ويَلْ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَا لِعَلِمُ وَلَى اللهم ويَعْلُمُ وَيْ وَيُعْمُ وَيْعُولُونُ وَيْ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْم

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين \* وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَالله 
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ).

## مواقف السنة من القرآن:

هذا ولا تقف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تفسير الڤرآن وبيانه ، وإنما السنة مع القرآن — كما يقول الإمام ابن القيم فى كتابه « أعلام الموقعين » — على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه ، فيكون توارد القرآن مع السنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها .

الثانى : أن يكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له .

الثالث : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه .

## وقد أضاف رضي الله عنه يقول :

ولا تدخرج السنة عن هذه الأقسام ، فلا تعارض القرآن بوجه ما ، فما كان منها زائداً على القرآن ، فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تبجب طاعته فيه ولا تحل معصيته ، وليسن هذا تقديماً لها على كتاب الله ، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ، وسقطت طاعته المختصة به ، وقد قال تعالى : ( مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ) .

ويزيدنا رضى الله عنه بياناً فيقول: وكيف يمكن أحداً من أهل العلم ألا يقبل حديثًا زائداً على كتاب الله، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب ، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة . . . وقد أخذ الناس بحديث : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

المسلم ٥ ، وهو زائد على القرآن ، وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بنت الابن السدس مع البنت ، وهو زائد على ما فى القرآن ، وأخذوا بحديث : «من قتل قتيلا فله سلبه ٥ ، وهو زائد على ما فى القرآن من قسمة الغنائم . . . . وانتهى الإمام ابن القيم بعد التفصيل إلى قوله : فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن ، لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن ، وهذا هو الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولابد من وقوعه .

وهو يشير بذلك إلى حديث المقدام بن معديكرب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ، ولا كل ذى ناب من السباع ، ولا لقطة مال المعاهد » ، وفى لفظ آخر : « يوشك أن يقعد الرجل على أريكته فيحدث بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله الترمذى : حديث حسن ، وقال البيهتى: إسناده صحيح ؛ وقال صالح ابن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ابن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتى ، ولن يفترقا حتى يردا على "الحوض » .

# البيان النبوي :

ويعلمنا الإمام ابن القيم رضي الله عنه أن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أقسام :

أحدها: بيان نفس الوحى بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًّا .

الثانى : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك ، كما بين أن الظلم المذكور فى قوله تعالى : ( وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم ) هو الشرك، وأن الخيط الأبيض والأسود

هو بياض النهار وسواد الليل ، وأن الذى رآه نزلة أُخرى عند سدرة النتهى هو جبريل ، كما فسرقوله : (أوْ يَأْتَى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) أَنه طلوع الشمس من مغربها ، وكما فسر قوله: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَبِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) ـ بأنه النخلة . . وكما فسر إدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجر ، وأدبار السجود بأنه الركعتان بعد المغرب ونظائر ذلك .

الثالث: بيان بالفعل ، كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله .

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن ، فنزل القرآن بالبعان ونظائره . ببيانها ، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره .

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحى وإن لم يكن قرآناً ، كما سئل عن رجل أسرم فى جبة بعدما تضمخ بالخلوق ، فجاء الوحى بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق .

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال ، كما حرم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك .

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له ، وعدم نهيهم عن التأسى به . الثامن : بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده ، أو يَعَلَمهم يفعلونه .

التاسع : بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه ، وإن لم يأذن فيه نطقاً .

العاشر : أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانه كقوله تعالى : (وأُحيل َ لَكُمُ مُا وَرَاءَ ذَكِكُمُ ) فالحل موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته

وأهلية المحل ، فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن الشي منه وأهلية المحل الشي المام وأثاداً على النص فيكون نسخاً له وإن كان رفعاً الظاهر إطلاقه .

#### حاجتنا إلى السنة النبوية :

أقول : ومما تقدم يبين أن الأمة ملزمة بأحكام الكتاب والسنة ، ولا تستطيع أَن تكتفى بالكتاب دون السنة ، وإلاَّ كانت عاصية لله الذي فرض عليها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى عنه ، وجعل طاعته طاعة له (منْ يُطِع ِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) ، وجعل طاعته سبيل الاهتداء للحق ، فقال تعالى في سورة النور:(وإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) ، ويقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الجاثية : ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تُتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون \* إِنَّهُمْ لَنْ يُغْذُوا عَنك مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ \* هٰذَا بُصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقنونَ) ويقول تعالى للمؤمنين في سورة الأَعراف : ( إنَّبعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذكَّرُونَ) ، كما يقول تعالى في سورة النساء : (يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَـأُويِلاً) ؛ وأجمع العلماء علىأن رد الأمر إلىالله تعالى هو الرد إلى أحكام كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته الشريفة، وإلى سنته بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ، كما بين العلماء أن الله تعالى أعاد الفعل في قوله سبحانه: (وَأَطْبِيهُ وَالرُّسُولَ) إعلاماً للأمة بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب على المؤمنين استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر بأمر صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته مطلقاً، سواء كان أمره فى الكتاب أو لم يكن فيه ، فإنه كما جاء في الحديث أوتى القرآن ومثله معه . وبين العلماء كذلك

أن إضافة أولى الأمر إلى الرسول دون إعادة فعل « وأطيعوا » ، يفيد أن طاعتهم في ضمن طاعة الرسول وليست مستقلة عنها ، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ، ومن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة ، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: « لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق » ، كما قال صلى الله عليه وسلم: « إنما الطاعة في المعروف » ، وقال في ولاة الأمور : « من أمركم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة » . وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها « أنهم لو دخلوا لما خرجوا منها » ، مع أنهم كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم ، وظننا أن ذلك واجب عليهم ، فقصروا في الاجتهاد ، وأقدموا على تعذيب أنفسهم ، وحملوا عموم الطاعة على ما لم يرده شرع الله .

وقال العلماء كذلك إن الآية السابقة تفيدأن أهل الإيمان قد يتنازعون فى بعض الأحكام ، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان ، وقد تنازع الصحابة فى كثير من مسائل الأحكام ، وهم سادة المؤمنين وأكملهم إيماناً ، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال ، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم .

وقالوا أيضاً إن قوله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْعٍ) نكرة في سياق الشرط ، تَعُم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين جَلِيِّهِ وَخَافِيهِ ، ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافياً، لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ، وقد جعل الله رد الأحكام إلى الله ورسوله من موجبات الإيمان ولوازمه ، وأنه خير للمؤمنين في عاجلهم وآجلهم ، وقد حظر الله على المؤمنين أن يختاروا قضاء غير قضاء الله ورسوله ، فقال تعالى في سورة الأجزاب : (ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرسوله مبيناً وقد جعل ضكلاً مُبيناً) ، وكيف لا تكون معصية الله ورسوله ضلالا مبيناً وقد جعل الله رفع الصوت على صوته صلى الله عليه وسلم محبطاً للعمل ، فقد قال تعالى

في سورة الحجرات: (يَالَيهَا الَّذِينَ آمنُوا لاَنَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهِرُ وَلا تَجْهِرُ اللهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبعضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَتَسْعُهُ مِنَ).

وإحباط العمل هو الرد إلى الكفر ، انست تراه تعالى يقول فى سورة الزمر: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ، فإذا كان رفع الصوت فى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبطاً للعمل ومؤدياً إلى الكفر ، فكيف بتفضيل أهواء النفوس على أحكام الله ورسوله .

## الشرع والقوانين الوضعية:

ومن فضل الله على البلاد الإسلامية ، أنها ما زالت تلتزم حدود الله فى أحكام العبادات ، وفى جانب من أحكام المعاملات ، وبخاصة أحكام الأحوال الشخصية والمواريث ، ولكن المستعمرين تركوا فيهم تشريعات وضعية نقلها المستعمرون أيام الاستعمار عن بلادهم ، وهى تختلف عن شرع الله ، وتتفق مع أغراض المستعمرين وأهوائهم ، فبعض تلك التشريعات الوضعية مثلا يبيح الزنا وبيع الحمر والإقراض بالربا... إلخ ، ويعاقب السارق بالحبس ولا يقطع يده كما هو فى حكم الإسلام ، ولا يرجم الزانى المحصن أو يجلد غير المحصن، ولا يقتل أو يصلب الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ، لا ، بل زاد المستعمرون الطين بلة وأقاموا أيام الاستعمار القضاء المختلط الذى ميزهم عن أهل البلاد ، وأذكر فى هذه المناسبة بعض ما قاله شيخى العارف بالله المرحوم الشيخ على عقل ( توفى ١٩٤٨) : وكان قد سئل أن يأتى ببعض أبيات فورية على قول القائل :

مدحت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتاباً كالمجـــرة نــــيرا فقال إلهامـًا لوقته من فتح الله عليه ونقلناه عنه :

مدحت رسول الله إذ جاء بالهدى وهذب بالإسلام نفسي وطهرا

وطاف عليها بالسلام وبشرا ألم تر أن الكون بالوحى نــورا صفاء من الإيمان بالحق أثمرا أتعبد والقرآن منه تفجرا وشرفنا التوحيد سرًّا ومظهـــــرا أترضون للإسلام أن يتأخرا وأهملتمو آثار من هذبوا الورى وفی حکمه منجی وفی هدیه قبری وما الغرب إلا بالمآثم قــــد جـــرى وقد حلل الصهباء واستعمر الوري تقولون لولا الغرب ان نتحضرا لما جال فى أفيائنا وتبخـــترا فوالله لا نرقى إلى أوج العـــلا وإن نرزق النصر الـــذى قد تأخرا سوى باتباع الشرع غالشرع عزنا ونحن بهذا الشرع ان نتقهقرا فنذكر عهد الأقدمين ومجدهم هدىالناس كانوا للحضارة مصدرا

أفاض على الدنيا السهاحة والندى وشابهت الأرض السماء وضاءة ورقت بها الأرواح كالروض تزدهى فلن تعبد الأصنام بعد محمد وبدد عنا الحهل والحهل خسة فيا أمة الإسلام ماذا أصابكم تركتم حدود الله وهي سلامــــة وفيكم كتاب الله يشرق آية زعمتم بأن الغرب فجر حضارة أباح الربا جهراً وما حرّم الزنا إذا نحن قلنا ليس فىالغرب حكمة أرى الغرب لوللعدل قامت حروبه وبنذكر خير الحلق يهدى نفوسنا ويتلو كتابًا كالمجـــرة نــيرا

ولاخلاف في أن ما شرعه الله للمسلمين من أحكام العبادات والمعاملات كفيل بصيانة الفرد والجماعة من الحلل ، كما أنه كفيل براحة الحاكم والمحكوم ، وضامن للمجتمع السلام والأمن ، كما ثبتِ ذلك بالتجربة العملية في أجيال المسلمين الأولى ، حين عملوا بأحكام الله في أيام سيادتهم وحريتهم ، وقد هذّبت العبادات أكثرهم ، ومن لم تهذبه العبادات فتعدى حدود الله ، وطغى على حق غيره ، أخذ الحاكم منه الحق بالقصاص الشرعي ، وحمله بالقصاص على الاستقامة ، وكان في القصاص ردع كاف له ولغيره ، فاستقام الكل طوعاً أو كرهاً ؛ وصدق سبحانه في قوله الكريم في سورة البقرة : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ، وهو قول صادق إلى الأبد لأنه قول العليم الحكيم . ويقول الإمام القرطبي رضي الله عنه في تعقيبه على تلك الآية الكريمة : هذا من الكلام البليغ الوجيز ، والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ، ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معمًا ، وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر ، حمى قبيلاهما وتقاتلوا ، وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير ، فلما شرع الله القصاص ، قنع الكل ، وتركوا الاقتتال ، فلهم في ذلك حياة .

#### ويضيف الإمام التمرطبي قائلا:

« اتفق أئمة الفتوى على أنه لايجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان ( أى الحاكم) ، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ، وإنما ذلك للسلطان أو مَنَ نصبه السلطان لذلك ، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدى الناس بعضهم عن بعض .

« وأجمع العلماء على أنه يجب على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من الرعية ، إذ هو واحد منهم ، وإنما له مزية النظر لهم كالوصى والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص ، وليس بينهم وبين العامة فرق فى أحكام الله لقوله عز وجل: (كُتيبَ عَلَمَيْكُمُ الْهُقِيصَاصُ فِي القَتَدْلَى) » .

وروى النسائى عن أبى سعيد الخد ْرى قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون وسلم يقسم شيئاً إذ أكب عليه رجل ، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه ، فصاح الرجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تعال فاستقد » قال : بل عفوت يا رسول الله . وروى أبو داود عن أبى فراس قال : خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلى "أقده منه ، فقام عمر وبن العاص فقال : يا أمير المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه ، قال : كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟

وختاماً أقول مفتخراً إن مصر – وطننا العزيز – عنيت من قديم ، وازدادت عناية فى العهد الحاضر ، بخدمة الكتاب والسنة وحفظ تراثهما الحالد ، ومن ينكر على مصر رائدة المسلمين تلك المجهودات القيمة التى بذلها ويبذلها الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ومجمع اللغة

العربية ، أو الدعوة إلى المؤتمرات الإسلامية التى عقدت فى السنين الأخيرة بالقاهرة ، وتشاورت فى أمهات المسائل الإسلامية ، وفى طليعتها تقنين الأحكام الشرعية ، لتطبيقها فى البلاد الإسلامية التى استردت حريتها وعزتها ، ونفضت عن نفسها عار الاستعمار وحكم المستعمرين ، واستعادت سلطانها فى حكم شعوبها بشرع الله القويم .

و إليكم ما أوصى به بالنسبة للتشريع الإسلامى المؤتمر الإسلامى الرابع الذى العقد بالقاهرة ممثلا لنحو ثلاثين دولة إسلامية فى المدة من ١٧ من رجب إلى ٢ من شعبان ١٣٨٨ ( الموافق ٩– ٢٤ من أكتو بر ١٩٦٨ ) :

1 - يوصى المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة من رجال الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، تضطلع بوضع الدراسات ومشر وعات القوانين التى تيسر على المسؤولين فى البلاد الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى قوانين بلادها كقوانين العقو بات والتجارى والبحرى .

٢ ــ يدعو المؤتمر المحمع لدراسة القاعدة الإسلامية التي تقرر أنه لايطل دم
 ف الإسلام ، وأن من قتل ولم يعرف قاتله تدفع ديته من بيت المال .

٣ - يوصى المؤتمر بأن يعمل المجمع على التعريف فى النطاق الدولى بأحكام العقوبات الإسلامية ، والأسس التى قامت عليها ، والنتائج المترتبة على تطبيقها .

أقول: وهذا الصبح الذي أسفر بعد ظلام ليل الاستعمار ، يبشرنا جميعاً نحن المسلمين بنهار مشرق ، نرى الحق فيه واضحًا جليًّا فيا شرع الله لنا من أحكام ديننا الحنيف ، الذي أراد الله إسعادنا به في أمور ديننا ودنيانا ، ومَنَّ علينا بكماله في قوله الكريم في سورة المائدة : (الْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً).

و إليكم فقرات من نور وردت فى رسالة بعث بها السيد الرئيس محمدأنور السادات إلى مؤتمر الدعوة الإسلامية المنعقد فى طرابلس بليبيا، كما جاءت فى صحيفة الأهرام الصادرة فى ١٦ من شوال ١٣٩٠، قال حفظه الله فى تلك الرسالة التى

قرأها على المؤتمر السيد محمد توفيق عويضة رئيس وفد بلادنا إلى المؤتمر:

أيها الإخوة ؛ إنكم تجتمعون للتفكير فى أنجح الوسائل للدعوة إلى الإسلام ولتبصير الناس بما يكفله للبشر من حق وسعادة، ترفرف أعلامها على الأفراد والأسر والعالم بأسره ، وهذا حق للإسلام وواجب عليكم ، لأن الإسلام دعوة عامة لاتنحصر فى مجتمع ، ولا تحتبس فى بيئة ، ولا تقتصر على جنس .

فالدعوة إليه واجب ، لامندوحة للمسلمين أن يقوموا به أفراداً وجماعات وحكومات ، معتمدين على الحكمة والموعظة الحسنة . . .

أيها الإخوة . اسمحوا لى أن أمد بصرى إلى الماضى لأرى كثيراً من الدارسين حاولوا معرفة السر الذى نفخ فى المسلمين الأولين تلك القوى المادية والنفسية ، التى نقلتهم فى أقصر من قرن واحد من القلة إلى الكثرة ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن الجهالة إلى الحضارة ، فانتشروا فى أرجاء الأرض هداة ودعاة وينابيع للحق والخير والحرية والمساواة ، وسادة يذيعون العدل فى الناس ويقضون فى شئونهم بالقسطاس .

« لكن هذه القوة التى حار الدارسون فى الكشف عنها ، ليست سرًّا غامضًا ولا غيبًا محجبًا ، لأنها وليدة العقيدة ، وما تتضمنه العقيدة القوية الصحيحة من أعمال صالحة نافعة للفرد وللأمه ، ومن أخلاق عظيمة رباهم الإسلام عليها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتهم فى كل فضيلة ، فارتفعوا بالإسلام إلى الذروة بين الأمم التى عاصرتهم ، وإلى سيادة العالم سيادة عقيدة ولغة وعلوم وأخلاق وحضارة .

« وإذا كانت عوامل شي من الاستعمار والجهل والتخلف والفرقة قد حجبت عنهم الرؤية حيناً من الدهر ، فإنهم اليوم قد نهضوا من رقادهم ، ومسحوا عن عيونهم ماغشاها ، فأيقنوا أن مجدهم مرهون بالاعتصام بدينهم ، وأن عزتهم مرتبطة بإعزاز عقيدتهم ، فجعلوا يتنادون إلى الاستمساك بالإسلام ، ويفكرون في الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين .

أيها الإخوة . لن تستطيع الدعوة إلى الإسلام أن تنفصل عن الدفاع عن المحدماته ومقدساته ، لأنها جزء من العقيدة لايتجزأ ؛ ولقد صبر المسلمون طويلا على عدوان إسرائيل حتى ضاق بهم الصبر ، وشكوا إلى العالم من جرائمها فى فلسطين وفي الأرض العربية المحتلة . . . .

أيها الإخوة ، أكرر تحيتى لكم ، وأدعو الله وهو نعم المسؤول ونعم المجيب ، أن يكلل برعايته مؤتمركم ، وأن تنجلى اجتماعاتكم عن تخطيط سديد رشيد لأعمال مجيدة يعتز بها الإسلام وفئات الملايين من المسلمين، الذين يتطلعون إلى نتائج ، وتمركم المبارك » .

أقول: ويطالع القارئ الكريم فى الباب التالى، تاريخ الدعوة إلى الإسلام والجهاد فى نشره، فيتبين كيف صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصابر، وكيف حمل هو وأصحابه أعباء الجهاد بالنفس والمال، حتى أظهر الله الإسلام على الدين كله ولو كره الكافرون.

# الباب الثالث الإسلام والحهاد في نشره

#### بداية الإسلام:

ظهر الإسلام أول ما ظهر بمكة المكرمة ، حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه بأمر ربه: (يَائَيُّهَا الْمُدَّرُّ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيابَكَ فَطَهِرْ \* وَالرَّبِّكُ فَاصْبِرْ) ، والمدثر فَطَهَرْ \* والرُّبِّكُ فَاصْبِرْ) ، والمدثر أى المغطى بالغطاء ، والرجز هي الأوثان ، ودليله (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوثَانِ) وكان قومه يعبدونها من دون الله ، وكان هو يعاف بفطرته الطاهرة عبادتها ، ويخلو بربه كل عام في غار حراء بعيدًا عن مجتمعهم ، حتى أكرمه الله برسالته للناس كافة ، عربهم وعجمهم ، فكانت أعظم الرسالات وأشملها ، كما كانت خاتمة الشرائع الساوية .

## معنى الشهادتين:

وأساس الإسلام كما بينا آنفاً الشهادتان: «لاإله إلا الله ، محمد رسول الله» فينطق بهما لسان المسلم ويعتقدهما قلبه ، فيقول أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله ، ومعنى « أشهد » أى أتحقق وأجزم ، « ولا إله إلاالله » معناها لا معبود بحق إلاالله ، فالسلطان المطلق والسيادة كلها له وحده سبحانه ، ووحدانيته تقتضى ألا يكون له شريك ولاصاحبة ولا ولد ، ليس كمله شي ه، وهو السميع البصير ، فمن عبد غيره فقد كفر ، ومن أشرك معه أحداً فقد ضل عن سواء السبيل ، ومن هنا نقول في الفاتحة : (إيّاك نَعْبُدُ) أي نخضع ونذل ونعترف بالعبودية لك وحدك ، والشهادة بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - رسول الله معناها إقرار

بأنه مرسل من ربه ، يبلغ الناس شرع الله ، فأوامره هي أوامر الله ، ونواهيه هي نواهي الله ، كما قال تعالى في سورة النجم : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحِي) ، والإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعته في تلك الأوامر والنواهي ، لأن طاعته هي طاعة الله الذي أرسله كما قال تعالى في سورة النساء : (مَنْ يُطِع ِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ) .

## التكبير:

وقد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كما أمره الله ، فكان انعقاد الصلاة بالتكبير في قوله : « الله أكبر » ، ومعناها كما بينه السبط الكريم الإمام الحسين بن على " ، حين قال له ابن الأزرق : يا حسين ، صف لى إلهك الذي تعبد ، وكان ابن الأزرق على رأس الحوارج الأزارقة فأجابه الإمام الحسين رضى الله عنه : «يابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه ، أكبر من أن يقاس بالناس ، أو يدخل تحت القياس ، أو يدرك بالحواس ، قريب غير ملتصق ؛ بعيد غير مستقصى ، لا إله إلا هو الكبير المتعال » . فقال ابن الأزرق في إعجابه بوصفه : قد نبأ الله عنكم أنكم قوم خصمون .

# الأسوة الحسنة :

وتقتضى طاعته صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل ما جاء به والتأسى به فى أقواله وأفعاله وأحواله كما قال تعالى فى سورة الأحزاب: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ الله كَثِيراً) ، فهو فى أقواله وأفعاله وأحواله السراج المنير للسالك على الصراط المستقيم ، فمن استنار به كان من أهل الهدى ، ومن خالفه ضل وغوى ، قال تعالى فى سورة الأحزاب: ( يائَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَدِيراً \* وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً \* وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ وَنَوْكُلْ فَضَلا كَبِيراً \* وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً \* وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضَلا كَبِيراً \* وَلَا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللهِ وَكَاللهِ وَكِيلاً )، والدعوة إلى الله هى الدعوة إلى توحيده سبحانه ، عَلَى اللهِ وَكَفَى باللهِ وَكِيلاً )، والدعوة إلى الله هى الدعوة إلى توحيده سبحانه ،

ومكافحة الذين يصدون عن سبيله ، والسراج المنير استعارة للنور الذى يتضمنه شرعه تعالى ، وقيل سراجاً أى : هادياً من ظلمات الضلالة ، فأنت كالمصباح المضيء ، ووصفه بالإنارة لأن من السرج مالا يضيء ، وقيل معناها أنت ذو سراج منير أى كتاب الله . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً ومعاذاً ، فبعثهما إلى اليمن وقال : «اذهبا فبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، فإنه قد أنزل على ( يأيها النبي الله إنا أرسكناك . . . ) .

## الفضل الكبير:

وفى قوله تعالى : (وَبَشِّرِ الْمُوْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبيرًا) ، يقول ابن عطية \_ كما جاء فى تفسير القرطبى \_ قال لنا أبي رضى الله عنه : هذه أرْجَى آية عندى فى كتاب الله تعالى ، لأن الله تعالى قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين أن لهم عنده فضلا كبيرًا ، وقد بيّن الله الفضل الكبير فى قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فى رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُون عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِك هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ) (١) ، ويقول الإمام القرطبى رضى الله عنه : فالآية فى مورة الأَحزاب خبر ، والتى فى سورة الشَوى تفسير لها .

#### إندار العشيرة:

وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين للإسلام فى بداية الدعوة تنفيذًا لقوله تعالى فى سورة الشعراء : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)، وقد روى مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فَعَمَّ وخَصَّ فقال :

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٢٢ .

« يا بنى كعب بن لؤى ؛ أنقذوا أنفسكم من النار ، يابنى مرّة بن كعب : أنقذوا أنفسكم من النار ، يابنى عبد شمس ؛ أنقذوا أنفسكم من النار ، يابنى عبد مناف ؛ أنقذوا أنفسكم من النار ، يابنى هاشم ؛ أنقذوا أنفسكم من النار ، يابنى هاشم ؛ أنقذوا أنفسكم من النار ، يافاطمة ؛ أنقذى نفسك من النار ، يا بنى عبد المطلب ؛ أنقذوا أنفسكم من النار ، يافاطمة ؛ أنقذى نفسك من الله شيئًا ،غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها (أى أصلكم صلة الرحم فى الدنيا ، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا فى الآخرة إن بقيتم على الكفر ) ، وبذلك لم يدع صلى الله عليه وسلم حجة لغير أهله فى التخلف عن إجابة الدعوة التي دعا إليها .

ويقول الإمام القرطبي رضى الله عنه: في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب ، ودليل على جواز صلة المؤمن بالكافر ، وإرشاده ونصيحته لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن لكم رحماً سأبلها ببلالها» وقوله عز وجل في سورة الممتحنة : (لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللهِ يَعْمِ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ يُعْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ ) .

وها أنت ذا تراه صلى الله عليه وسلم قد دعاهم إلى الإيمان بالحكمة والموعظة الحسنة . فنفذ في دعوته أمر ربه في سورة الأنعام : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالنَّيِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين) ، وقد نزلت تلك الآية الكريمة بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين) ، وقد نزلت تلك الآية الكريمة بمكة . فتلطف صلى الله عليه وسلم في دعوتهم ولم يخاشنهم ، وقال العلماء إنها محكمة في جهة العصاة من المؤمنين ، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين.

## تطور الدعوة إلى الإسلام:

و يقول ابن إسحق فى تطور الدعوة إلى الله كما جاء فى سيرة ابن هشام : مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله . على ما يلقى من قومه من الحلاف والأذى . وآمنت به خدیجة بنت خُویشلد – رضی الله عنها – وصد قت بما جاءه من الله ، وآزرته علی أمره ، وكانت أول من آمن بالله و رسوله وصد ق بما جاء به ، فخفف الله بذلك عن نبیه صلی الله علیه وسلم ، لا یسمع شیئاً مما یكرهه من رد علیه ، وتكذیب له ، فیحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إلیها ، تثبته وتخفف علیه ، وتصد قه وتهو ن علیه أمر الناس ، رحمها الله تعالى .

ثم فتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة. ، حتى شق ذلك عليه وأحزنه ، فجاء ه جبريل بسورة الضحا : (وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى \* وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْف يُعْطِيك مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى \* أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى \* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى \* وَوَجَدَكَ عَائِلاً وَبُّكَ فَتَرْضَى \* أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى \* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى \* وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَى \* فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهُرْ \* وأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهُرْ \* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَدِّثْ) : فبشره بأنه ما جفاه منذ أحبه ، ووعده بأن سيعطيه النصر في الدنيا ، والثواب في الآخره ، وذكره ما ابتدأه به من الإكرام في يتمه وبحثه عن الهدى . فآواه في يتمه ، وهداه لأعظم شريعة ، وأغناه من فضله ، فهو لا يتخلى عنه في أي شأن من شؤون الدنيا والآخرة .

ويقول ابن إسحق : حدثني بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت :

افترضت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت عليه ركعتين كل صلاة ، ثم إن الله أتمها في الحضر أربعاً ، وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين ؛ وقال السهيلي : ذكر المزنى أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها ، ويشهد لهذا القول قوله سبحانه : (وَسَبِح مُ بِحَمَد رَبك بالعَشييّ والإبتكار) ، وقال يحيى بن سلام مثله ، وقال : كان الإسراء وفرض الصلوات الحمس قبل الهجرة بعام ، فعلى هذا يحتمل قول عائشة : « فزيد في صلاة الحضر » ، أي زيد فيها حين فعلى هذا يحتمل قول عائشة : « فزيد في صلاة الحضر » ، أي زيد فيها حين أكملت خمساً ، فتكون الزيادة في الركعات وفي عدد الصلوات ، ويكون قولها : « فرضت الصلاة ركعتين » أي قبل الإسراء ، وقد قال بهذا طائفة من السلف

منهم ابن عباس ؛ ويجوز أن يكون معنى قولها : « فرضت الصلاة » أى ليلة الإسراء حين فرضت الحمس فرضت ركعتين ، ثم زيد فى صلاة الحضر بعد ذلك ، وهذا هو المروى عن بعض رواة الحديث المتقدم عن عائشة .

## السابقون الكرام:

وذكر ابن إسحق أواثل المسلمين ، فذكر منهم سادتنا: على بن أبى طالب ( وقال إنه أسلم وهو ابن عشر سنين ) وزيد بن حارثة ، وأبا بكر الصديق. ثم قال: فلما أسلم أبو بكر أظهر إسلامه، ودعا إلى الله وإلى رسوله ، وكان رجلا مؤلفاً لقومه ، محبباً سهلا ، وكان أنسب قريش الهريش ، وأعلم قريش بها ، وبما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلا تاجراً ، ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ، لعلمه وتجار به وحسن مجالسته ، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويعجلس إليه .

قال: فأسلم بدعائه فيما بلغنى: عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبى وقاص، وطاحة بن عبد الله ؛ وقال ابن إسحق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، فصلة وا وصد قوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءه من الله، ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح، وأبو سلمة، والأرقم، وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث، وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الحيطاب، وأسماء بنت أبى بكر وأختها عائشة وهي يومئذ صغيرة، وخباب بن الأرت، وعمير بن وقاص (أخو سعد)، وعبد الله بن مسعود، ومسعود بن القارى.

وذكر ابن إسحق بقية هؤلاء السابقين بأسمائهم ، فليرجع إليهم من شاء في سيرة « ابن هشام » ، ثم أضاف يقول :

ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء ، حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحد ثوا به ، وكان بين ما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فما بلغنى من مبعثه . ثم قال الله

تعالى: (فَاصْلِعْ بِمَا تُوعْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (١) ، وقال تعالى: (وَأَنْلَا عَسِيرَ اللّهُ وَبِينِ فِي وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٢) ، (وَقُل عَسِيرَ اللّهُ اللّهُ يُرِدُ اللّهُ اللّهِ الله عليه وسلم والباطل ، وقال ابن إسحق : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب ، فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم . ولما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام ، وصدع به كما أمره الله ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه ، حتى ذكر آلهتهم وعابها ، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام ، وهم قليل مستخفون . وحدد ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ، ومنعه (أى حماه) وقام دونه ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله ومنعه (أى حماه) وقام دونه ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهراً لأمره لايرده عنه شيء .

فمشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سبّ آلهتنا ، وعاب ديننا ، وسفه أحلامنا ، وضلـّل آباءنا ، فإما أن تكفه عنا ، وإما أن تُحلى بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نمن عليه من خلافه فنكفيكه ، فقال لهم أبو طالب قولا رفيقـًا ، ورد هم ردِرًّا جميلا ، فانصرفوا .

#### العزم المؤكد:

وحين قالت قريش لأبى طالب هذه المقالة ، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له :

يا بن أخى ، إن قومك قد جاءونى ، فقالوا لى كذا وكذا ، للذى كانوا قالوا له ، فأبق على وعلى نفسك ، ولاتحمالنى من الأمر مالا أطيق ، قال : فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدا لعمه فيه بنداء (أى ظهر له فيه رأى) أنه خاذ له ومنسلمه ، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، الآيتان ٢١٤ و ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية ٨٩.

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعم ، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمرحتي ينظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ، ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبكى ، ثم قام — فلما ولتى ناداه أبوطالب فقال : أقبل يا بن أخى ، قال : فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اذهب يا بن أخى فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشىء أبداً .

أقول ، فما أعظم العزم من سيّد أولى العزم من الرسل ، وكيف لا يكون من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم والمضاء اللذان تصاغر أمامهما فى عينه كل من الشمس والقمر ، والتمسك بالدعوة إلى دين الله ، حتى يظهره الله أو يهلك دونه . أما عبراته التى انسكبت ، فهى ليست جزعاً ولا خوفاً ، ولكنها انسكبت أسفاً على قومه أن يصمّوا آذانهم عن دعوة الحق فى إصرار واستكبار ، ويشهد لذلك قوله تعالى فى سورة الكهف : (فَلَعَلَّكُ باخِعٌ نَفْسكَ عَلى آثَارهم إنْ لَمْ يُوْمِنُوا بهذا الْحَدِيث أَسفا) ، أى مهلك نفسك لحزنك عليهم ، حين فاتهم ما كان يرجو لهم من الإيمان وهو حياة الروح ، وأصروا على الكفر وهو موتها ، ألست تراه تعالى يقول فى المفارقة بين المؤمن والكافر فى سورة الأنعام : (أوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشي والكافر فى سورة الأنعام : (أوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشي به في النّاس كَمَنْ مَثلُهُ في الظّلْمَاتِ لَيْسَ بخارج مِنْها كَذَلِكَ زُيِّنَ به في النّاس كَمَنْ مَثلُهُ في الظّلْمَاتِ لَيْسَ بخارج مِنْها كَذَلِكَ زُيِّنَ عِبد المطلب وهو المؤمن ، وأبى جهل الكافر ، وحقاً ما يقول الشاعر الحكيم :

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وفي الجهل قبل الموت موت لأهله عني النشور نشور وإن امرأ لم يحى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور

والنور فى الآية الكريمة عبارة عن الهدى والإيمان ، وقال الحسن هو القرآن ، وقيل الحكمة ، وقيل هو النور الوارد فى قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَى

الْمُوْمِنِينُ وَالْمُوْمِنَاتِ يَسْعَى نُورهُمْ بَيْنِ أَيْدِيهم وَبِأَيْمَانهمْ ..)

وصدق الله العظيم إذ يقول فى سورة الأَنعام : (فَمَنْ يُردِ الله أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ يُردْ أَنْ يُضِلَّه يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ).

#### فضيلة الإيمان:

ولا يخفى على القارئ العزيز أن فضيلة الإنسان كامنة فى روحه التى بين جنبيه ، فإذا فاته أن تتحلى روحه بالإيمان . فقد فاتته الفضيلة كلها ، وصار فى حيوانيته البهيمية أضعف من الأسد ، بل من الفيل ، بل من الثور ، بل من الذئب، ولكنه إذا تحلى بالإيمان وقويت روحه فى جنب الله . باهى الله به ملائكة السماء ، والإنسان مركب من ملك وملكوت ، فجسده حيوانى من عالم الملك المظلم، وروحه من عالم الملكوت النورانى الذى خلق الله منه الملائكة ، فإذا قويت غرائزه البشرية الشهوانية كان حيواناً مظلماً ، وإذا قويت إشراقات روحه قاومت شهواته البشرية الظاهرة منها والخفية فانصبغ بصبغة العالم الأسنى – وهو عالم الملكوت – فصار عرشياً جسمه بين الخلق يسعى ، وروحه فى الملكوت ترعى ، وتميز فى إنسانيته عن بنى جنسه كما قيل :

یا خادم الجسم کم تسعی لحدمته أتطلب الربح مما فیه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

وانظر كيف صور الله تعالى حياة الشهداء فى قبورهم مع موت أجسادهم أمام أعيننا حيث يقول تعالى فى سورة آل عمران : ( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِين قَتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ عندَ رَبِّهمْ يُرْزَقُونَ \* فرحِينَ بما آتاهُمْ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُون بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقوا بهِمْ مِنْ خلفهِمْ أَلَّا خوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزنون) ، فى حين يقول سبحانه فى شأن الكافرين فى سورة النمل : (إنَّك لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدَعَاءَ إِذا ولَّوْا مُدْبرين \*

وَمَا أَنْت بهادِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلالتِهِم إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُوْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُون ) . فتدبّر كيف عبّر القرآن الكريم عنهم بالموتى وإن تحركت أجسادهم حركة الحياة الظاهرة ، واستمعت آذانهم إلى صوته صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان استهاعاً لاهِياً عن التدبر والاتعاظ كما يقول تعالى فى سورة محمد : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمِعُ إليك حَتَّى إذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُولَئِكَ اللّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ واتّبَعُوا الْحِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُولَئِكَ اللّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ واتّبَعُوا الْمِدى ولو مات الجسد، والموت موت الروح بظلمة الكفر ولو عاش الجسد .

فاًين استاعهم الصوتى من استاع المؤمنين الروحى الذى قال تعالى واصفاً إياه فى سورة الزمر : (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَا فِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ النَّدِينِ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِحْرِ اللهِ مِنْهُ جُلُودُ اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) ، فأحسن الحديث هو القرآن الكريم ، قال سعد بن أبى وقاص : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه رسلم : لوحدثتنا فأنزل الله عز وجل : ( الله نزل أحسن الْحَدِيثَ) ، فقالوا لو قصصت علينا ، فنزل فى سورة يوسف : (نَحْنُ نَقَصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) ، فقالوا : لو ذكّرتنا ، فنزل فى سورة الحديد : (أَلَمْ يَأْنُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَدِيد : (أَلَمْ يَأْنُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَدِيد : (أَلَمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) ، والمتشابه أى يشبه بعضه بعضاً فى الحسن الحكمة ويصدق بعضه بعضاً ، فلا يتناقض ولا يختلف ، ومثانى أَى تُثَنَّى والحكمة ويصدق بعضه بعضاً ، فلا يتناقض ولا يختلف ، ومثانى أَى تُثَنَّى فيه القصص والمواعظ والأَحكام ، وثنى للتلاوة فلا يمل القارئ من تكراره ، فيه القصص والمواعظ والأَحكام ، وثنى للتلاوة فلا يمل القارئ من تكراره ، وتقسعر أَى تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد والإنذار ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أَى عند آية الرحمة ، وقيل إلى العمل تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أَى عند آية الرحمة ، وقيل إلى العمل

بكتاب الله والتصديق به ، وقيل إلى ذكر الله يعني الإسلام.

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اقشعر جلد المؤمن من مخافة الله ، تحاتت عنه خطاياه كما يتحات

عن الشجرة البالية ورقها » ، أى سقطت عنه الذنوب كما تسقط أوراق الشجر فى الخريف ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما اقشعر جلد عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار » ؛ وعن ثابت البُناً فى رضى الله عنه قال قال فلان :

إنى لأعلم متى يستجاب لى ، قالوا : ومن أين تعلم ذلك ؟ قال: إذا اقشعر جلدى ، ووجل قلبي ، وفاضت عيناى ، فذلك حين يستجاب لى .

ونعود لما كنا فيه من تطوّر الدعوة إلى الإسلام:

قال ابن إسحق: ثم إن قريشًا تذامروا بينهم على من فى القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذ بونهم ويفتنونهم عن دينهم ، ومنع الله رسول له صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبى طالب . .

وقد حاول طخاة الكفار أن يجدوا مغمزاً فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعياهم البحث عن مغمز فيه ، ثم اجتمعوا على باطل من تفكيرهم فأحبط الله كيدهم ، وإليك ما يحكيه ابن إسحق :

« ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً ،

«قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيبًا نقول به ، قال : بل أنتم فقولوا أسمع ،

« قالوا : نقول : كاهن ، قال : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان ،

فما هو بزمزمة (١) الكاهن ولاسجعه ،

« قالوا : فنقول : مجنون ، قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته ،

« قالوا : فنقول : شاعر ، قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر ،

« قالوا : فنقول : ساحر ، قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم ، فا هو بنفثهم ولا عقدهم (٢)،

« قالوا : هما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لعذَق (٣) ، وإن فرعه لجناة ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر ، جاء بقول سحر يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأجيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته ، فتفرقوا عنه بذلك .

« فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم ، لا يمرّ بهم أحد إلا حدروه إياه ، وذكروا لهم أمره ،

« فَأَنْزِل الله تعالى فى الوليد بن المغيرة قوله تعالى فى سورة المدثر : ( ذَرْ فِى وَمَنْ خَلَقْت وَحِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا \* وَبَنِينَ شُهُودًا \* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهُودًا \* وَبَنِينَ شُهُودًا \* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا \* شَمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا \* سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا \* إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلاَّ سِحْرُ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَٰذَا إِلاَّ سِحْرُ يُؤْثَرُ \* إِنْ هَٰذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشِرِ \* سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ) .

قال ابن إسحق : «وأنزل الله تعالى في النفر الذين كانوا معه يصنفون

<sup>(</sup>١) الزمزمة هي الكلام الخني الذي لايسمح .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى ماكان يفعله الساحر، بأن يعقد خيطاً ثم ينفث فيه، ويشير لذلك قوله تعالى (٢) وون شر النفاثات في العقد).

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> الدُّنَّةِ ﴾ بالفتح النخلة ، يشبه بالنخلة التي ثبت أصلها وقوى وطاب فرعها إذا جني .

القول فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا جاء به من الله تعالى: (كَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ \* اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآن عِضِينَ \* فَوَرَبِّك لنسأَلنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(١) قال ابن هشام واحدة العضين عضة يقول عضوه أى فرقوه ».

قال ابن إسحق : « فجعل أولئك النفر يقولون ذلك فى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لمن لقوا فى الناس ، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره فى بلاد العرب كلها » .

أقول: وصدق الشاعر الحكيم في قوله:

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

قال ابن إسحق : « فلما انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرب و بلغ البلدان ، ذكر بالمدينة ولم يكن حى من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر ، وقبل أن يذكر ، من هذا الحي من الأوس والخزرج ، وذلك لما كانوا يسمعون من أخبار اليهود ، وكانوا لهم حلفاء ومعهم فى بلادهم .

ثم إن قريشاً اشتد أمرهم الشقاء الذى أصابهم فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه منهم ، فاغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم ، فكذ بوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله لايستخفى به ، معادلهم بما يكرهون من عيب دينهم ، واعتزال أوثانهم ، وفراقه إياهم على كفرهم .

أقول: وكيف يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذاهم واستهزأتهم وقد قال له ربه في سورة المدثر: (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)كما قال له في سورة الأحزاب: (وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً) ؛ وإذا أردت أن ترى مثلا من ثباته وشجاعته فاستمع إلى ما يحكيه ابن إسحق عن يحيى بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآيات ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤.

« قلت له ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا كانوا يظهرون من عداوته ؟ قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً فى الحجر(١)، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفة أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا ، وسب آلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمر عظيم ، أو كما قالوا ،

« فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل يمشى حتى استلم الركن ، ثم مرّبهم طائفاً بالبيت ، فلما مرّبهم نحزوه (٢٠) ببعض القول ، قال : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ثم مضى فلما مرّبهم الثانية نحمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ، ثم قال صلى الله عليه وسلم :

" أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذى نفسى بيده ، لقد جئتكم بالذبح " وقال فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع ، حتى إن أشدهم فيه وصاة (أى وصية) قبل ذلك ليرفؤه (يهدئه ويسكنه) بأحسن ما يجد في القول ، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا .

«قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه ، فبيناهم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا ، لما كان يقول في عيب آلهتهم ودينهم ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم ، أنا الذي أقول ذلك" ،

قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه – قال : فقام أبو بكر رضى الله عنه دونه وهو يبكى ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ، ثم انصرفوا عنه ، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط » .

<sup>(</sup>١) أي حجر إسماعيل بالكعبة .

<sup>(</sup>٢) أى طعنوا فيه .

ويقول ابن إسحق :

« فلما أسلم سحمزة (١) عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع ، وأن حمزة سيمنعه ، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه » .

أقول : وهاك أبياتًا في الشعر قالها سيدنا حمزة رضى الله عنه معتزًّا بإسلامه حين أسلم :

إلى الإسلام والدين الحنيدف خبير بالعباد بهم الطيدف تعدر دمع ذى اللب الحصيف بآيات مبينة الحدروف

حمدت الله حین هدی فؤادی لدین جاء من رب عزیـــز إذا تلیت رسائلـــه علینـا رسائل جـاء أحمد من هداها

## روعة القرآن:

قال ابن إسحق :

« حدثت أن عتبة بن ربيعة ــ وكان سيداً ــ قال يوماً وهوجالس في نادى قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده :

يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة ، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا : بلى يا أبا الوليد قدم اليه فكلمه

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا بن أخى إنك منا حيث قد علمت من السيِّطة (٢)فى العشيرة ، والمكان فى النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرتقت به جماعتهم ، وسفتهت به أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها .

<sup>(</sup>١) هوسيدنا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان كما وصفوه أعز فتى في قريش وأشدهم بأساً.

<sup>(</sup>٢) أي الشرف.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل يا أبا الوليد ، أسمع " ، قال : يا بن أخى ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لانقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيسًا (١) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع (٢) على الرجل حتى يداوى منه .

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه رسلم يستمع منه قال :

" أقد فرغت يا أبا الوليد" ؟ قال نعم ، قال : "فاسمع منى " ، قال : افعل ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سورة فصلت ) :

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* حَمْ \* تنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* كَتَابِ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* بَشِيرًا وَنَلْيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ \* وَقَالُوا فُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إلَيهِ وَقَ آخَذَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ \* وَقَالُوا فُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إلَيهِ وَقَى آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ \* قُلْ إِنَّمَا أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ أَنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَقَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِهُمْ كَافِرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* النَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِهُمْ كَافِرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ اللهِ عَلَى اللهُ صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم فيها يقرؤها عليه ، فلما سمعها منه عتمة أنصت لها ، وألقى يديه خلف ظهره ، معتمدًا عليهما يسمع منه ، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها ، وهي قوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسُ وَلَا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لِللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ وَاللَّهُمُ وَاسْجُدُوا لِللَّي لُكُونُ لَهُ بَاللَّيْلُ وَالنَّهارُ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاه تَعْبُدُونَ \* فَإِنِ اسْتَكْبُرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكِ يُسَبِّحُونُ لَهُ بَاللَّيْل

<sup>(</sup>١) مايتراءى للإنسان من الجن .

<sup>(</sup>٢) أي الذي يتبع الناس من الحن .

وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ) . فسنجد وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال : قد سمعت ينا أبنا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك .

فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحاف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به ، فلما جلس إلميهم قالوا: ما وراعك يا أبا الوليد؟ قال : ورائى أنى قد سمعت قولا ، والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة ، يا معشر قريش ، أطيعونى واجعلوها بى ، وخلوا بين هذا الرجل و بين ما هو فيه فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فلكه ملككم، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به .

قالوا :سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال : هذا رأيي فيه، فاصنعوا مابدالكم» . قال ابن إسحق :

« ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة فى قبائل قريش من الرجال والنساء ، وقريش تحبس من قدرت على حبسه ، وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين » .

## التحدى بالأسئلة:

أقول ملخصاً مما رواه ابن إسحق بسنده: وبلغ من تحديهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أرسلوا وفداً من مكة إلى أحبار اليهود بالمدينة ، فلما جاء الوفد إلى أحبار اليهود قالوا: إنكم أهل التوارة ، وقد جئناكم لتخبر ونا عن صاحبنا هذا ، فقالت أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فهو نبى مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم .

سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجب ، وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه ، وسلوه عن الروح ما هى ؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبى ، وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل فاصنعوا فى أمره مابدالكم .

فرجع الوفد إلى مكة ، وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن تلك المسائل فنزلت فى إجابتهم سورة الكهف ، فتعرضت لقصة أهل الكهف ، ولقصة ذى القرنين تفصيلا ، وقال تعالى فى سورة الإسراء عن الكهف ، ولقصة ذى القرنين تفصيلا ، وقال تعالى فى سورة الإسراء عن الروح : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْم إِلَّا قَلِيلاً ) .

قال ابن إسحق: « وحدثت عن ابن عباس بضى الله عنهما أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، قالت أحبار اليهود: يا محمد أرأيت قولك: (وَمَا أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْم إِلَّا قليلاً) إِيّانا تريد ؟ أم قومك ؟ قال: كلاً ، قالوا: فإنك تتلو فيها جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء ، فقال رسول الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل ، وعند كم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه.

قال فأَنزل الله تعالى فيما سأَلوه عنه من ذلك فى سورة لقمان : (وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةً أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .

### معرفة الله تعالى :

أقول: والروح — كما عرفنا الله — هى سر من أسرار الله، وهى من أمره، يودعها الله أجسادنا بقدرته ونحن أجنة فى بطون أمهاتنا، ويتكلم عن بعض خواصها — دون ذاتها — سيدى ابن عطاء الله السكندرى فيقول رضى الله عنه:

«إِن معرفة الله فطرية في النفس ، ويستند في ذلك كما سلف القول إلى قوله تعالى في سورة الأعراف: (وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْم الْقِيَامِةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ ) .

#### ويستطرد قائلا :

« فلما هبطت الأرواح فى الأبدان ، احتجبت المعرفة الفطرية بالله بحجاب البشرية الكثيف ، فستر الله بذلك سر خصوصيته ، وجاء فى حكمه رضى الله عنه : سبحان من ستر سر الحصوصية بظهور البشرية ، وظهر بعظمة الربوبية فى إظهار العبودية » .

ثم أضاف رضي الله عنه يقول:

«ومن هنا كانت المعرفة بالله أعسر المعارف ، فإنه لا مثل لله ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ، ومع هذا فرض الله على عباده جميعاً معرفة ذاته وأسمائه وصفاته ، ويفصل ذلك فيقول :

« والمعرفة بالله قد تكون إثبات وجوده وتقديسه عما لا يليق به ، ووصفه على ما هو عليه و بما وصف به نفسه ، وهذه معرفة عامة المكلفين، وهي مفروضة عليهم ، وتسمى بالمعرفة العامة ،

« وقد تكون حالا يحدث من شهود ذوقى ، ويكون العارف هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأسهاءه وأفعاله، وتسمى هذه المعرفة بالمعرفة الخاصة ، وهى معرفة الصوفية التى لا تستند إلى العقل وإنما تستند إلى الذوق » .

ويقول رضى الله عنه : « ولما كانت المعرفة الفطرية قبسًا من نوره أودعه قلوب أوليائه ، فإنها لن تأفل أبداً، وليست كذلك المعرفة التي تأنى عن طريق النظر في الآثار فهي تأفل بأفول الآثار».

ويرى سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه أن القلب كلما زهد فى الدنيا ( بمعنى طرحها من قلبه لا من يده ) وانعدم منه الهوى والحرص والأمل، وإزداد إيمانه ، ثم توحيده ، امتلأ بالتوحيد فصار عرشياً، وتنزه عن أوصاف البشرية تماماً ، وشرفت فى الملأ الأعلى صفاته ، وعلت وسمت فى الملأ الأسفل واكتملت بنور اسم الذات بصيرته ، وتخلق بأخلاق الله ( أى على قدر بشريته فيكون مثلا رؤوفاً أو رحيماً على قدره كما شاء له الله من الرأفة والرحمة ،

أما الصفات القديمة الأزلية فلله وحده سبحانه) . وصارت الأسهاء الحسنى وصفه ونعته ، وصار محققاً مستبصراً فانياً فى شهود المذكور عن ذكره . ويضيف رضى الله عنه قائلا : وفى هذا القلب ورد فى الحديث القدسى لايسعنى عرشى ولاكرسى ولا سهائى ووسعنى قلب عبدى » .

ويعلمنا رضى الله عنه معنى الحديث المتقدم فيقول فى روعة ظاهرة :

« إن قلب الإنسان لا يسع الله مساحة ، ولا خيالا ، ولا حلولا ، ولا حسنًا ،
ولاحكماً ، وإنما يسعه توحيداً ، وإيماناً . وعاماً . ومعرفة ، وإيقاناً ، ومحبة ،

ويقول شيخى وسيدى العارف بالله الشيخ على عقل طيب الله ثراه ، فيا نقلناه عنه من حكمه الملهمة لوقتها دون إعمال فكر مما يعطيه الله خواص أوليائه :

واكتحال العيون أيسر شيء واكتمال القلوب صعب المنال هو ذكرً ورغبة وشهـ ود وفاء للخال النخال الفعـ الفعـ ال

ومن ذلك نرى أنه لابد من صبر ومصابرة، وجهد ومجاهدة للوصول إلى معرفة الله جل جلاله، وليس بينك وبينه تعالى مسافة تقطعها حتى تصل إليه، وإنما الوصول هو أن تصل إلى حضرة تشهد فيها بمذاقك أن لا فاعل إلا الله، لأنه لا إله سواه، والكل مهما علوا فهم فى قبضة عزته، ليس لهم من أمورهم إلا ما شاء الله وقضاه، كما يقول أمير الشعراء شوقى رحمه الله:

سبحانه الملك إليه وله يؤتيه أو ينزعه ممن يشه

### الروح والمادة:

وما دمنا فى وادى الروح وما حباها الله به، فلنقرأ روائع جادت بها قريحة شاعر المسلمين العبقرى السيد محمد إقبال الباكستانى رحمه الله ، وقد ترجم كلامه إلى العربية صديقى العلامة الشيخ الصاوى شعلان مـَدّ الله فى عمره :

ودنيا الروح سكر بالمعانى وصحو بالرق وبالمعالى

فعش للروح فی دنیا وأخری تفــز بالعالـَمـَین بـــلا زوال وإن أمسيت للأموال عبداً فقدتهما معاً في كيل حيال وإن أصبحت في الأكوان حرًّا فأنت من الكمال إلى كهال وكسب المسال للمنخلوق حق واكمن لا تبسع شرفاً بمسال وإن المال قد يأتى ويمــضي

وأنت وما ملكت إلى ارتحال

وإن أردت كيف يشهد الأولياء ربهم فتتعلق به أرواحهم فى جميع أوقاتهم ، فتسعد بذلك الشهود السعادة الحقة ، فاستمع إلى ما قاله إلهاماً لوقته سيدى وشيخي الشيخ على عقل ، نوَّر الله ضريحه ، ونقلناه عنه ، وهو يريك كيف تعلق بربه واتجه إليه في كل أوقاته:

قبلتي في الصلاة ساعة وقت كم مصل بعد الصلاة تلاهي إنما قبلتي جميع حياتي هي ذات الإله ان أنساها فسائی مـع الیقـین نهـار ونهـاری سعـادة برضاهـا طاف بي النور فالمعارف بحرى تلفظ الدر وهي لا تتناهي وارتقاء الأرواح فى مورد العلم أيصَفَى الأرواح من دنياها وانعدام الأهواء والحس منها هو معنى السموفى مسراها يا سرورى بقوله يا عبادى أنا فى سمعها أنال رضاها

وما دامت العناية الإلهية قد أسعدتك بالإيمان بالله من قبل أن يكون منك عمل ، فلماذا لا تسأل الله المزيد من فضله كما فعل سيدي ابن عطاء الله في مناجاته:

« إلهي ، هذا ذلى ظاهر بين يديك ، وهذا حالى لا يخفي عليك ، منك أطلب الوصول إليك . و بك أستدل عليك ، فاهدني بنو رك إليك ، وأقمني بصدق العبودية بين يديك.

« إلهي : أغنني بتدبيرك عن تدبيري ، وباختيارك عن اختياري ، وأوقفي على . مراکز اضطراری،

« إلهي : بك أستنصر فانصرني ، وعليك أتوكل فلا تكلني ، وإياك أسأل

فلا تخيبني ، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني ، ولحنابك أنتسب فلا تبعدني ، وبيابك أقف فلا تطردني ،

« أنت الذى أشرقت الأنوار فى قلوب أوليائك حتى عرفرك ووحدوك ، وأنت الذى أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ، ولم يلجأوا إلى غيرك ، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم ، وأنت الذى هديتهم حتى استبانت لهم المعالم ،

« ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذى فقد من وجدك ؟ لقد خسر من بغى عنك متحولا ، وقد خاب من رضى دونك بدلا ، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان ، أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان .

وإذا أردت أن تصدق فى عبوديتك لله، فاستمع إلى ما ينصحك به رضى الله عنه فى قوله:

«تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بذ للله بعزته، تحقق بعجزك يمدك بقدرته ، تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته ،

« كيف يشرق قـلَــُبُ صور الأكوان منطبعة في مرآته ( أي أعطى المادة كل اهتمامه وتجاهل أمر الروح) أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته ، أم كيف يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته » .

ثم انظر كيف اشتغل سيدى وشيخى الشيخ على عقل عن الناس وعيو بهم بحب ربه الأعلى ، فقال رضى الله عنه فى إلهامه الفورى :

فسوى الرحمسن لم أرم م تارك للناس كلهم لم أفق من لذة النغم مرتعبًا للعملم والحمكم يرتوى مسن مورد المكرم همة من أعسظم الهمم

أمــلى فى الله يقبــلنى
أنا من حــبى لحضرته
أنا من حــبى لحضرته
لم أزل فى حــى حضرته
وفؤادى مــن هــدايته
و بقــلبى مــن محبتــه

هاجني وجـــدي و به حرق لم تـــكن من شهدة الضرم بل هي الأنوار يقـــذفها فسرت في مهجـــتي ودمي وإذا أردت أن تعرف كيف اغتنى بربه تعالى واستغنى عنالناس فاستمع إلى قوله: فتشت كل الحلق عن علم فسلم أر لى سوى رب السها من وال فتركت كل العالمين وجئته وجعلت ذكرى ذاته منوالي

## آفات النفس:

وهو بعد ذلك يشرح لنا كيف نحذر أنفسنا ونجاهدها في تزكية أرواحنا ، مصداقاً لقوله تعالى في سورة النازعات: ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) ، فيقول رضى الله عنه وكان أحد الحاضرين سأله أن يأتى له بأبيات من إلهامه الفورى على وزن البيت الآتي وقافيته:

عجباً لها تهوي الذي تهوي بـه دون الذي تعلو به في ذاتها فكان مما قاله فوراً من إلهامه المتدفق ونقلناه عنه :

تنأى عن الإصلاح طول حياتها وتواصل الإقبال في شهواتها تدعى لتأدية الصلاة وإنمسا شغلت بغير الله حسنين صلاتها وقفت على الدينار حسن بلائها قد رحبت بالسيئات مريضة جهلت طريق الحير وادعت الهدى ضحكت على جهالها فتوهموا ظنوا بنفسهمو الكمال وإنمسا فنحا مسيلمة النبسوة وانتهي والنفس ما برحت تضل وما بهـــا فانصح لنفسك في الأمور لعلها ترضى تسفلها لكل نقيصنة

عجباً لها تهوی الذی تهوی به کم عالم قد زل من نزعاتها فأمالها عن هديها وهداتها وتضج إن دعيت إلى حسناتها كم تكثر الدعوى على قرباتها أن العلا والفوز في نزواتهـــا تتوافق الجهلاء في غاياتها فرعون للتأليه من عثراتها نور يريح النفس من ظلماتهــــا قد ترزق الأنوار في سبحاتها دون الذي تعلو به في ذاتها

## تعنت الكفار:

وإذا أردت أن ترى كيف جمحت بالكفار نفوسهم ، ونأت فى جموحها عن اتباع دعوة الحق ، فاقرأ ما وصف به الله تعالى موقفهم من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله الكريم فى سورة الفرقان :

(وَقَالُوا مَا لِهِٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا \* أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا \* اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ مَنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتبِعُونَ اللَّهِ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا \* تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا وَنُ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا).

فانظر كيف عموا بالحس والمادة عن الروح وأنوارها ، فإن خصوصية الرسل عليهم صلوات الله وسلامه فى بواطنهم وإن شاركونا فى بشريتهم ، قال تعالى فى سورة الكهف: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّ وَاحِدٌ) فهو إِن كان بشرًا مثلنا من حيث جنسه ، فإنَّه تميز عنَّا بوحى يوحيه إليه ربه ، ليبلغه إلينا بأمره سبحانه ،ويشهد لذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: (يأيَّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رَسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ).

وقد رد الله تعالى على قولهم المتقدم فقال تعالى فى سورة الفرقان: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا) ، وفي ذلك دفاع قوى عن رسول الله ، وتسلية له صلى الله عليه وسلم .

واقرأً مرة أخرى ما حكاه الله عن عنادهم وجمحودهم وإصرارهم في قوله تعالى في سورة الإسراء :

(وَقَالُوا لَنْ نَوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرا \* أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِى بِالله وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا \* أَوْ يَكُون السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِى بِالله وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا \* أَوْ يَكُون للسَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيلًا حَتَّى تُنَزِّلُ لَلْكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيلًا حَتَّى تُنَزِّلُ لَلْكَ بَيْتَ مِنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيلًا حَتَّى تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلِكُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولا).

ولو أنهم رشدوا لا كتفوا بمعجزة القرآن التى تحدى بها الله تعالى الإنس والجن ، وقال فى تحديه لهم فى سورة الإسراء : (قُلْ لَيُنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لِا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا \* وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ الناسِ إِلَّا كُفُورًا). ولكنهم تجاهلوا الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ؛ وسفهت عقولهم فيا طلبوا ، فإنهم طلبوا فيا طلبوا كما رأيت تدمير الكون في قولهم : (أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً) ، أى قطعاً ، ولو سقطت عليهم الهلكوا جاحدين ، وقد مَنَّ الله على الناس بإمساكه الساء ولو سقطت عليهم الهلكوا جاحدين ، وقد مَنَّ الله على الناس بإمساكه الساء أن تقع على الأرض في قوله تعالى في سورة الحج : (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إلا بِإِذْنِهِ) وبلغ بهم الجحود أن يقولوا . . . (وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَنْ يَقَولُوا . . . (أَوْ تَأْتِيَ تَبِيلا) ، أَى كفيلا وشاهدًا على صدق ما تدعيه .

وقد ذكرنى تحديم العنيد بنكتة طريفة وقعت بين معاوية بن أبي سفيان ورجل يمنى ، فقد دخل اليمنى على معاوية ، فقال معاوية مازحاً معه: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة (يقصد بها بلقيس ملكة سبأ) فرد الرجل عليه فى ذكاء واضح قائلا: أجهل من قومى قومك الذين حكى

الله عنهم فقال تعالى فى سورة الأنفال: (وَإِذْ قَالُوا اللّهُم إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّمَاءِ أَوِانْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ). فهلًا قالوا: فاهدنا إليه .

ونعود إلى ما يحكيه ابن إسحق:

« فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوا من الحق ، وعرفوا صدقه فيما حدث ، وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوا عنه ، حال الحسد بينهم وبين اتباعه وتصديقه ، فعتوا على الله ، وتركوا أمره عياناً ، وبلحوا فيما هم عليه من الكفر ، فقال قائلهم :

(لا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ )(١) ، أَى اجعلوه لَغُوًّا وباطلًا ، واتخذوه هزوًا لعلكم تغلبونه بذلك ، فإنكم إن ناظرتموه أَو خاصمتموه يوماً غلبكم .

فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلى ، استرق السمع دونهم فرقاً (٢) منهم ، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ، ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ، وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئا من قراءته ، وسمع هو شيئاً دونهم ، أصاخ له يستمع منه » .

وأضاف ابن إسحق يقول:

حدثنى داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان ، أن عكرمة مولى ابن عباس حدثهم أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حدثهم : إنما أنزلت هذه الآية : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا) (٣) من أجل أولئك النفر ، يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك ، ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم ، لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع فينتفع به .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية ٢٦ . (٢) خوفًا .

<sup>ِ (</sup>٣) سُورَةُ الإسراءُ ، الآية ١١٠ .

« وحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق الثقنى ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فى بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ، كل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفر قوا ، فيه ، كل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفر قوا ، فيه ما الطريق ، فتلاوموا ( لام بعضهم بعضاً) وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلو رآكم بعض سفها ثكم لا وقعتم فى نفسه شيئاً ، ثم انصرفوا .

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بمضهم لبعض ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ،

«حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لإنبرح حتى نتعاهد ألا نعود ، فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا .

« فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج ، حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال : أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد، فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا يراد بها ، قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به كذلك .

« قال : ثم خرج من عنده حتى أنى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تحاذينا (١) على الرُّكب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحى من السماء ، فمتى ندرك مثل هذه ، والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه ، قال : فقام عنه الأخنس وتركه .

<sup>(</sup>١) أى جلسنا ، والحاذى والجائى سواء .

قال ابن إسحق:

أقول: فانظر كيف نَفَرُوا من توحيد الله حيث أصروا عنادًا على الكفر، والحظ كيف غابت عقولهم عن آية الله في إيجادهم، فاستبعدوا أن يعيدهم بقدرته في الآخرة ؛ ولو فكروا تفكيرًا سليماً في الرد على سؤالهم: (مَنْ يُعِيدُنَا)، وهو قوله تعالى : (قلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّة) لرشدوا، ولكنهم بدل أن

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية ه

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآيات من ٤٥ إلى ٥٢ .

يتفكروا لووا رمُوسهم تعجباً واستهزاء من أمر البعث بعد الموت ، فكانوا من أصحاب النار ، والعياذ بالله .

وما أروع ما يقول إمامنا على بن أبى طالب: عجبت لمن شك فى الله وهو يرى خلق الله ، وعجبت لمن شك فى الموت وهو يرى الموتى ، وعجبت لمن شك فى النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء .

#### البحث عن الحق:

ويتكلم سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى فى كتاب « الفتوحات » عن المفكرين الباحثين عن الحق من غير هوى فى نفوسهم ، فيقول فى الباب السادس والستين :

بحثوا عن حقائق نفوسهم لما رأوا أن الصورة الجسدية إذا ماتت ما نقص من أعضائها شيء، فعلموا أن المدرك والمحرك لهذا الجسد إنما هو أمر آخر زائد عليه، فبحثوا عن ذلك الأمر الزائد فعرفوا نفوسهم، ثم رأوا أنها تعلم بعدما كانت تجهل، فعلموا أنها إن كانت أشرف من أجسادها فإن الفقر والفاقة يصحبها، فاعتلوا بالنظر من شيء إلى شيء، وكلما وصلوا إلى شيء رأوه مفتقراً إلى شيء آخر،

حتى انتهى بهم النظر إلى شىء لايفتقر إلىشىء، ولامثله شىء، ولايشبه شيئًا، ولايشبهه شىء، وهو النادة وقالوا: هو الأول، وينبغى أن يكون واحداً لذاته من حيث ذاته، وأن أوليته لاتقبل النابى، ولا أحديته، لأنه لا شبه له ولا مناسب، فوحدوه توحيد وجود،

ثم لما رأوا أن الممكنات لأنفسها لا تترجح لذاتها، علموا أن هذا الواحد أفادها الوجود، فافتقرت إليه وعظمته بأن سلبت عنه جميع ما تصف ذواتها به، فهذا حد العقل، فبينا هم كذلك، إذ قام شخص من جنسهم لم يكن عندهم من المكانة في العلم، بحيث إن يعتقدوا فيه أنه ذو فكر صحيح ونظر صائب، فقال لهم: أنا رسول الله إليكم، فقالوا: الإنصاف أولى، انظروا في نفس دعواه، هل ادعى

ما هو ممكن أو ادعى ما هو محال ؟ فقالوا إنه قد ثبت عندنا بالدليل أن لله فيضا إلهياً يجوز أن يمنحه من يشاء ، كما أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك ، وهذه العقول، والكل قد اشتركوا فى الإمكان ، وليس بعض المكنات بأولى من بعض، فيا هو ممكن ، فما بتى لنا نظر إلا فى صدق هذا المدعى أو كذبه، ولا نقدم على شيء من هذين الحكمين ابغير دليل فإنه سوء أدب مع علمنا ،

فقالوا: هل لك دليل على صدق ما تدعيه ؟ فجاءهم بالدلائل ، فنظروا فى دلالته وفى أدلته ، ونظروا أن هذا الشخص ما عنده خبر مما تنتجه الأفكار ولاعرف منه ، فعلموا أن الذى أوسعى فى كل سهاء أمرها كان مما أوسحاه فى كل سهاء وجود هذا الشخص وما جاء به ، فأسرعوا إليه بالإيمان وصدقوه . وعلموا أن الله قد أطلعه على ما أودعه فى العالم العلوى من المعارف ما لم تصل إليه أفكارهم ، ثم أعطاه من المعرفة بالله ما لم يكن عندهم ، ورأوا نزوله فى المعارف بالله إلى العامى الضعيف (١) الرأى بما يصلح لعقله فى ذلك ، وإلى الكبير العقل الصحيح النظر بما يصلح لعقله فى ذلك ، وإلى الكبير العقل الصحيح النظر بما يصلح لعقله وأن الرجل عنده من الفيض الإلهى ما هو وراء طور العقل ، وأن الله قد أعطاه من العلم به والقدرة عليه ما لم يعطه إياهم ، فقالوا بفضله وتقدمه عليهم ، وآمنوا به وصد قوه واتبعوه ، فعين لهم الأفعال المقربة إلى الله تعالى، وأعلمهم عليهم ، وآمنوا به وصد قوه والبعوه ، فعين لهم الأفعال المقربة إلى الله تعالى، وأعلمهم وجاءهم بالبعث والنشور والحشر والجنة والنار ،

ثم إنه تتابعت الرسل على اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال، وكل واحد منهم يصدف صاحبه، ما اختلفوا قط في الأصول التي استندوا إليها وعبر وا عنها وإن اختلفت

<sup>(</sup>۱) ولذلك ترى القرآن الكريم يخاطب الناس على قدر عقولهم ، فخاطب العوام بالمحسوسات كما بينا من قبل : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت ) ويخاطب العلماء بالعلم فيقول تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافاً كثيراً). ويخاطب الأنبياء في أنفسهم فيقول تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا).

الأحكام فتنزلت الشرائع ونزلت الأحكام، وكان الحكم بحسب الزمان والحال كما قال تعالى: (لكئل جمع من فير عبد الشرعة ومنها حمد النبوية المشروعة من عير خلاف في شيء من ذلك ، وفرقوا في هذه السياسات النبوية المشروعة من عند الله، بينها و بين ما وضعت الحكماء من السياسات الحكمية التي اقتضاها نظرهم، وعلموا أن هذا الأمر أتم ، وأنه من عند الله بلا شك ، فقبلوا ما أعلمهم به من الغيوب وآمنوا بالرسل ، وما عائد أحد منهم إلا من لم ينصح نفسه في علمه واتبع هواه ، وطلب الرياسة عن أبناء جنسه ، وجهل نفسه وقدره ، وجهل ربه ، فكان أصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم ، ومعرفة ما جهل من الله مما لا يستقل به العقل من حيث نظره ، فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزلة ، ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام ، فعلمت العقلاء عند ذلك أنه نقصها من العالم بالله أمور تممتها لهم الرسل .

وهو كلام نفيس ، فليحرص القارئ الكريم على تفهمه والانتفاع به .

ونعود لتاريخ الدعرة للإسلام فنقول :

### اشتداد الأذى:

قال ابن إسحق : «ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم ، ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، من استضعفوا منهم ، يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه ، ومنهم من يكشلب لهم ويعصمه الله منهم .

#### الهجرة إلى الحبشة:

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء ، وماهو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبى طالب ، وأنه لايقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء ، قال لهم :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٨٤ . `

« لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لايظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه » ، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة ، وفراراً إلى الله بدينهم ، فكانت أول هجرة في الإسلام .

أقول: وكان ممن هاجر الهجرة الأولى للحبشة سيدنا عبّان بن عفان و زوجته السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الزبير بن العوام، وسيدنا مصعب بن عمير، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته السيدة أم سلمة، وسيدنا عبّان بن مظعون، وسيدنا جعفر ابن أبى طالب وزوجته السيدة أسهاء بنت عميس، رضى الله عن جميعهم وعن سائر المهاجرين.

ويقول ابن إسحق : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة ، وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها، ثلاثة وثمانين رجلا .

## ائتمار قريش بمهاجرى الحبشة:

حدث ابن إسحق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :

لما نزلنا أرض الحبشة ، جاورنا بها خير جار النجاشي ، أميناً على ديننا ، وعبدنا الله تعالى ، لانؤذى ولانسمع شيئاً نكرهه ، فلما بلغ ذلك قريشاً ، اثتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين ، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة ، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم ( الجلد) فجمعوا له أدماً كثيراً ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ،

ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبى ربيعة وعمر وبن العاص (أى قبل اعتناق الإسلام) وأمر وهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكاما النجاشي فيهم ، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ، ثم سلاه أن يسلمنهم إليكما قبل أن يكلمهم ،

قالت : فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، وقالا

لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى (بلحأ) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين فومهم ولم يدخلوا فى دينكم وجاءوا بدين مبتدع ، لانعرفه نحن ولا أنتم ، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم ، فإذا كلمنا الملك فيهم ، فأشير وا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ، فإن قومهم أعلى بهم عيناً (أى أدرى بهم) وأعلم بما عابوا عليهم ، فقالوا لهما : نعم .

ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ، ثم كلماه فقالا له :

أيها الملك ، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا فى دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه ، لانعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم ، فهم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه .

قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي ؛ قالت : فقالت بطارقته حوله: صَدَقاً أيها الملك، قومهم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم .

قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله ، إذن لا أسلمهم إليهما ، ولا يُكاد قوم جاوروني ، ونزلوا بلادي ، واختاروني على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ، وأحسنت جوارهم ما جاوروني .

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم ، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟

قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائناً في ذلك ما هو كائن.

فلما جاءوا ، وقد دعا النجاشي أساقفته ، فنشروا مصاحفهم حوله ، سألهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا به في ديني ، ولا في دين أحد من هذه الملل ؟

### جعفر يشيد بالإسلام:

قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال له :

« أيها الملك . كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسىء الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ،

« وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ، وفهانا عن الفحشاء ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وفذف المحصنات ،

« وأمرنا أن نعبد الله وحده ، لانشرك به شيئًا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، قالت: فعدد عليه أمور الإسلام ، فصدتمناه وآمنا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده ، فلم نشرك به شيئًا ، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعدبونا ، وفتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الحبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلادك واحترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، و رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك .

قالت : فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟

قالت : فقال له جعفر : نعم ، فقال له النجاشي : فاقرأه على ، قالت فقرأ عليه صدراً من كهيعص .

قالت: فبكى والله النجاشى حتى اخضلت (ابتلت) لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ماتلا عليهم، ثم قال لهم النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يُكادون.

قالت : فلما خرجا من عنده ، قال عمرو بن العاص : والله لآتينه غداً عنهم

بما أستأصل خضراءهم ، قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ، وكان أتنى الرجلين فينا . لا تفعل ، فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا ، قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد ،

قالت: ثم غدا عليه من الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيماً، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه، قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط ، فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله ما قال الله ، وما جاءنا به نبينا ، كاثناً في ذلك ما هو كائن.

قالت: فلما دخلوا عليه ، قال لهم : ما ذا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ قالت : فقال جعفر بن أبى طالب : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ،

يقول : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول ،

قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض ، فأخذ منها عوداً ثم قال: والله ما عدا عيسي بن مريم ما قلت هذا العود (أي بمقدار هذا العود) قالت: فتنافرت بطارقته حوله حين قال ما قال ، فقال : وإن نخرتم والله ، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي — والشيوم الآمنون — من سبكم غرم ، ثم قال من سبكم غرم ، ثم قال : من سبكم غرم ، ما أحب أن لى دبراً من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم ( والدبر بلسان الحبش أي الجبل) ردوا عليهما هداياهما ، فلا حاجة لى بها ، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على "(١) ملكى ، فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه .

قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة .

<sup>(</sup>١) كان قد نازعه رجل فى ملكه ، فدعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى بالنصر على عدوه والتمكين له فى بلاده ، فاستجاب الله دعوتهم ، وانتصر النجاشى ، وأهلك الله عدوه ، وقالت السيدة أم سلمة عندما علم الصحابة بنصره : فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها .

#### تعقيب:

أقول: أرأيت أيها القارئ العزيز مما قصته علينا السيدة أم سلمة رضى الله عنها كيف اصطرع الحق والباطل، وكيف استمسك سادتنا المهاجرون بالحق، وكيف تحملوا في سبيله من الأذى ، فإن الكفار لم يكتفوا بإيذائهم في مكة ، بل أرسلوا من ورائهم من يكيد لهم بالحبشة عند النجاشي ، ولكن الله أحبط كيدهم ، فكان النجاشي باهراً في موقفه ، عظيماً في مسلكه ، كريماً في دينه وكرمه وخلقه ، عفيفاً أبياً ، صادقاً وفياً ، حمى نزيله ، وأكرم جاره ، وانتصر للحق وكان في كل ذلك على نور من ربه ، فلا تعجب بعد ذلك أن يكون وكيلا لرسول الله على الله عليه وسلم في زواجه بالسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان التي تنصر زوجها في الحبشة بعد أن كان مسلماً ، ففارقته بعد أن نصحت له ، وخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتنها أبوها أبو سفيان بن حرب لو عادت إليه بمكة ( وكان حينئذ على كفره) وهي مسلمة ، فتزوجها ، و وكل النجاشي في العقد عليها ، حينئذ على كفره) وهي مسلمة ، فتزوجها ، و وكل النجاشي في العقد عليها ، فضمي صلى الله عليه وسلم عقيدتها بذلك الزواج الذي أسعدها الله به في الدنيا ولا مولاً الله به في الدنيا

كذلك لاتعجب إذا علمت أن رسول الله عليه وسلم نعى إلى أصحابه بالمدينة المنورة النجاشي حين أعلمه الله بموته (في رجب سنة تسع من الهجرة)، وصلى عليه صلاة الغائب في البقيع، وكانت تلك أول صلاة صليت في الإسلام على الغائب، رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمدينة، فصلى عليه، واستغفر له، وتكلم المنافقون، فقالوا: انظروا إلى هذا، يصلى على علج نصراني لم يره قط، فأنزل الله تعالى في سورة آل عمران:

(وإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِله لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَٰثِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ).

### قال ابن إسحق:

وحدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما مات النجاشي كان يـُـتـَحد ّث أنه لايزال يـُرى على قبره نور .

### مناقب جعفر وابنه عبد الله :

وأقول: أرأيت كيف تكلم سيدنا جعفر بن أبى طالب عن الإسلام ودعوته ، وكيف وصف ما كانوا فيه قبل الإسلام ، وما صاروا إليه بعد إسلامهم ، وكيف صارح النجاشي بعقيدة المسلمين في غير مجاملة أو مواربة ، إرضاء لله ورسوله كائنة ما كانت العاقبة ، ولقد خاف الله من فوقه ، فأمنهم الله جميعاً بما قال صادقاً ، فعاشوا كما قالت سيدتنا أم سلمة رضى الله عنها في خير دار مع خير جار ، أما فصاحة ما تكلم به سيدنا جعفر وجزالته فلا تعجب لها ، فإنه من رؤساء بني هاشم وسادتهم ، وبنو هاشم كما تعلم من فصاحتهم جميعاً إنما يغرفون من بحر الفيض الذي ليس له قرار ، وهم كما وصفهم الجاحظ ملح الأرض رأى لا تصلح إلا بهم كما لا يصلح الطعام إلا بالملح ) وزينة الدنيا ، وحلى العالم ، والسنام الأضخم ، والكاهل الأعظم ، ولباب كل جوهر كريم ، وسر كل عنصر شريف ، والطينة البيضاء ، والمغرس المبارك ، والنصاب الوثيق ، ومعدن الفهم ، وينبوع العلم ،

إنه والله جعفر الذى قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال: لست أدرى بأيهما أنا أشد فرحماً ، بلقاء جعفر أم بفتح خيبر ، وكان صلى الله عليه وسلم قد انتصر على اليهود فى خيبر حين لقيه جعفر عائداً من الحبشة .

وهو والله جعفر الذى فدى الإسلام بروحه ، فبذلها دفاعاً عنه فى مؤتة ، وكان يومئذ صاحب اللواء بعد أن استشهد زيد بن حارثة ، فلما ضرب الأعداء جعفراً وقطعوا يمينه ، أمسك الراية بيساره ، فقطعوا يساره ، فأمسك الراية بين ذراعيه بعد أن قطعوا يديه حتى أخذها عبد الله بن رواحة ، فاستشهد كما استشهد من قبله زيد وجعفر ، ألا رضيى الله عن أسود الشرى وسيوف الإسلام، فكم نحن مدينون لحؤلاء الأبطال فى الحفاظ على دين الإسلام حتى وصل إلينا بسلام .

وهو والله جعفر الذى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة أسهاء بنت عميس رضى الله عنها بأن الله أبدله بيديه المقطوعتين جناحين يطير بهما فى الجنة، فسمى « ذا الجناحين »، كما سمى « الطيار»، إنه آمن بالله إيمان الصادقين، ومات فى سبيله ميتة الصديقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاعتزاز به: وأما جعفر فلا بواكى له» ، وهو أبو عبد الله بن جعفر الذى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « اللهم بارك لعبدالله فى صفقة يمينه » وكان عبد الله لسخائه يسمى قطب السخاء ، وقد تغنى بسخائه الشعراء فقالوا:

إنك يا بن جعفر نعم الفيتي ونعم مأوى طارق إذا أتى ورب ضيف طرق الحي سرى صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى

كما قالوا فيه:

وما كنت إلا كالأغر ابن جعفر رأى المال لا يبقى فأبقى له ذكرا

وعبدالله هو زوج السيدة زينب بنت عمه الإمام على بن أبي طالب ، التي بوركت بلادنا بمشهدها الأنور ، وهو أول مولود ولد للمسلمين في الحبشة ، وأمه هي السيدة أسهاء بنت عميس ، التي افتخر عليها سيدنا عمر بالهجرة إلى المدينة المنورة حين كانت بالحبشة ، فقالت له : لقد كنتم بجوار رسول الله يطعمكم ويسقيكم، وكنا في بلاد غربة نعاني ما نعاني من ألم الجوع والعطش ، ثم شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : وماذا قلت له ، فقالت : قلت له لقد كنتم بجوار وسول الله عليه وسلم ويسقيكم . . . فقال لها رسول الله عليه وسلم مطيبا خاطرها : « له ولأصحابه هجرة ، ولكم أهل السفينة هجرتان » .

إنها والله تضحيات عزيزة ، ولكنهم أرخصوها في سبيل الله حتى تغنتَّى حاديهم وهم مهاجر ون إلى الحبشة :

الأهمل والأوطان فراقهم صعب للمحنه الإيمان فداؤه القلب والمروح والأبدان فليقبل الرب فليقبل المرب

#### قال ابن إسحق :

ولما لم ينالوا من مهاجرى الحبشة ما أرادوا ، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة ، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و بحمزة حتى عاز وا ( غلبوا ) قريشاً ، وكان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الحطاب ، وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة .

وهو عمر الذى قال فيه ابن مسعود رضى الله عنهما : إن إسلام عمر كان فتحاً ، وإن هجرته كانت نصراً ، وإن إمارته كانت رحمة ، فليستمع القارئ الكريم إلى حديث عجب في إسلامه رضى الله عنه ، ليرى أثر الإسلام فيه ، وأثر عمر في الإسلام .

# إسلام عمر:

روى ابن إسحق فى إسلام عمر روايات مختلفة، ومما روى بسنده عن عطاء ومجاهد أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول:

«كنت الإسلام مباعداً، وكنت صاحب خمر فى الجاهلية، أحبها وأسر بها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال بالحزورة (سوق مكة)، قال فخرجت ليلة أريد جلسائى أولئك فى مجلسهم ذلك، قال فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً، فقلت لو أنى جئت فلاناً الحمار، وكان بمكة يبيع الحمر، لعلى أجد عنده خمراً فأشرب منها،

«قال: فخرجت فجئته فلم أجده ، قال: فقلت لو أنى جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين ، قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى ، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام ، وكان مصلاه بين الركنين : الركن الأسود والركن اليانى ، قال : فقلت حين رأيته ، والله لو أنى استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول ، قال : فقلت لو دنوت منه لأروعنه ، فجنت من قبل الحيجر ، فلنخلت تحت ثيابها ( الكعبة ) فجعلت أمشى رويداً ، ورسول الله صلى الله فله الله على الله صلى الله على الله عل

عليه وسلم قائم يصلى يقرأ القرآن ، حتى قمت فى قبلته مستقبله ، ما بينى وبينه إلا ثياب الكعبة .

«قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبى ، فبكيت ودخلت فى الإسلام ، فلم أزل قائماً فى مكانى ذلك حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف ، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبى حسين ، وكانت طريقه ، حتى يجزع (يقطع) المسعى ، ثم يسلك بين دار عباس بن عبد المطلب ، وبين دار ابن أزهر ، ، ثم على دار الأخنس حتى يدخل بيته ،

وكان مسكنه صلى الله عليه وسلم فى الدار الرقطاء (التى فيها ألوان) ، قال عمر : فتبعته حتى إذا دخل دار عباس ودار ابن أزهر أدركته ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى الله عليه وسلم حسى عرفنى ، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى إنما تبعته لأوذيه ، فنهمنى (زجرنى) ثم قال : ما جاء بك يا بن الحطاب هذه الساعة ؟

و قال : قلت جئت لأومن بالله و برسوله ، و بما جاء من عند الله : فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : قد هداك الله يا عمر، ثم مسح صدرى ودعا لى بالثبات ، ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته .

# رواية أخرى فى إسلام عمر رضى الله عنه :

وفى الروضِ الأنف رواية أخرى ، جاء فيها :

ذكر ابن سنجر قال : حدثنا أبو المغيرة قال بسنده : قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقنى إلى المسجد ، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة ، فجعلت أتعجّب من تأليف القرآن : قال : قلت : هذا والله شاعر كما قالت قريش ، فقرأ : (إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُوْمِنُونَ ) قال : قلت : كاهن عَلِمَ ما في نفسي ؛ فقال : (وَلا بِقَوْلِ مَا في نفسي ؛ فقال : (وَلا بِقَوْلِ

كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) إلى آخر السورة ، قال : فوقع الإسلام فى قلبى كما وقع ، ويذكرون أن عمر قال شعرًا حين أسلم :

الحمد لله ذى المن الذى وجبت وقد بدأنا فكذبنا فقدال لنا وقد ظلمت ابنة الحطاب ثم هدى وقد ندمت على ما كان من زلل لما دعت ربها ذا العرش جاهدة أيقنت أن الذى تدعوه خالقها فقلت أشهد أن الله خالقنا نى صدق أتى بالحق من ثقة

له علينا أياد ماله غير صدق الحديث نبى عنده الخبر ربى عشية قالوا قد صبا عمر بظلمها حين تتلى عندها السور والدمع من عينها عجلان يبتدر فكاد تسبقنى من عبرة درر وأن أحمد فينا اليوم مشتهر وافى الأمانة ما فى عوده ضرر

أقول: ولعل هذه الأبيات ، كما يظهر منها ، تشير إلى رواية أخرى فى إسلامه رضى الله عنه غير الروايتين السابقتين ، وقد حدّث بها ابن إسحق ، وقال فيها :

وكان إسلام عمر فيا بلغنى ، أن أخته فاطمة بنت الحطاب وكانت عند سعيد ابن زيد ، وكانت أسلمت وأسلم زوجها سعيد ، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر ، وكان نعيم بن عبد الله من بنى عدى قد أسلم ، وكان يستخفى بإسلامه خوفا من قومه ، وكان خبإب بن الأرت (١) يختلف إلى فاطمة بنت الحطاب يُقرئها القرآن ، فخرج عمر يوما متوشحاً سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب ، وأبو بكر الصديق ، وعلى بن أبى طالب ، فى رجال من المسلمين رضى الله عنهم ، ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من المسلمين رضى الله عنهم ، ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) خباب بن الأرت من السابقين الأولين في الإسلام ، الذين صبر وا على ما أوذوا ، وقد سأله أمير المؤمنين عمر يوماً عما لتى في ذات الله ، فكشف ظهره ، فقال سيدنا عمر ؛ مارأيت كاليوم ، فقال : ياأمير المؤمنين ؛ لقد أوقدت لى النارفا أطفأها إلاشحمى .

بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة ، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له : أين تريد ياعمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابئ الذى فرّق أمر قريش ، وسفّه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فأقتله .

« فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك ياعمر ، أترى بنى عبدمناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً !! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال : وأى أهل بيتى ؟ قال ختنك (صهرك) وابن عمك معيد بن زيد ، وأختك فاطمة بنت الحطاب ، فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه فعليك بهما ،

« قال : فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه (١) ، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها (طه) يقرئهما إياها ، فلما سمعوا حس عمر ، تغييب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال : ما هذه الهينمة (صوت كلام لايفهم) التي سمعت ؟ قالاله: ما سمعت شيئا ، قال : بلى والله ، لقد أخبرت أنكما تابعتا محمداً على دينه ، وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضر بها فشجها ،

« فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم ، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ، فارعوى (رجع) وقال لأخته: أعطيني هذه الصجيفة التي سمعتكم تقرءون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد ، وكان عمر كاتباً ، فلما قال ذلك ، قالت له أخته: إنا نخشاك عليها ، قال : لا تخافى ، وحلف لها بآ لهته ليردنها إذا قرأها إليها ، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له : يا أخي إنك نجس على شركك ، وإنه لايمسها إلا طاهر ، فقام عمر فاغتسل ، فأعطته الصحيفة وفيها (طه) فقرأها،

<sup>(</sup>١) زوج أخته .

فلما قرأ منها صدراً ، قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ، فلما سمع ذلك خباب خرج إليه ، فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيته ، فإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ، فالله الله يا عمر ،

« فقال له عند ذلك عمر : فدلنى ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم ، فقال له خباب : هو فى بيت عند الصفا ، معه نفر من أصحابه ، فأخذ عمر ميفه فتوشحه ، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فضرب عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته ، قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال : يا رسول الله ، هذا عمر بن الحطاب متوشحاً السيف ، فقال حمزة ابن عبد المطلب فأذن له ، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له ، وإن كان جاء يريد شراً قتلناه بسيفه ،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيذن له ، فأذن له الرجل ، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه فى الحجرة ، فأخذ حجزته ( موضع شد الإزار أى وسطه) أو بمجمع ردائه ، ثم جبذه به جبذة شديدة وقال : ما جاء بك يابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال عمر : يا رسول الله جئتك لأومن بالله و برسوله و بما جاء من عند الله ، قال فكبير رسول الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

## قال ابن إسحق:

« فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم ، وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة ، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينتصفون بهما من عدوهم ، فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم » .

#### تعقيب:

أقول: وأنا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم عمر: « الله أكبر » فقد جاءه عمر المعروف فى مكة بشكيمته وشراسته وفتوته طائعاً مختاراً حين أشرقت عليه أنوار القرآن الكريم ، فامتّحت بإشراقها ظلمات الجهالة ، وتحول عمر من الضد إلى الضد ، فكان بعد قسوة ، وصاحب بعد عداوة ، وتاب بعد ذنوب ، واستقام بعد عوج ، ورق بعد شدة ، وراق بعد كدورة ، وصار جيشاً فى جنب الله بعد أن كان جيشاً فى حزب الشيطان .

« الله أكبر » فقد تحول عمر بقدرة الله من حال إلى حال ، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ، سبحانه من إله فعال يقول للشيء كن فيكون .

«الله أكبر» فقد، أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بنصره و بالمؤمنين، وقد سعد عمر بالإسلام، وسعد الإسلام بعمر، وقد كتب الله الإسلام لعمر قبل أن يكون من عمر عمل صالح، فهو قضاؤه الذى قضاه بإيمان عمر، وحقيًّا ما قال العارفون: ليس الإيمان ما يتزين به العبد من الأقوال والأفعال ولكنه جرَّى السعادة فى سوابق الأزل.

وإنى لا أقلل بذلك من قيمة العمل الصالح ، وكيف لى بذلك والعمل ولاء وامتثال للآمر به سبحانه (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُوله وَالْمُؤْمِنُونَ. وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّمُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ) كما هو إقرار بفضل الله ورمز لشكره على ما أولاه : (إعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ).

وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يقول: اللهم اجعلنى من القليل فقال له: ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل: أردت قول الله تعالى: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ)، فقال سيدنا عمر رضى الله عنه: كل الناس أعلم منك يا عمر!! ويرى القارئ الكريم من ذلك أن الرجل سأل ربه أن

يوفقه للعمل الصالح الذي يقربه، إلى الله عزوجل، فيكون منالشاكرين وهم قليل.

وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر (تتشقق) قدماه ، فقالت عائشة رضى الله عنها : أقلا أكون أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً .

ويقول الإمام القرطبي فى تفسيره: فظاهر القرآن والسنة أن يكون الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان ، فالشكر بالأفعال عمل اللسان ، والشكر بالأقوال عمل اللسان .

أقول : وهناك شكر بالجنان ، وهو أن يوقن العبد بقلبه أن كل نعمة جرت أو تنجرى عليه فإنما هي من فضل الله تعالى وعطائه ، كما قال تعالى في سورة النحل : (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ) ، اللهم اجعلنا من الشاكرين بالأَركان وباللسان وبالجنان يا رب العالمين .

اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأحينا عليه ، وأمتنا عليه ، وابعثنا عليه ، وابعثنا عليه ، مع الآمنين من الفزع الأكبر يوم القيامة ، ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ، وبجودك يا أجود الأجودين ، مبحانك لانحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، يا من قلت في سورة الحجرات وقولك الحق :

(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ الْكُفْرَ وَلَكِنَّ اللهِ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَلَكِنَّ اللهِ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَلَكِنَّ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* فَضَّلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* فَضَّلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

ونعود لما كنا فيه:

#### الصحيفة الظالمة:

قال ابن إسحق:

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدآ

أصابوا به أمناً وقراراً ، وأن النجاشي قد منع من بحاً إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم ، فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وجعل الإسلام يفشو في القبائل ا اجتمعوا وائتمر وا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألاينكحوا إليهم ولاينكحوهم ولايبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ،

فلما فعلت ذلك قريش ، انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه فى شعبه ، واجتمعوا إليه ، فأقاموا على ذلك نسنتين أو ثلاثمًا حتى جهدوا ، لا يصل إليهم شىء إلا سراً مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهاراً، وسراً وجهاراً، منادياً بأمر الله لا يتنى فيه أحداً من الناس ،

وكانت قريش, إنما تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُذَمَّما ثم يسبونه ، فكان صلى الله عليه وسلم يقول ، ألا تعجبون لما يصرف الله عنى من أذى قريش ، يسبون ويهجون مُذَمَّما وأنا محمد ، أقول ما أصبرك يا سيدى يا رسول الله ، وما أرشدك .

#### الكفار يقترحون:

واعترض رسول الله وهو يطوف بالكعبة فيا بلغنى الأسود بن عبد المطلب ، والوليد بن المغيرة ، وأمية بن خلف ، والعاصى بن وائل السهمى ، وكانوا ذوى أسنان في قومهم ، فقالوا :

يا محمد ، هام فلنعبد ما تعبد ، وتَعبد ما نعبد ، فنشترك نحن وأنت في الأَمر ، فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد ، كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وإن كان مانعبد خيرًا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ، فأنزل الله تعالى فيهم : (قُلْ يأيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ وَلِكَ مَا عَبُدُتُمْ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ وِينَكُم وَلَى دِينِ) .

وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة ، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك ، حتى إذا دنوا من مكة ، بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا ، فلم يدخل أحد إلا بجوار أو مستخفيا، فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ٣٣ رجلا ، وكان ممن دخل منهم بجوار ، عمان بن مظعون الجمحى ، دخل بجوار من الوليد بن المغيرة .

## عثمان بن مظعون :

قال ابن إسحق يحكى موقفاً نبيلا رائعاً من مواقف عنمان بن مظعون رضى الله عنه : لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء ، وهو يغدو ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرة ، قال : والله إن غدوى ورواحى آمناً بجوار رجل من أهل الشرك ، وأصحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والألدى فى الله ما لا يصيبنى ، لنقص كبير فى نفسى ،

فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس ، وفت ذمتك ، قد رددت إليك جوارك ، فقال له: يا بن أخى ؟ لعله آذاك أحد من قومى ، قال لا ، ولكنى أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره، قال: فانطلق إلى المسجد ، فاردد على جوارى علانية كما أجرتك علانية ،

قال : فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد ، فقال الوليد : هذا عثمان ، قد جاء يرد على جوارى ، قال : صدق ، وقد وجدتُه وفيسًا كريم الجوار ، ولكنى قد أحببت ألا أستجير بغير الله ، فقد رددت عليه جواره ، ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم ، فجلس معهم عثمان ، فقال لبيد :

\* أَلَاكُلُ شيء ما خلا الله َ باطل \*

قال عثمان : صدقت،

قال لبيد:

وكل نعيم لا محالة زائل \*

قال عثمان : كذبت ، نعيم الجنة لايزول ، قال لبيد : معشر قريش ، والله ما كان يؤذى جليسكم .، فمتى حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم : إن

هذا سفيه في سفهاء معه ، قد فارقوا ديننا ، فلا تجدن في نفسك من قوله ، فرد عليه عبان حتى شرى (أى زاد) أمرهما ، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها ، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عبان ، فقال : , أما والله يا بن أخى إن كانت عينك عما أصابها لغنية ، لقد كنت في ذمة منيعة .

قال : يقول عثمان : بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى الله ، وإنى لنى جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس ، فقال الوليد : هلم يا ابن أخى إن شئت فعد إلى جوارك ، فقال : لا .

أقول: فما أعظم هذه النفوس المؤمنة الأبية ، فقد اعتز عبان بن مظعون بربه واحتمى فيه ، وكنى بالله ولينًا وكنى بالله نصيراً ، وكيف لايفعل وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من سلفنا الصالح ، وذلك حين دفن إلى جواره في البقيع ابنه الطفل سيدنا إبراهيم عليه السلام ، الذي كان له من مارية عليها السلام ، وقال يخاطب وليده : الدحرق بسلفنا الصالح عبان بن مظعون ، وكان عبان رضى الله عنه أول من دفن في البقيع من المهاجرين الكرام ، رضى الله عنهم وعن الأنصار أجمعين وعمن والاهم بإحسان إلى يوم الدين .

## الصديق يرد الجوار:

وانظر إلى موقف الكفار من سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، فقد كان له مسجد عند باب داره فى بنى جمح ، وكان رضى الله عنه إذا قرأ القرآن استبكى ، قالت السيدة عائشة فكان يقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته ، قالت : فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة — وكان قد أجاره — فقالوا له : يا بن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل لتؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكى ، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأته ومرد بيته فليصنع فيه ما شاء ،

فشی ابن الدغنة إلیه فقال له: یا أبا بکر إنی لم أُجرك لتؤذی قومك ، إنهم قد کرهوا مکانك الذی أنت فیه ، وتاً ذوا بذلك منك ، فادخل بیتك فاصنع فیه ما أحببت . قال : أو أرد علیك جوارك وأرضی بجوار الله ؟ قال : فاردد علی جواری ، قال : رددته علیك ، فقام ابن الدغنة فقال : یا معشر قریش ،

إن ابن أبي قحافة قد رد على جوارى ، فشأنكم بصاحبكم .

قال ابن إسحق فحد ثونى أن سفيها من سفهاء قريش لتى أبا بكر وهو عامد إلى الكعبة، فحثا على رأسه تراباً، فمر بأبى بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن واثل ، فقال له أبو بكر ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ قال : أنت فعلت ذلك بنفسك ، قال وهو يقول : أى رب ما أحلمك ، أى رب ما أحلمك ،

# معجزة في شأن الصحيفة الظالمة:

وقد مر عليك خبر الصحيفة الظالمة التي تعاهد فيه الكفار على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب وأودعوها الكعبة ، وإليك ما كان من شأنها بعد ذلك :

فقد جهد المسلمون من ضيق الحصار حتى أكلوا ورق الشجر ، ولقد قال سيدنا سعد، بن أبى وقاص : جعت حتى إنى وطئت ذات لبلة على شيء رطب فوضعته فى فى و بلعته ، وما أدرى ما هـُو إلى الآن .

وقد كشف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأرضة أكلت الصحيفة الظالمة، فقال لعمه أبى طالب: يا عم ، إن ربى الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش ، فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبته فيها ، ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان ، فقال : أربتك أخبرك بهذا ؟ قال : نعم ، قال : فوالله ما يدخل عليك أحد ، ثم خرج إلى قريش فقال : يا معشر قريش إن ابن أخى أخبرنى بكذا وكذا ، فهلم صحيفتكم ، فإن كان كما قال ابن أخى فانتهوا عن قطيعتنا ، وأنزلوا عما فيها ، وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن أخى ، فقال القوم : رضينا ، فتعاقدوا على ذلك ، ثم نظروا ، فإذا هى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزادهم ذلك شراً ،

ولكن قام رجال منهم فعملوا على نقض الصحيفة وقال قائلهم: يأهل مكة أناكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق تلك الصحيفة القاطعة الطالمة، وقام المطعم بن عدى ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا « باسمك اللهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن إسحق:

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما يرى من قومه ، يبذل لهم النصيحة ، ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه ، وجعلت قريش حين منعه الله منهم ، يحذر ونه الناس ومن قدم عليهم من العرب .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى المسجد ، فجلس إليه المستضعفون من أصحابه : خباب ، وعمار ، وأبو فكيهة ، وصهيب وأشباههم من المسلمين ، هزئت بهم قريش ، وقال بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه كما ترون ، أهؤلاء مين الله عليهم من بيننا بالهدى والحق !! لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه ، وما خصهم الله به دوننا .

فَأْنَوْلُ الله تعالى فيهم في سورة الأَنعام: (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ فَتَنَا حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيقُولُوا أَهُولُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيقُولُوا أَهُولُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِاللّهَاكِرِينَ \* وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ "كَتَبَ رَبكُمْ فِاللّهَ اللهُ عَلَيْكُمْ "كَتَبَ رَبكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ عَلَيْكُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَلَانَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأُولُ رَجِيمٌ ).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بلغنى ، كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى بيعة غلام نصرانى يقال له جبر ، عبد لبنى الحضرى ، فكانوا يقولون: والله ما يُعَلِّمُ محمدًا كثيرًا مما يأتى به إلَّا جبر النصرانى ، فأنزل الله يتعالى فى ذلك من قولهم فى سورة النحل: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ (١) إلَيْهِ أَعْجَمِى وَهَذَا لِسَانٌ عَرِبَّ مُبِينٌ ).

<sup>(</sup>١) يلحدون أي بميلون إليه ، والإلحاد هوالميل عن الحق.

وكان العاصى بن وائل السهمى فيا بلغنى إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعوه ، فإنما هو رجل أبتر لا عقب له ، فأنزل الله فى ذلك سورة الكوثر : (إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ \* إِنَّ شَانِئكَ (١) هُوَ الْأَبْتَرُ ) . والكوثر الخير الكثير ، وقيل نهر كبير فى الجنة ، مَنْ شَرِبَ منه لا يظمأ أبدًا .

# موت السيدة خديجة وأبى طالب:

#### قال ابن إسحق:

« ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحد ، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بموت خديجة ، وكانت له وزير صدق على الإسلام و بموت عمه أبى طالب، وكان له عضداً وحرزاً في أمره، ومتناعة وناصراً على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين، فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبى طالب .

### مفاوضة الكفار:

قال ابن إسحق:

ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله ، قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما ، وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها ، فانطلقوا بنا إلى أبى طالب ، فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا ، والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا .

قال : فشوا إلى أبى طالب فكلموه ، وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب ، في رجال من أشرافهم ، فقالوا : يا أبا طالب : إنك منا حيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى ، وتحوفنا عليك ، وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك ،

<sup>(</sup>١) شانتك : مبغضك .

فادعه فخذ له منا ، وخذ لنا منه ، ليكف عنا ونكف عنه ، وليدعنا وديننا ، وندعه ودينه ، فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال :

يا بن أخى هؤلاء أشراف قومك ، قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العجم ، قال : فقال أبو جهل : نعم ، وأبيك ، وعشر كلمات ، قال : تقولون : لا إله إلا الله ، وتخلعون ما تعبدون من دونه ، قال فصفقوا بأيديهم ، ثم قالوا :

أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهًا واحدًا ، إن أمرك لعجب! قال : ثم قال بعضهم لبعض ، إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ، قال : ثم تفرقوا ، وأنزل الله في سورة ص : (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ \* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ \* كَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ \* وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ \* مَنَاصِ \* وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ \* وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَةٍ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ \* وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ (١) الآخِرَةِ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ (١) الآخِرَةِ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ (١) الآخِرَةِ إِنْ هَذَا لِشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ (١) الآخِرَةِ إِنْ هَذَا لِللّهَ إِلّا الْعَلِيدُ الْمَا إِلّا الْعَبْكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ (١) الآخِرَةِ إِنْ هَذَا لِقَنْ يُعْدُرُونَ هُذَا إِلّا الْعَبْكُمْ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ (١) الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا لَاللَّهُ إِلَا الْعَبْكُمْ إِنَّ هَذَا لَتَهُمْ أَنِ الْمُهُمْ أَنِ الْمُلْكَاقِ أَوْلُ الْمُنْ الْمُلَالِقُ الْمُنْ الْمُعْمَالِ الْمُعْتَا عِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَاقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ أَلْمُالِقُولُ الْمُعَلِّ الْمِقْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ أَلْمُنْ الْمُعْمَالِي الْمُلْكُونُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ أَلَيْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤَالِقُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُلْع

# خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف :

قال ابن إسحق:

ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه فى حياته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ، فدعاهم إلى الله ، وكلتمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام،

<sup>(</sup>١) يعنون النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة .

والقيام معه على من خالفه من قومه ، فردوا عليه ردًّا قبيحاً ، فقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنتى .

وقد أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس وأبحأوه إلى حائط (بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ، فتحركت له رحمهما وأرسلا له قطفاً من العنب مع غلام نصراني لهما يقال له عداس

# سعادة عدّاس:

فأقبل عدّ اس بطبق فيه القطف ، ووضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له : كل ، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال : باسم الله ، ثم أكل ،

· فنظر عد اس فى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أى البلاد أنت يا عد اس ومادينك ؟ قال: نصرانى ، وأنا رجل من أهل نينوى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ، فقال له عد اس: ومايدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخى ، كان نبياً وأنا نبى ، فأكب عد اس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه.

قال: فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك ، فلما جاءهما عد اس قالا له: ويلك ياعد اس ، مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال يا سيدى ما فى الأرض شىء خير من هذا ، لقد أخبرنى بأمر ما يعلمه إلا نبى ، قالا له: ويحك يا عد اس ، لا يصرفنك عن دينك ، فإن دينك خير من دينه ، أقول : وقد أخلص عد اس دينه لله ، فساق الله له السعادة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله يعز من يشاء ويذل من يشاء ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .

# تضرع نبوی :

وقد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه بالشكوى ، ودعا دعاءه المشهور فقال وهو بالطائف:

( اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربى ، إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهّمنى ( أي يستقبلنى بوجه كريه ) ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك أو يحل على " سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » :

## قال ابن إسحق:

ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه ، إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه فى المواسم على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ، ويخبرهم أنه نبى مرسل ويسألهم أن يصد توه و يمنعوه حتى يبين لهم ما بعثه الله به .

وقد فشا الإسلام بمكة فى قريش وفى القبائل كلها ، ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كيف شاء الله سبحانه ، ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التى يصنع بها ما يريد ؛ وكان فى مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص لمن آمن بالرسالة وصد ق بها على يقين – أقول وستأتيك قصة الإسراء والمعراج كاملة فى باب لا حق من أبواب الكتاب إن شاء الله :

# اللقاء الأول مع الأنصار:

قال ابن إسحَق:

فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه ، وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم ،

وإنجاز موعده له ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقيه فيه النفر من الأنصار ، فعرض نفسه على قبائل العرب ، كما كان يصنع فى كل موسم .

فبينما هو عند العقبة (فى منى) لتقيى رهطًا من الخزرج أراد الله بهم خيراً، فقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج، قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : نعم ، قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى !

« فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، قال : وكان مما صنع الله بهم فى الإسلام ، أن يهود كانوا معهم فى بلادهم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانواهم أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانوا قد غزوهم ببلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا لهم : إن نبيتًا مبعوثًا الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم .

فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ، ودعاهم إلى الله ، قال بعضهم لبعض : يا قوم ، تعلمون والله أنه للنبى الذى توعدكم به يهود ، فلا يسبفنكم إليه ، فأجابوه فيا دعاهم إليه ، بأن صدقوه ، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام ، وقالوا : إنا تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك .

« قال فلما قدموا المدينة إلى قومهم ، ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعوهم إلى الإسلام ، حتى فشا فيهم ، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### اللقاء الثاني بالأنصار:

حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا ، فلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة الأولى ، فبايعوه على بيعة النساء (١) ، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب .

# أول سفير في الإسلام:

قال ابن إسحق:

فلما انصرف عنه القوم ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، وأمره أن يتُقرثهم القرآن ويتُعلمهم الإسلام ، ويفقيهم في الدين .

أقول ، فكان سيدنا مصعب بن عمير ، رضى الله عنه أول سفير فى الإسلام، وقد أسلم على يديه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضى الله عنهما ، وهما يومئذ كبيرا بنى عبد الأشهل وتبعهما قومهما .

### اللقاء الثالث بالأنصار:

ثم إن مصعب بن عمير رضى الله عنه ربع إلى مكة ، وخرج من خرج من مسلمى الأنصار إلى موسم الحج مع حجاج قومهم من أهل الشرك، فواعد الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة فى أوسط أيام التشريق ، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين .

يقول كعب بن مالك رضى الله عنه : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في

<sup>(</sup>١) وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة الممتحنة : (يأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَشْرِقُنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِمٌ ).

رحالنا ، حتى إذا مضى ثلث الليل ، خرجنا من رحالنا نتسلل تسلل القطا مستخفين (القطا طائر صغير) حتى اجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ على دين قومه ، إلا أنه أحب أن يحضر ابن أخيه ويتوثق له ، فلما جلس كان أول متكلم العبائل بن عبد المطلب فقال :

يامعشر الخزرج ، خزرجها وأوسها ، إن محمداً منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده ، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه ، فأنتم وما تحملتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم ، فن الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده .

#### بيعة العقبة:

قالوا: قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول الله ، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت ، قال : فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ، ودعا إلى الله ورغبّ في الإسلام ، ثم قال :

أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ، فأخذ البراء بن معرور رضى الله عنه بيده وقال : نعم ، والذى بعثك بالحق نبيئًا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ( أى نساءنا) فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ( أى السلاح ) ورثناها كابراً عن كابر .

قال : فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن الته يت ، فقال : يا رسول الله : إن بيننا و بين الرجال حبالا و إنه قاطعوها - يعنى أهل مكة واليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : بل الدم الدم ، والهد م الهد م (أى ما هدمتم من الدماء هدمناه) أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم .

أقول: وجاء فى رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم ، ففرحوا وقالوا: هذه أيدينا فخذ لربك ولنفسك ما أحببت ، فبايعهم وقال: أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً ليكونواكفلاء على قومهم بما فيهم ، فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قوى — يعنى المسلمين — قالوا: نعم .

# البابالرابع

# الإسراء والمعراج

شرّف الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وقال تعالى فى سورة الإسراء منوّ ها بقدرته على كل ممكن ، وبحكمته فى ذلك الإسراء : (سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ، وكان الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة بسنة . ولا شك أن ما رآه صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى صرف عنه الآلام الشداد التي تتابعت وصبر عليها ، من موت السيدة خديجة أم المؤمنين رضى عنها ، إلى موت عمّه أبى طالب ، إلى عداوة قومه ، إلى خذلان أهل الطائف الذين كان يأمل فى نصرتهم على أهل مكة .

وقد جاء فى تفسير الإمام البيضاوى رضى الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم كان نائسًا فى بيت أم هائى بنت أبى طالب بعد صلاة العشاء ، فأسرى به ورجع من ليلته ، وقص القصة عليها ، وقال : منسّل لى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصليت بهم ، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشاً ، فتعجبوا منه لاستحالته فى ظنهم وارتد ناس ممن آمن به ، وسعى رجال إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فقال : إن كان قال لقد صدق ، فقالوا أتصدقه على ذلك ؛ قال : إنى لأصد قه على أبعد من ذلك ، فسمى « الصدِّ يق» واستنعته خلك ؛ قال : إنى لأصد قه على أبعد من ذلك ، فسمى « الصدِّ يق» واستنعته صلى الله عليه وسلم طائفة ممن سافروا إلى بيت المقدس ، فجلاه الله له ، فطفق ينظر إليه وينعته لهم ، فقالوا : أما النعت فقد أصاب ، فقالوا : أخبرنا عن عيرنا ، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها

جمل أورق (١)، فخرجوا يشتدون إلى الثنية ، فصادفوا العير كما أخبرهم، ثم لم يؤمنوا ، وقالوا ما هذا إلا سحر مبين .

#### الإسراء بالجسد:

ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره: دل قوله تعالى (بعبده) على أَن الإسراء كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن العبد اسم للجسد والروح ، قال تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى) ؛ وقال القاضي عياض : وهو الحق ، وعليه تدل الآية نصًّا ، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة تؤذن بتأويل ، إِذ لو كان منامًا لقال : سبحان الذي أُسرى بروح عبده ولم يقل «بعبده » ، والعبد حقيقة هو الروح والجسد ، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) أَى ما عدل عن رؤية ما أمر برؤيته من عجائب الملكوت ، ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة خارقة للعادة تورث صدقه ، وأَيضاً لو كان مناماً لما استبعده الكفار ولا كذبوه ، ولا ارتد به ضعفاء من أسلموا وافتتنوا به ، لبعده عن العادة . وقد روى البخارى رضى الله عنه في باب الإسراء في صحيحه ، وسعياء بن منصور في سننه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : (وَمَا جَعَلْنَا الرُّوّْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ، زاد سعيد وليست رؤيا منام ، وقال الحافظ بن حجر رضى الله عنه : إضافة الرؤيا للعين للاحتراز عن رؤيا القلب وقد أثبت الله رؤيا القلب في القرآن بقوله تعالى: (ما كَذَب الْفُوَّادُ مَا رَأَى) ، وأَثبت رؤيا العين بقوله تعالى : (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) وجزم بما قاله ابن عباس إنها رؤيا عين ليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد وهو

<sup>(</sup>١) الجمل الأورق لونه كلون الرماد .

الصحيح. أقول والآيتان السابقتان خاصتان بمعراجه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسيأتيك التفصيل.

وجاء فى كتاب « جواهر البحار » لسيدى الشيخ النبهانى رضى الله عنه ما ردّ به سيدى الحافظ الشامى ( تلميذ الإمام السيوطى ) على من أنكروا الإسراء والمعراج بالجسد ،

#### وخلاصته :

١ - إن الذى عنده علم من الكتاب أحضر كرسى بلقيس من أقصى اليمن
 إلى أرض الشام فى مقدار لمح البصر .

Y — إنه إذا استبعدوا صعود الجسم الكثيف ، استبعدوا بالمثل نزول الجسم اللطيف الروحانى من العرش إلى مركز العالم، فإن كان القول بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم فى الليلة الواحدة ممتنعاً فى القبول ، كان القول بنزول جبريل عليه السلام من العرش إلى مكة فى اللحظة الواحدة ممتنعاً ، ولو حكمنا بهذا الامتناع كان ذلك طعناً فى نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والقول بثبوت المعراج فرع عن تسليم جواز أصل النبوة ، فيلزم القائل بامتناع حصول هذه الحركة امتناع نزول جبريل عليه السلام ، ولما كان ذلك باطلا كان ما ذكروه باطلا ، وقد قال تعالى :

(وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) ، فالذين آمنوا ازدادوا إيماناً بالغيب ، أما الذين كفروا فقد أراهم النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فقالوا: هذا سحر مستمر .

٣ - إنه صلى الله الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء فى بيت المقدس وأمتهم على الهيئة البشرية ، ثم لما وصل إلى الملكوت العلوى لم يجدهم على تلك الحالة التى شاهدهم عليها فى الأرض ، وإنما هم على صفات روحانية شكل الله لهم أشكالا لائقة بالملكوت العلوى تكريماً له صلى الله عليه وسلم ، وتعظيماً للقدرة الإلهية ، حيث شاهدهم تلك. الساعة فى الأرض ، ثم رآهم فى منازلهم فى السهاء ، فلذلك سأل عنهم استيثاقاً لا تعجباً ، فإنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله

تعالى الذى أصعده إلى هذا المكان فى لحظة ، قادر على نقلهم إلى السموات فى أسرع من طرفة عين ، سبحانه وتعالى .

وما أروع ما يقوله الحافظ رضي الله عنه :

لا تتوهم مما تسمعه فى قصة المعراج من الصعود والهبوط أن بين العبد وربه مسافة ، فإن ذلك كفر ، نعوذ بالله من دلك، وإنما هذا الصعود والهبوط بالنسبة إلى العبد لا إلى الرب ، والنبى صلى الله عليه وسلم مع انتهائه ليلة الإسراء إلى أن كان قاب قوسين أو أدفى ، لم يجاوز مقام العبودية ، وكان سواء هو ونبى الله يونس بن متى عليه السلام إذ التقمه الحوت ، وذهب به فى البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر ، فى مباينة الله تعالى خاقه وعدم الجهة والتحيز والحد والإحاطة .

ويقول كذلك رضى الله عنه ، نسبة الدنو والقرب إليه صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّلَ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) كناية عن جزيل فوائده إليه وجميل عوائده عليه . ويقول الواسطى رضى الله عنه : من تَوهم أنه سبحانه وتعالى بنفسه دنا ، فقد جعل ثم مسافة ولا مسافة لاستحالتها ، وقوله تعالى : (فَإِنِّى قَرِيبٌ) تمثيل لكمال علمه وإجابته ، لتعاليه عن القرب مكاناً ، ويتأول فى الدنوما يتأول فى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه البخارى حكاية عن ربه تبارك وتعالى : «من تقرّب منى شبرأ فى حديث منه ذراعاً » وهو تمثيل يتُقرّب المعنى للأفهام ، ، أى من تقرّب إلى تبطاعتى ، جازيته بأضعاف ما تقرّب إلى ، «ومن أتانى يمشى أتيته هرولة » أى طريق المشاكلة فساه تقرّب الإجابة والقبول وإتيان بالإحسان ، وقد سلك به طريق المشاكلة فساه تقرّباً .

ويقول العارف بالله سيدى الشيخ إسهاعيل حتى فى تفسيره (روح البيان): «وكان العبد فى المكان والرب فى اللامكان، وهذا غاية فى كمال تنزيهه وعظيم لطفه، إذ تتجلى نفسه لقلب عبده وهو فى اللامكان والعبد فى مكان، والعقل ههنا مضمحل والعلم متلاش ، لأن العقول عاجزة ، والأوهام متحيرة ، والقلوب والهة ، والأرواح حائرة ، والأسرار فانية » .

وأضاف رضى الله عنه: إذا علمت ذلك ، فالمراد بترقيه صلى الله عليه وسلم وقطع هذه المسافات ، إظهار مكانته عند أهل السموات ، وأنه أفضل المخلوقات ويقوى هذا المراد كونه تعالى أركبه البراق ، ونصب له المعراج، وجعله إمامًا للنبيين والملائكة ، مع أنه تعالى قادر على أن يرفعه بدون البراق والمعراج .

### ويقول أيضاً رضي الله عنه :

والحكمة فى تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم لما عُرج به تلك الليلة ، رأى تعبد الملائكة ، وأن منهم القائم فلا يقعد ، والراكع فلا يسجد ، والساجد فلا يقعد ، فجمع الله له ولامته تلك العبادات كلها فى ركعة واحدة ، يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص .

وفى تفسير الإمام القرطبى رضى الله عنه عند قوله تعالى: (وَالنَّمَّ اللهُ عَنْهُ عَنْدُ قُولُهُ تَعَالَى: (وَالنَّمَ إِذَا هَـ وَكَى ) قال الإمام جعفر بن محمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم (والنجم) يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم (إذا هوى) إذا نزل من السماء لبلة المعراج.

وعند قوله تعالى: (مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى): روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: أتعجبون أن تكون الخلّة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعند قوله تعالى: (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) قال ابن عباس: ما عدل يميناً ولا شهالا ولا تجاوز الحد الذى رأًى، وقيل لم يمد بصره إلى غيره ما رأًى من الآيات، وهذا وصف أدب للنبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك المقام، إذ لم يلتفت يميناً ولا شهالا. وعند قوله تعالى: (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبِّهِ الْكُبْرَى) قيل هو ما رأًى تلك الليلة فى مسراه فى عوده وبدئه ودليله (لِنُريّهُ مِنْ آيَاتِنَا).

أقول: ولست أدرى كيف يستبعد مؤمن بالله قدرته تعالى على خوق النواميس الطبيعية التى تقيدنا ولانقيده سبحانه ، ويرحم الله أمير الشعراء شوقى إذ يقول في نهج البردة:

ركوبة لك من عز ومن شرف لا فى الجياد ولا فى الأينق الرسم مشيئة الحالق البارى وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم

إن الإيمان بالغيب يستتبع الإيمان بالمعجزات ومنها الإسراء والمعراج ، والإيمان من كسب القلوب والأرواح ، فلا يقيده العقل بأفقه المحدود الذي لا يتعدى عالم المحسوسات ، وإذا لم نسلم إلا بالمحسوسات أنكرنا الله ، وما ينبني على الإيمان به سبحانه من سائر المعتقدات من الرسل والملائكة ، والبعث بعد الموت ، والجنة ، والنار ، وكنا في هذا الضلال متشبهين ببني إسرائيل الذين حكى الله عنهم في سورة البقرة :

( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَلَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ) .

و يعجبى ما يقوله السادة الصوفية حين يقولون: العقل يجول حول الكون، , فإذا نظر إلى المكون ذاب ؛ وحين يقولون: العقل آلة للعبودية يَعَسُرِفُ به العبد ما عُدُرِّف، وليس بآلة للإشراف على الربوبية .

إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها آيات بينات ، فهو الأمى الله عليه عليه وسلم كلها آيات بينات ، فهو الأمى الله ي عليم العلماء، وهو الذي نشأ يتيماً فكفل الناس أجمعين، وهو صاحب القرآن الذي بقي من بعده دون سائر ما أيد الله به الرسل الكرام من المعجزات ، وهو الذي ظهر برسالته أخيراً فتقدم على الرسل الأولى ، فكان كالعنوان يكتب آخراً ويقرأ أولا ؛ حاربه أعداؤه سفها فانكسروا ، وأيده أصحابه إيماناً فدانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ، وتركهم قلة لايجاوزن المائة ألف إلا قليلا فورتدوا من بعدهم الإيمان فدان بالإسلام الملايين والبلايين على خلاف ما وقع للأديان السابقة من تراجع واضمحلال وتغيير وتبديل .

إِن الله تعالى قص علينا من آياته قصة أهل الكهف ، فقال سبحانه : (وَلَيِثُوا فَى كَهْفِهِمْ ثَلْتَمِائَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً) ، فى حين أنه قال أيضاً (وَكَيْثُوا فَى كَهْفِهِمْ لَيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ) . والذي قدر على إحيائهم دون طعام أو شراب وقال فى رقادهم :

(وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ) ، ثم طوى لهم الوقت الطويل إلى أَن ذَلْرَ، يوماً أَو بعض يوم خلافاً للعادة ، يقدر على طى المسافات لرسوله صلى الله عليه وسلم فى الإسراء والمعراج ، وأين أصحاب أهل الكهف من ذلك الرسول الأعظم ، بل أين منه النبيون والمرسلون ، صلوات الله عليهم ، الذين دانوا بزعامته عليهم .

الإيمان كلُّ لا يتجزأ ، فإما إيمان لا يلابسه شك ، وإما زعزعة لا يلابسها يقين ، (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ) . يقين ، (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُحلق وشتات الأَمر ، اللهم توفنا نعوذ بالله من الشك والنفاق وسوء الأخلاق وشتات الأَمر ، اللهم توفنا يا إلهي بكرمك مسلمين مؤمنين موحدين ، وألحقنا بالصالحين آمين .

و إليك تفصيل قصة الإسراء والمعراج لتزداد بها إيمانيًا مع إيمانك ويقينًا مع يقينك .

# تفصيل قصة الإسراء والمعراج:

وهاك قصة الإسراء والمعراج مفصلة كما رتبها من أقوال الصحابة ( وقد رواها أكثر من ٢٦ صحابينًا ) بعد أن أدخل بعضها فى بعض سيدى الحافظ الشاى المتوفى سنة ٩٤٢ه ، وهو صاحب السيرة الشامية ، وقد استحسنت نقلها لما تتضمنه من دعائم التربية فى الإيمان والسلوك ، فضلا عن أن الإسراء والمعراج مما خص به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التكريم والتشريف ، ورضى الله عن سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى الحليجى إذ يقول فى ذلك التكريم الحاص :

بالعين قد شاهدته متفرداً أكرومة لك لا تضاهى رفعة خاطبته إذ لا حجاب لدى الخطاب ومقام أو أدنى بذلك شاهد

فالعين فلتنعم بهاتيك النعم مخبوءة لك يا مقرب فى القدم ألا هنيئاً ذلك الشرف الأتم والمنعم الأعلى بذاك هو الحكم

قال سيدى الحافظ الشامي رضي الله عنه :

بينا النبى صلى الله عليه وسلم عند البيت فى الحيجر (أى حجر إسهاعيل الملاصق الكعبة المشرفة) إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر ، فقال أولهم : أيهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم ، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى كانت ليلة أخرى فقال الأول : هو هو ؟ فقال الأوسط : نعم ، وقال الآخر : خذوا سيد القوم الأوسط بين الرجلين ، فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم ، فاستلقوه على ظهره فتولاه منهم جبريل ؛ وفى رواية : فرج سقف بيتى ، فنزل جبريل فشق من ثغرة نحره ( الموضع المنخفض بين الترقوتين ) إلى أسفل بطنه ، ثم قال جبريل لميكائيل ائتنى بطست من ماء زمزم كيا أطهر قلبه وأشرح صدره ، فاستخرج قلبه ، فغسله ثلاث مرات ، ونزع ما كان فيه من أذى ، واختلف فاستخرج قلبه ، نغسله ثلاث مرات ، ونزع ما كان فيه من أذى ، واختلف وإيمانيا فأفرغه في صدره ، وملأه علمياً وحلمياً ويقيناً وإسلامياً ، ثم أطبقه ، وأغنم النبوة .

ثُم أَتَى بالبراق مسرجاً ملجماً . وهو دَ ابَّة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، مضطرب الأذنين (أى طويلهما) إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه ، و إذا هبط ارتفعت يداه ، له جناحان فى فخذيه يحفز (يحث) بهما رجليه . فاستصعب عليه فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال : ألا تستحى يايراق ؟ فوالله ماركبك . وفى رواية عبدالله « قط » أكرم على الله منه ، فاستحيا حتى ارفض عرقاً – (أى سال) و قتر حتى (١) ركبه ، فانطلق به جبريل ، فكان الآخذ بركابه جبريل و بزمام البراق ميكائيل (٢) ، فسار واحتى بلغوا أرضاً ذات نخل فقال له : انزل فصل هنا ، ففعل ، ثم ركب فقال : بلغوا أرضاً ذات نخل فقال : لا ، قال : لا ، قال : صليت بطيعة (٣) وإليها المهاجر .

<sup>(</sup>١) وفى رواية : وكانت الأنبياء تركبها قبلى . وقال أنس بن مالك كانت الأنبياء تركبها قبلى . وقال سعيد بن المسبب وأبوسلمة بن عبد الرحمن : وهى دابة إبراهيم التى كان يزورعليها البيت الحرام .

<sup>(</sup>٢) وفى رواية : جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره .

<sup>(</sup>٣) طيبة هي المدينة المنورة .

فانطلق البراق یهوی (یسرع) به ، یضع حافره حیث أدرك طرفه ، فقال له جبریل : انزل فصل م فقعل ثم رکب ، فقال : أتدری أین صلیت ؟ قال لا ، قال : صلیت بطور سیناء (جبل بیت المقدس) حیث کلتم الله موسی .

ثم بلغ أرضاً بدت له قصور ، فقال له جبريل : انزل فصل ، ففعل ، ثم ركب وانطلق البراق يهوى به ، فقال له جبريل : أتدرى أين صليت ؟ قال : لا ، قال : صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى .

فبينا هو يسير على البراق إذ رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآه ، فقال له جبريل : ألا أعلمك كلمات تقولهن إذ قلتهن انطفت شعلته وَخَوَّ لفيه ؟ فقال رسول الله : بلى ، فقال جبريل : قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات (أى الكاملة فلا يعتريها نقص) التى لايجاوزهن بر ولا فاجر ، من شر ما ينزل من السهاء ، ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ (أى خلق) فى الأرض ، ومن شر ما يعرج منها ، ومن فتن الليل والنهار ، ومن طوارق (أى حوادث) الليل والنهار ، إلا طارقاً يطرق بعذير يارحمن ، فانكمباً فيها وانطفت شعلته فساروا .

وأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال : يا جبريل ، ما هذا ؟ فقال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله ، تضاعف لهم الحسنة بتسعمائة ضعف وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه .

ووجد ريحاً طيبة فقال: يا جبريل ، ما هذه الرائحة ؟ قال : هذه رائحة ماشطة فرعون وأولادها ، بيها هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط ، فقالت : باسم الله تعس فرعون ، فقالت ابنة فرعون : أو لك رب غير أبي ؟ قالت: نعم ربي وربك الله ، وكان للمرأة أبناء وزوج ، فأرسل إليهم ، فراود (أى راجع) المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فقال : إني قاتلكما ، فقال : إحسان منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ، وفي رواية : قالت : إن لي إليك حاجة ، قال ؛ وما هي ؟ قالت : تجمع عظامي بعظام ولدي فتدفننا جميعاً ، قال : ذاك لك علينا من الحق ، فأمر ببقرة من نحاس ، فأحميت ، ثم أمر بها لتلقي هي عمالك علينا من الحق ، فأمر ببقرة من نحاس ، فأحميت ، ثم أمر بها لتلقي هي

وأولادها ، فألقوا واحداً بعد واحد حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم ، فقال : يا أمه : قعى ولا تقاعسى ( أى لا تتأخرى ) فإنك على الحق ، فألقيت هى وأولادها ، قال : وتكلم أربعة وهم صغار : هذا ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى ابن مريم .

ثم أتى على قوم ترضخ (أى تكسر) رءوسهم كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر (أى لا يسكن) عنهم من ذلك شىء، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة.

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والغنم ، ويأكلون الضريع (أى الشوك اليابس) والزقوم (ثمر شجر كريه الطعم) ورضف جهنم (أى الحجارة المحماة) وحجارتها فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئاً .

ثم أتى قوماً بين أيديهم لحم نضيج فى قدور ولحم آخر خبيث، فجعلوا يأكلون من النىء الخبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال: ما هذا ياجبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح.

ثم أنى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا خرقته ، فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ، وتلا ( وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ).

ورأى رجلا يسبح فى نهر من دم ياقم ألحجارة ، فقال : من هذا ؟ فقال : هذا آكل الربا .

ثم أتى على رجل قد جمع حزمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك يكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها ويريد أن يحمل عليها .

ثم أتى على، قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد ، كلما قرضت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء ، فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة ، خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون .

ومر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم .

وأتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم ، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث يخرج فلا يستطيع ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها ، فلا يستطيع أن يردها .

وآتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة وريح المسك وسمع صوتاً ، فقال : يا جبريل ، ما هذا ؟ قال : هذا صوت الجنة تقول بارب آتنى ما وعدتنى فقد كثرت غرفى وإستبرقى وحريرى وسندسى وعبقريى ولؤلئى ومرجانى وفضتى وذهبى وأكوابى وضحافى وأباريتى ومراكبى وعسلى ومائى ولبنى وخمرى ، قال : لك كل مسلم ومسلمة ، ومؤمن ومؤمنة ، ومن آمن بى وبرسلى وعمل صالحاً ولم يشرك بى ولم يتخذ من دونى أنداداً ، ومن خشينى فهو آمن ، ومن سألنى أعطيته ، ومن أقرضى جزيته ، ومن توكل على كفيته ، إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، لا أخلف الميعاد ، وقد أفلح المؤمنون ، فتبارك الله أحسن الحالقين ، قالت : قد رضيت .

وأتى على واد ، فسمع صوتاً منكراً ، ووجد ريحاً منتنة ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يارب آتنى ما وعدتنى فقد كترت سلاسلى وأغلالى وسعيرى وحميمى وضريعى وغساقى وعذابى ، وقد بعد قعرى واشتد حرى فآتنى ما وعدتنى ، فقال : لك كل مشرك ومشركة ، وكافر وكافرة ، وخبيث وخبيثة ، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب .

ورأى الدّجال فى صورته رؤيا عين ، لا رؤيا منام ، فقيل يا رسول الله كيف رأيته ؟ قال : فَيَــْلمَـانــِيّـا ( أى عظيم الجثة ) ، وهو أحمر هجان ( أى شديد البياض ) ، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى كأن شعره أغصان شجرة ، شبهه بعبدا العزى بن قطن ( هلك فى الجاهلية ) .

ورأى عموداً أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة فقال : ما تحملون ؟ قالوا عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام .

وبينها هو يسير إذ دعاه داع عن يمينه : يا محمد ، انظرني أسألك ، فلم

يجبه ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا داعي اليهود ، أما إنك لو أجبته لتهودت أمتك .

وبینها هو یسیر إذ دعاه داع عن شهال ، فقال : یا محمد انظرنی أسألك ، فلم یه به ، فقال : ما هذا یا جبریل ؟ قال : هذا داعی النصاری ، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك .

وبينها هو يسير إذا بامرأة حاسرة عن ذراعيها ، وعليها من كل زينة خلقها الله ، فقالت : يا محمد انظرني أسألك ، فلم يلتفت إليها ، فقال : من هذه يا جبريل ؟ قال تلك الدنيا ، أما إنك لو أجبتها لا ختارت أمتك الدنيا على الآخرة .

وبينها هو يسير إذا هو بشيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم " يا محمد، فقال جبريل: سريا محمد، فقال: من هذا ؟ قال: عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه.

وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقالت: يا محمد انظرنى أسألك، فلم يلتفت إليها، فقال: من هذه يا جبريل؟ قال: إنه لم يبق من عمر الدنيا إلا ما بتى من عمر تلك العجوز.

وبينها هو يسير إذ لقيه خلق من خلق الله ، فقالوا : السلام عليك يا آخر ، السلام عليك يا آخر ، السلام عليك يا حاشر ، فقال له جبريل : اردد السلام فرد ، ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك ، فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : إبراهيم وموسى وعيسى .

ومرا على موسى وهو يصلى فى قبره عند الكثيب (أى التل) الأسحمر رجل طوال (أى طويل) سبط (مسترسل الشعر) آدم (أسمر) كأنه من رجال شنوءة (قبيلة من اليمن) وهو يقول يرفع صوته أكرمته وفضلته ، فرفع إليه فسلم عليه ، فرد عليه السلام وقال: من هذا معك يا جبريل ؟

قال : هذا أحمد ، فقال : مرحبًا بالنبيّ العربيّ الذي نصح لأمته ودعا له بالبركة ، وقال : سل لأمتك اليسر فساروا ، فقال : يا جبريل ، من هذا ؟ قال : هذا موسى بن عمران ، قال : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه قال : ويرفع صوته على ربه ؟ قال : إن الله تعالى قد عرف له حدته .

ومر على شجرة كأن ثمرها السرج تحتها شيخ وعياله ، فرأى مصابيح وضوءاً ، فقال : من هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا ابنك أحمد ، فقال مرخباً بالنبي العربي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته ، يا بني إنك لاق ربك الليلة ، وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها ، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو كلها في أمتك فافعل ، ودعا له بالبركة .

فسار حتى أتى الوادى الذى بالمدينة يعنى بيت المقدس ، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابى ( البساط ) فقيل : يا رسول الله ، كيف وجدتها ؟ قال : مثل الحممة ( بحاء مضمومة أى الفحمة ) .

ثم سار حتى انتهى إلى المدينة فلخلها من بابها اليانى ، وإذا عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان ، فقال : يا جبريل ، ما هذان النوران ؟ قال : أما الذى عن يمينك فحراب أخيك داود ، وأما الذى عن يسارك فعلى قبر أختك مريم ، فلخل المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر ، وأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس فوضع أصبعه فيها فخرقها ، فشد بها البراق ، وفى رواية مسلم فربطه بالحلقة التى تربط بها الأنبياء .

فلما استوى النبى صلى الله عليه وسلم فى صخرة المسجد ، قال جبريل : يا محمد ، هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ قال : نعم ، قال جبريل : فانطلق إلى تلك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة ، فانتهى إليهن فسلم عليهن فرددن عليه السلام ، فقال : من أنتن ؟ فقلن : خيرات حسان ، نساء قوم أبرار ، نقوا فلم يدرنوا ، وأقاموا فلم يظعنوا ، وخلدوا فلم يموتوا .

ثم صلى هو وجبريل كل واحد ركعتين ، فلم يلبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير ، فعرف النبيين من بين قائم وراكع وساجد ، ثم أذّن مؤذّن وأقيمت الصلاة ، فقاموا صفوفاً ينتظرون من يؤمهم ، فأخذه جبريل بيده فقدمه فصلى بهم ركعتين .

وفى حديث أبى هريوة عند الحاكم وصححه والبيهتى : فلقى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم فقال إبراهيم : الحمد لله الذى اتخذنى خليلا ، وأعطانى ملكاً عظيماً ، وجعلنى أمة قانتاً يؤتم بى ، وأنقذنى من النار وجعلها على برداً وسلاماً .

ثم إن موسى أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال: الحمد لله الذى كلمنى تكليمنا ، وجعل هلاك فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى ، وجعل من أمتى قومنًا يهدون بالحق وبه يعدلون.

ثم إن داود أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذى جعل لى ملكاً عظيما ، وعلمنى الزبور ، وألان لم الحديد وسخر لى الجبال يسبحن والطير ، وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب .

ثم إن سليان أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذى سخر لى الرياح، وسخر لى الشياطين يعملون لى ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان (القصعة الكبيرة) كالجوابي (الحوض الكبير) وقدور راسيات، وعلمني منطق الطير، وآتاني من كل شيء فضلا، وسخر لى جنودا الشياطين والطير، وفضلني على كثير من عباده المؤمنين، وآتاني ملكاً عظيماً لاينبغي لأحد من بعدى، وجعل ملكي ملكاً طيباً ليس فيه حساب ولا عقاب.

ثم إن عيسى بن مريم أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال : الحمد لله الذى جعلنى كلمته ، وجعل مثلى مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ، وجعلنى أبرئ الأكمه ( الذى يولد أعمى ) والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله، ورفعنى وطهرنى وأعاذنى وأى من الشيطان الرجيم ، فلم يكن للشيطان علينا سبيل . .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كُلَّكُم أثني على ربه ، وأنا منن على ربى :

الحمد تله الذي أرسلني رحمة للعالمين ، وكافة للناس بشيراً ونذيراً ، وأنزل على الفرقان فيه تبيان كل شيء ، وجعل أمتى يخير أمة أخرجت للناس ، وجعل أمتى وسطاً ( أى فى دخول الجنة) وسطاً ( أى خياراً عدولا) وجعل أمتى هم الأولون ( أى فى دخول الجنة)

والآخرون (أى فى الوجود) وشرح لى صدرى ، ووضع عنى وزرى، ورفع ذكرى ، وجعلنى فاتحمًا (أى لأبواب الإيمان) خاتمًا (أى خاتمًا به الشرائع) .

فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم : بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم .

ثم تذاكروا أمر الساعة ، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال : لا علم لى بها ، فردوا أمرهم إلى موسى ، فقال : لا علم لى بها ، فردوا أمرهم إلى عيسى ، فقال : أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله ، وفيا عهد إلى أن الدجال خارج ومعى قضيبان ، فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص ، فيهلكه الله تعالى إذا رآنى ، حتى إن الحجر ليقول : يا مسلم إن تحتى كافراً فتعال فاقتله ، فيهلكهم الله تعالى ، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأموج وهم من كل حدب ينسلون ، فيطوون بلادهم ، لايأتون على شيء إلا أهلكوه ، ولايمرون على ماء إلا شربوه ، حتى يرجع الناس يشكونهم إلى ، فأدعوا الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تنجوى الأرض من ريحهم ، فينزل الله تعالى المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ، ففيا عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك ، إن الساعة كالحامل المتم لايدرى أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهاراً .

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من العطش أشد ما أخذه ، فأتى بقلحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشهال ، فى أحدهما لبن وفى الآخر عسل ، وفى رواية أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها ، فأتى بإناء منها فيه ماء فشرب منه قليلا، وفى لفظ أنه لم يشرب منه شيئًا ، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فشرب منه حتى روى ، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فشرب منه حتى فقال جبريل : أما إنها ستحرم على أمتك ، وفى رواية فعرض عليه الماء والخمر واللبن ، وفى رواية العسل بدل اللبن ، فشرب من العسل قليلا وتناول اللبن فشرب منه حتى روى ، فضرب جبريل على منكبه وقال : أصبت الفطرة وإنك لهدى .

ثم أتى بالمعراج (١) الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم تر الحلائق أحسن من

<sup>(</sup>١) السلم .

المعراج، له مرقاة (۱) من فضة ومرقاة من ذهب ، وفى رواية لأبى سعيد فى شرف المصطفى أنه أتى بالمعراج من جنة الفردوس منضداً باللؤلؤ ، عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة ، فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب من أبواب السماء الدنيا ، يقال له باب الحفظة وعليه ملك يقال له إسماعيل ، وهو صاحب سماء الدنيا ، وفى حديث جعفر بن محمد عند البيهتى يسكن الهواء ، لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبى صلى الله عليه وسلم ، وبين يديه سبعون ولم يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبى على الله عليه وسلم ، وبين يديه سبعون ألف ملك ، مع كل ملك جنده مائة ألف ، فاستفتح جبريل باب السماء ، قيل من هذا ، قال جبريل ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ هذا ، قال جبريل ، قبل : موجباً به وأهلا ، حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم الحجىء جاء ، ففتح لهما .

فلما خلصا فإذا آدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته ، تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين (أعلى الجنة) ، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الكفار فيقول : روح خبيئة ونفس خبيئة اجعلوها فى سجين (موضع فيه كتاب الفيجار) ، وعن يمينه أسودة (جمع سواد ويجمع على أساود وهو الشخص) وباب يخرج منه ريح طيبة ، وعن شهاله أسودة وباب يخرج منه ريح خبيئة ، فإذا نظر قبل عينه ضحك واستبشر ، وإذا نظر قبل شهاله منه ريح خبيئة ، فاذا نظر قبل الله عليه وسلم، فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا جبريل من هذا؟ قال : هذا أبوك آدم ، وهذه الأسودة نسم بنيه ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، وأهل الشهال منهم أهل النار ، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شهاله بكى ، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر ، والباب الذي عن عمينه باب بجهنم إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن .

ثم مضى صلى الله عليه وسلم هنيهة فإذا هو بأخونة عليها لحم يشرح ليس بقربه أحد ، وإذا بأخونة عليها لحم قد أروح وأنتن عندها ناس يأكلون منها ،

<sup>(</sup>١) درجة .

فقال: يا جبريل ، من هؤلاء ؟ قال هؤلاء من أمتك قوم يتركون الحلال ويأتون الحرام ، وفى لفظ: فإذا بأقوام على مائدة عليها لحم يشوى كأحسن مما رئى من اللحم وإذا حوله. جيف فجعلوا يقبلون على الجيف يأكلون منها ويدعون اللحم ، فقال: من هؤلاء يا جبريل ، قال: هؤلاء الزناة يحلمون ما حرّم الله عليهم ويتركون ما أحل هم .

ثم مضى هنيهة فإذا باقوام بطونهم كأمثال البيوت ، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم ، كلما نهض أحدهم خر يقول : اللهم لاتقم الساعة وهم على سابلة آل فرعون ، فتجىء السابلة ( أبناء السبيل ) فتطؤهم ، فسمعهم يضجون إلى الله تعالى ، فقال : يا جبريل : من هؤلاء ، قال : هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ( الجنون ) .

ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل (كالشفة من الإنسان) ، فتفتح أفواههم ويلقمون حجراً، وفي رواية : يجعل في أفواههم صخر من جهم ثم يخرج من أسافلهم فسمعهم يضجون إلى الله تعالى ، فقال : يا جبريل ، من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً .

ثم مضى هنيهة فإذا هو بنساء معلقات بئديهن ، ونساء منكسات بأرجلهن . فسمعهن يضججن إلى الله تعالى ، فقال : هؤلاء الله على ، قال : هؤلاء اللاتى يزنين ويقتلن أولادهن .

ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون ، فيقال له : كل كماكنت نأكل لحم أخيك ، فقال : ياجبريل ، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون (١) .

ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ، قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به وأهلا ، حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم الحجىء جاء ، ففتح لهما ، فلما خلصا فإذا هو بابني الحالة عيسى بن مريم ويحيى

<sup>(</sup>١) الهمازون : هم الذين يغتابون الناس فى غيبتهم ، واللمازون : العيابون .

ابن زكريا ، شبيه أحدهما بصاحبه ثيابهما وشعرهما ، ومعهما نفر من قومهما ، وإذا عيسى جعد ( مجموع الجسم) مربوع الحلق إلى الحمرة والبياض ، سبط الرأس ( مسترسل الشعر ) كأنما خرج من ديماس ( أي حمام ) شبهه بعروة ابن مسعود الثقني ( أحد الصحابة الكرام ) ، فسلم عليهما فردا عليه السلام ، ثم قالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعوا له بخير .

ثم صعدا إلى السهاء الثالثة فاستفتح جبريل قيل: من هذا ؟ قال جبريل ، قيل: ومن معك ؟ قال: محمد ، قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم ، قيل: مرحباً به وأهلا ، حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم الحجيء جاء ، ففتح ، فلما خلصا فإذا هو بيوسف ومعه نفر من قومه ، فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير ، وإذا هو أعطى شطر الحسن ، وفي رواية أحسن ما خلق الله ، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، قال: من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا أخوك يوسف .

ثم صعد إلى السهاء الرابعة فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به وأهلا ، حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخيفة ونعم الحجىء جاء ، ففتح لهما ، فلما خلصا فإذا هو بإدريس رفعه الله مكاناً علياً ، فسلم عليه فرد السلام ، ثم قال مرحباً بالأح الصالح والنبي الصالح ثم دعا له بخير .

ثم صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به وأهلا ، حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم الحجىء جاء ، ففتح لهما فلما خلصا فإذا هو بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء تكاد تضرب إلى سرته من طولها ، وحوله قوم من بني إسرائيل ( يعقوب عليه السلام ) وهو يقص عليهم ، فسلم عليه ، فرد عليه السلام ، ثم قال : عليه السلام ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم دعا له بعذير ، فقال : يا جبريل من من

هذا ؟ قال هذا الرجل المحبب في قومه هارون بن عمران .

ثم صعد إلى السهاء السادسة فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحبًا به وأهلا ، حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم الحيء جاء ، ففتح لهما فجعل يمر بالنبي والنبيين معهم الرهط والنبي والنبيين ليس معهم أحد ثم مر بسواد عظيم ، فقال : من هذا ؟ قيل : موسى وقومه ، ولكن ارفع رأسك ، فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب ، فقيل : هؤلاء أمتك ، وسوى هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ، فلما خلصا فإذا بموسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة كثير الشعر لوكان عليه قسيصان لنفذ الشعر دونهما ، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ، ثم قال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم دعا له بنخير ، وقال : يزعم الناس أني أكرم على الله من هذا ، بل هذا أكرم على الله مني ، فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكي ، فقيل له ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلامًا بعث من بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتى ، يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله ، وهذا رجل من بني من أمتى ، يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله ، وهذا رجل من بني آدم خلفني في دنيا ، وأنا في أخرى ، فلو أنه في نفسه لم أبال ولكن مع كل نبي أمته .

ثم صعدا ، فلما انتهيا إلى السماء السابعة رأى فوقه رعداً وبرقاً وصواعق ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : مرحباً به وأهلا ، حياه الله عنم أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم الحجىء جاء ، ففتح لهما ، فسمع تسبيحاً في السموات العلا مع تسبيح كثير سبتحت السموات العلا من في المهابة مشفقات من ذى العلا بماعلا ، سبحن العلى الأعلى سبحانه وتعالى ، فلما خلصا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل رجل شمط جالس عند باب الجنة على كرسي مسئد ظهره إلى البيت المعمور ومعه نفر من قومه ، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد" السلام ، ثم قال مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ، وقال : مر أمتك فليكثر وا من غراس الجنة ، فإن تربتها طيبة وأرضها الصالح ، وقال : مر أمتك فليكثر وا من غراس الجنة ، فإن تربتها طيبة وأرضها

واسعه فقال : وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وفى رواية : أقرى أمتك منى السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهو أشبه ولده به ، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس ( القرطاس ما يكتب فيه) ، وقوم فى ألوانهم شيء ، فقام هؤلاء الذين فى ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ، ثم دخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ، ثم دخلوا فهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ، ثم دخلوا فهراً فاغتسلوا إلى أصحابهم ، فقال : يا جبريل مثل ألوان أصحابهم ، فعال : يا جبريل من هؤلاء البيض الوجوه ؟ ومن هؤلاء الذين فى ألوانهم شيء ؟ وما هذه الأنهار التي من هؤلاء البيض الوجوه ؟ ومن هؤلاء الذين فى ألوانهم شيء ؟ وما هذه الأنهار التي وأما هؤلاء الذين فى ألوانهم شيء غقوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فناب الله عليهم ، وأما هذه الأنهار فأولها رحمة الله ، والثانى نعمة الله ، والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً .

وقيل له: هذا مكانك ومكان أمتك ، وإذا هو بأمته شطران : شطر عليهم ثياب كأنها القراطيس ، وشطر عليهم ثياب رمد ، فدخل البيت المعمور ودخل معه الذين عليهم الثياب البيض ، وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرمد (في لون الرماد) وهم على خير ، فصلى ومن معه من المؤمنين في البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ، ثم خرج ومن معه صلى الله عليه وسلم .

ثم رفع إلى سدرة (شجرة) المنتهى ، وإليها ينتهى ما يعرج من الأرص فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يهبط من فوق فيقبض منها ، وإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن (غير متغير) ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، يسير الراكب فى ظلها سبعين عاماً لايقطعها ، وإذا نبقها مثل قلال هجر ، وإذا ورقها كآذان الفيلة تكاد الورقة تغطى هذه الأمة .

ثم عرج به حتى ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام، ورأى ، رجلاً مغيبا في

نور العرش فقال: من هذا؟ أملك؟ قيل: لا ، قال: أنبى ؟ قيل: لا ، قال: من هو ؟ قيل: لا ، قال المساجد من هو ؟ قيل: هذا وجل كان فى الدنيا لسانه رطب بذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط.

فرأى (١) ربه سبحانه وتعالى ، فخر الذي صلى الله عليه وسلم ساجداً ، وكلمه ربه تعالى عند ذلك فقال له : يا محمد ، قال : لبيك يارب ، فقال : سل ، فقال : إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكيًا عظيميًا ، وكلمت موسى تكليميًا ، وأعطيت داود ملكيًا عظيميًا ، وألنت له الحديد وسيخرت له الجن والإنس والشياطين وسيخرت له الجباله ، وأعطيت سليان ملكيًا عظيميًا وسيخرت له الرياح وأعطيته ملكيًا لا ينبغى لأحد من بعده ، وعلمت عيسى التوارة والإنجيل وجعلته يبرئ الأحمه والأبرص ويحيى الموتى بإذنك ، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم ، فلم يكن للشيطان عليهما سبيل .

فقال سبحانه وتعالى : قد اتخذتك حبيباً (قال الراوى : وهو مكتوب فى التوارة حبيب الله) ، وأرسلتك للناس كافة بشيراً ونذيراً ، وشرحت لك صدرك ، ووضعت عنك و زرك ، و رفعت لك ذكرك ، لا أذكر إلا ذكرت معى ، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك أمة وسطاً ، وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون ، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسول ، وجعلت من أمتك أقواماً قلو بهم أناجيلهم ، وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً وأولهم ايقضى له ، وأعطيتك سبعاً من المثانى لم أعطها نبياً قبلك ، وأعطيتك الكوثر وأعطيتك شهم : الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصلاة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت

<sup>(</sup>١) رؤية بلا كيف ، وقد عجل الله له الرؤية في الدنيا قبل سائر المؤمنين الذين يتجلى عليهم سبحانه بالرؤية في الآخرة مصداقًا لقوله تعالى : (وُجُوهٌ يوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ). ويعاقب الله يوم القيامة أهل الكفر بالحجاب فلا يرونه مصداقًا لقوله تعالى : (إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجحِيم ).

عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك .

قال أبر هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَنَصَّلَـنِي رِبِي ، أرسلني رحمة للعالمين ، وكافة للناس بشيراً ونذيراً ، وألقى في فلب عدوى الرعب من مسيرة شهر ، وأحل لى العنائم ولم تحل لأحد قبلى ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه ، وعرضت على أمتى فلم يتخدُف على التابع والمتبوع ، ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون بالشعر ، ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأنما خرزت أعينهم بالمخيط ، فلم يخف على ما هم لاقون من بعدى ، وأمرت بخمسين صلاة . اه . وأعطى ثلاثاً : أنه سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ،

وفى حديث ابن مسعود : وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المُقحمات ، ثم انجلت عنه السَّحابة ، وأخذ بيده جبريل فانصرف سريعاً ، فأتى على إبراهيم فلم يقل شيئمًا ، ثم أتى على موسى قال ونعم الصاحب كان لكم فقال : ما صنعت يا محمد ، ما فرض ربك عليك وعلى أمتك ؟ قال : فرض على وعلى أمتى خمسين صلاة كل يوم وليلة قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك ، فإن أمتك لاتطيق ذلك ، فإنى قد خبرت الناس قبلك ، وبلوت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه ، وأمتك أضعف أجساداً وأبداننًا وقلوبنًا وأبصاراً وأسهاعنًا ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره ، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت ، فرجع سريعاً حتى انتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة وَخَرَّ ساجداً وقال : رب خَلَفًفْ عَلَنَّا ، وفى لفظ عن أمتى ، فإنها أضعف الأمم ، قال : قد وضعت عنكم خمساً ، ثم انجلت السحابة ورجع إلى موسى فقال : وضع عنى خمسًا ، فقال ارجع إلى ربتك واسأله التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فلم يزل يرجع بين موسى وبين ربه يحط عنه خمساً خمساً حتى قال : يا محمد : قال : لبيك وسعديك . قال : هن خمس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة لا يبدل القول لدى ولا ينسخ كتابى تخفيفاً عنك كتخفيف خمس صلوات ، ومن همّم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشراً ، ومن همّم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، فنزل حتى انتهى إلى موسى فأخبره ، فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فقال : قد راجعت ربى حتى استحييت منه ، ولكن أرضى وأسلم ، فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى فقال له موسى : اهبط باسم الله .

وما أرق ما قال سيدى ابن وفا رضى الله عنه : إنما كان ترجيع موسى عليه الصلاة والسلام للنبى صلى الله عليه وسلم فى شأن الصلوات لتكرر مشاهدة أنوار المرات ومما قاله شعرا :

والسر فى قول موسى إذ يراجعه ليجتلى النور فيه حيث يشهده يبدو سناه على وجه الرسول فيا لله حسن رسول إذ يسردده

ثم ركب منصرفاً ، فر بعير قريش بمكان كذا وكذا منها جمل عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء ، فلما حادى العير نفرت واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر ، ومو بعير قد أضلوا بعيراً لهم قد جمعه فلان ، فسلم عليهم فقال بعضهم : هذا صوت محمد ، ثم أتى أصحابه قبيل الصبح بمكة ، فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تكذبه ، فقعد حزيناً ، فمر به عدو الله أبو جهل ، فجاء حتى جلس اليه ، فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء ؟ قال : نعم ، قال : ما هو ؟ قال : أسرى بى الليلة ، فقال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس ، قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم ، فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه ، قال : أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم عا حدثتني ؟ قال : نعم ، قال : يا معشر بني كعب بن لؤى هلموا بما حدثتني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى أسرى الليلة بى ، فالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس ، قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ عالى : نعم ، فن بين مصفق ، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا ، وضجوا وأعظموا ذلك .

فقال: المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليوم أمماً غير قولك اليوم، أنا أشهد أنك كاذب، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً شهراً ومنحدراً شهراً، تزعم أنك أتيته فى ليلة، واللات والعزى لا أصدقك، فقال أبوبكر: يا مطعم بئس ما قلت لابن أخيك، جبهته وكذبته، أنا أشهد أنه صادق، فقالوا: يا محمد صف لنا بيت المقدس، كيف بناؤه، وكيف هيئته، وكيف قربه من الجبل، ومن القوم من سافر إليه، فذهب ينعت لهم: بناؤه كذا وهيئته كذا، وقربه من الجبل كذا، فما زال ينعت لهم حتى التبس عليه النعت، فكرب كرباً ما كوب مثله، فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال، فقالوا: كم المسجد من باب؟ ولم يكن عدها، فجعل ينظر إليه و يعد ها باباً باباً و يعلمهم، وأبو بكر يقول: صدقت، أشهد فجعل ينظر إليه و يعد ها باباً باباً و يعلمهم، وأبو بكر يقول: صدقت، أشهد أنك رسول الله، فقال القوم: أما النعت فوائلة لقد أصاب.

ثم قالوا لأبى بكر: أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم ، إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء فى غدوه ورواحه ، فبذلك سُمتى أبا بكر الصِّدِّيق .

ثم قالوا: يا محمد، أخبرنا عن عيرفا، فقال: أتيت على عير فلان بالروحاء قد أضلوا فاقة لهم، فانطلقوا في طلبها، فافتهيت إلى رحالهم فليس بها منهم أحد، وإذا قدح ماء فشربت منه، ثم انتهيت إلى عير بنى فلان بمكان كذا وكذا فيها جمل أحمر عليه غرارة سوداء وغرارة بيضاء، فلما حاذيت العير نفرت وصرع ذلك البعير وانكسر، ثم افتهيت إلى عير بنى فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان وهاهى ذي تطلع عليكم من الثنية، قالوا: فتى تجيء ؟ قال: يوم الأربعاء، فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون وقد ولى النهار ولم تجيء، فدعا النبى صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة، وحبست عليه الشمس حتى دخلت العير، فاستقبلوا الإبل فقالوا: هل ضل لكم وحبست عليه الشمس حتى دخلت العير، فاستقبلوا الإبل فقالوا: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم، فسألوا العير الآخر فقالوا: هل انكسر لكم ناقة حمراء ؟ قالوا: نعم، قالوا: فهل كان عندكم قصعة من ماء ؟ فقال رجل أنا والله وضعتها فا شربها أحد منا ولا أهريقت في الأرض، فوموه بالسحر وقالوا: صدق الوليد.

فَأَنزل الله تعالى : (وَمَا جَعَلْنَا الرَّوِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ). هذا ، ولبعض العلماء الأجلاء تعقيبات طريفة على تلك القصة ومن ذلك :

١ — قال سيدى ابن المنير رضى الله عنه: كانت كرامته صلى الله عليه وسلم المناجاة على سبيل المفاجأة كما.أشار إليه صلى الله عليه وسلم فى قوله بيها أنا. . . ، وفى حق موسى عليه السلام عن ميعاد واستعداد، فَحَدُملَ عنه صلى الله عليه وسلم ألم الانتظار، ويؤخذ من ذلك أن مقام النبى صلى الله عليه وسلم مقام المراد (المطلوب) وهو أرفع بالنسبة إلى مقام المريد (المطالب).

٢ — وقال سيدى الحافظ الشامى رضى الله عنه : قول خازن السهاء : «أو قد أرسل إليه ؟ » إنما هو سؤال تعجب من نعمة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم بذلك واستبشار به ، وقول الخازن : « مرحبًا به » يدل على أن الحاشية إذا فهموا من سيدهم عزمًا لإكوام واحد أن يبشروه بذلك وإن لم يأذن لهم فيه .

" — لا خلاف أن النبوة أعلى من صلاح الصالحين من الأمم ، فقول الأنبياء مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح يحقق أن الصلاح المضاف إلى الأنبياء غير الصلاح المضاف إلى الأمم ، وصلاح الأنبياء صلاح كامل ، لأنهم يزول بهم كل فساد ، فلهم كل صلاح ، ومن دونهم الأمثل فالأمثل ، فكل واحد يستحق اسم الصلاح على قدر مايزال به أو منه من الفساد ، وكرروا وصفه صلى الله عليه وسلم بالصلاح ، لأن الصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، فمن ثم كانت كلمته جامعة مانعة شاملة لسائر الحلال المحمودة ، ولم يقل أحد منهم مرحباً بالنبي الصادق ولا بالنبي الأمين لأن الصلاح شامل لسائر أنواع الحير .

\$ - لم يكن بكاء موسى عليه السلام حسداً للنبى صلى الله عليه وسلم ، معاذ الله ، فإن الحسد فى ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين ، فكيف من اصطفاه الله تعالى ، بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذى يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزمة

لتنقيص أجره ، لأن لكل نبى مثل أجر من تبعه ، ولهذا كان من اتبعه فى العدد دون من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة إلى مدة هذه الأمة .

ه ـ قول موسى عليه السلام « غلام » ليس على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله تعالى وعظيم كرمه ، إذ أعطاه صلى الله عليه وسلم فى ذلك السن ما لم يعط أحداً قبله ممن هو أسن منه ، وقال الخطابى : العرب تسمى الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه بقية من القوة ، وقال الحافظ ابن حجر : ويظهر أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم من استمرار القوة من الكهولة ، وإلى أنه دخل فى سن الشيخوخة ، ولم يدخل فى بدنه هرم ولا عرا قوته نقص ، حى إن الناس لما رأوه صلى الله عليه وسلم مردفاً لأبى بكر عند قدومه المدينة أطلقوا عليه اسم « الشاب » وعلى أبى بكر اسم « الشيخ» مع كونه صلى الله عليه وسلم فى العمر أسن من أبى بكر .

آ - وقال ابن بطال : قول موسى عليه السلام : « رب لم أظن أن ترفع على أحداً » فهم موسى عليه السلام من اختصاصه بكلام الله تعالى بقوله : (إنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِ) أن المراد بالناس هنا البشر كلهم، وأنه استحق بذلك ألا يرفع عليه أحداً ، فلما فضل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره .

٧ - قوله فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال شيخ الإسلام تق الدين السبكى رحمه الله : المراد تشريف النبى صلى الله عليه وسلم بهذا "أدمر ، أى لو كان له ذنوب لغفرت ولم يكن له ذنب ألبتة ، وقال سيدى القاضى عياض رضى الله عنه : المقصد ، أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان ، وقال سيدى ابن عطية رضى الله عنه : المعنى تشريف النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم ولم تكن ذنوب ألبتة .

٨ ــ وقال سيدى ابن دحية رضى الله عنه: في عرض الجنة عليه صلى الله عليه وسلم كرامة عظيمة لأنه كان يعرض الجنة على أمته ليشتر وها كما قال عن ربه تبارك

وتعالى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)، فأراد الله تعالى أن يعاين النبى صلى الله عليه وسلم ما يعرضه على أمته ليكون وصفه إياها عن مشاهدة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى الجنة وهي الدار التي هيأها الله لضيافة عباده المؤمنين ؛ ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة الدنيا في جنب ما رآه فيكون في الدنيا أزهد وعلى الشدائد أصبر .

9 - وقال أيضاً رضى الله عنه : إنما عرضت عليه صلى الله عليه وسلم النار ليكون فى القيامة إذا قال سائر الأنبياء : نفسى نفسى يقول صلى الله عليه وسلم : أمتى أمتى ، وذلك حين تسجر جهنم ، ولذلك أمن الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم ، فقال عز من قائل: (يَوْمَ لاَ يُحْزِى اللهُ النّبيّ )، والحكمة فى ذلك أن يفزع إلى شفاعة أمته صلى الله عليه وسلم ، ولو لم يؤمنه لكان مشغولا بنفسه كغيره من الأنبياء ، لأنهم لم يروا قبل يوم القيامة شيئًا منها ، فإذا رأوها فزعوا ، وكفت ألسنتهم عن الحطبة والشفاعة من هولها ، وشغلتهم أنفسهم عن أجمهم ، وهو صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك فلا يفزع منها مثلما فزعوا ، فقدر على الحطبة والشفاعة .

١٠ ـــ وقال رضى الله عنه: خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية والمكالمة لأنه صاحب الشفاعة فى القيامة ، فحصل له ذلك قبلها لئلا يقع له حشمة البديهة كما يقع لغيره من الأنبياء.

۱۱ - وقال سيدى السهيلى رضى الله عنه: فرضت الصلاة ليلة المعراج للتنبيه على فضلها ، حيث لم تفرض إلا فى الحضرة المقدسة المطهرة ، ولذلك كانت الطهارة من شأنها ومن شرائطها ، والتنبيه على أنها مناجاة الرب ، وأن الرب تبارك وتعالى مقبل بوجهه على المصلى يناجيه ويقول: حمدنى عبدى ، أثنى على عبدى إلى آخر سورة الفاتحة .

17 - وقال سيدى ابن أبى جمرة : الحكمة فى كون إبراهيم عليه السلام لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلب التخفيف ، أن مقام الحلة إنما هو الرضا والتسليم ، والكلام فى هذا الشأن ينافى ذلك المقام ، وموسى هو الكليم ، والكليم أعطى الإدلال والانبساط .

17 – وقال بعض أهل الإشارات: لما تمكنت نار المحبة من قلب موسى عليه السلام ، أضاءت له أنوار نور الطور ، فأسرع إليها ليقتبس فاحتبس ، فلما نودى فى النادى اشتاق إلى المنادى ، فكان يطوف فى بنى إسرائيل يقول : من يُحدَمّ لمنني رسالة إلى ربى ، مراده بذلك أن تطول المناجاة مع الحبيب ، فلما مر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ردده فى أمر الصلاة ليستفيد رؤية حبيب الحبيب ، ويرى من رأى كما قيل :

وأستنشق الأرواح من نحوأرضكم لعلى أراكم أو أرى من يراكم فأنتم حياتى إن حييت وإن أمت فياحبذا إن مت عبد هواكم

18 — وقال سيدى ابن أبى جمرة رضى الله عنه : فى امتناع النبى صلى الله عليه وسلم فى المرة العاشرة من طلب التخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إسعاد عبد حصر اختياره فى مرضاة ربه وهو فرض الصلوات الحمس ، وذلك تكريم له صلى الله عليه وسلم وسلم وترفيع ، لأنه لو رجع صلى الله عليه وسلم وطلب التخفيف فلم يخفف الله كما خفف أولا ، لكان اختياره صلى الله عليه وسلم عالفاً للمقدور . وقال آخر : إنه لوطلب التخفيف وخفف فى المرة الأخيرة لحرمت أمته من الصلاة ، فقد حط الله فى كل مرة خمساً خمساً ، فلم يبق إلا الحمس الأخيرة ، فلم يود أن يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من شرف مناجاة الله فى اليوم والليلة فى الصلوات الحمس ، أقول : وما أكرم ربتى حين خلى بين عباده المؤمنين وبين محراب الصلاة فرضاً ونفلا ، فشرفهم بذلك أيسما تشريف ، ولله الحمد والمنة عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ، فالصلاة صلة قوية بين العبد وربه ، يناجى ربه فيها ويناجيه ربه، ولذلك قال بعض العارفين : إذا وقفت فى الصلاة لا يهمنى منها إلا ما أقوله أو يقال لى .

۱٥ – فى قوله تعالى: ( ثُمَّمَّ دَنَا فَـتَـكَدَّلَّى ) قال سيدى الحافظ الشامى رضى الله عنه: نسبة الدنو والتدلى ليست إلى الله تعالى ، وإنما الدنو والقرب من الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم كناية عن جزيل فوائده إليه، وجميل عوائده عليه، وتأنيس لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه، وبسط بالمكالمة وإكرام بشرائف مننه،

ويتأوّل فى دنوّه تعالى منه ما يتأوّل به قوله صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سهاء الدنيا كل ليلة حين يبتى ثلث الليل الآخر » على أحد الوجوه من أن نزوله تعالى إنما هو دنو إفضال وإجمال ، وقبول توبة ، وإحسان بمغفرة وإشفاق .

ويوحم الله الإمام البوصيرى إذ يقول فى همزيته:

وترقى به إلى قاب قوســــــين وتلك السيادة القعساء

رتب تسقط الأمــاني حسرى دونها ما وراءهــن وراء

17 — وأود أن أضيف إلى ما تقدم أن ثبات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام (ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) إنما هو اختصاص اختصه به رب العزة الذى دعاه ليريه من آياته، وهو اختصاص عظيم، يدلك على عظمته أن جبل الطور اندك من هيبة المتجلى حين تعجلى سبحانه للجبل كما بين ذلك قول الله تعالى: (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً) وقد قال العلماء : لو لم يدرك الله تعالى مرحمته كليمه موسى عليه السلام ما قام من صعقته ، فإذا قارنت بين ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دكة الجبل ، بان لك فضل الله العظيم واختصاصه الكبير الذى ناله أحب أحبابه وأصنى أصفيائه صلى الله عليه وسلم ، ولا تستكثر الفضل على ربك فى هذا المقام ، فقد كان سولنا المستضاف، ومستضاف الكرم أولى بالتكريم من ضيفًا وكان رسولنا المستضاف، ومستضاف الكرم أولى بالتكريم من ضيف الكرم ، والمحبوب أكثر رعاية من الحب ، وإن كانا معًا مكر مَيْن فى ساحة الحبد ، وعلى بساط القرب ، وفوق كل ذى علم عليم .

وقد قال سيدنا موسى عليه السلام داعياً: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِى وَيَسَرْلِي اللهُ عَلَيه وسلم: (أَلَمْ نَشْرِحْ لَكَ أَمْرِى) ، وقيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلَمْ نَشْرِحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ) ؛ وقال سيدنا موسى عليه السلام فى دعوته ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي) ، وقيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فَأَعْرِض عَنهمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً ) ؛ وقال سيدنا

موسى عليه السلام: (إن مَعِىَ رَبى سَيَهْدِينِ) فَضَلَّت أُمته ولم تثبت معه على الإيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله مَعَنَا) فتضاعف المؤمنون من بعده صلى الله عليه وسلم.

وَأَكرِمِ اللهِ المؤمنين بمتابعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد من قوله تعالى في سورة التحريم (... يَوْمَ لَا يُخْزى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

وقوله تعالى فى سورة الحديد : (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مَنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).

وكانت الجنة جزاء المطيعين لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى قال:
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله )، وقال سبحانه : (ومَنْ يُطِعِ الله والرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ والشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا) ، وسيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا) ، وسيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته نصف الجنة أو أكثر ، لأن أمته أعظم الأمم ، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه أكثر النبيين تبعاً ، ذلك الفضل من الله وكنى بالله عليماً .

# اليابالخامس

## الهجرة الميمونة إلى المدينة المنورة

## الإذن الإلمي بالقتال:

قال ابن إسحق :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيغة العقبة لم يؤذن له فى الحرب ، ولم تحلل له الدماء ، وإنما يؤمر بالدعاء إلى الله ، والصبر على الأذى ، والصفح عن الجاهل ، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين ، حتى فتنوهم عن دينهم ، ونفوهم عن بلادهم ، فهم من بين مفتون فى دينه ، ومن بين معذب فى أيديهم ، وبين هارب فى البلاد فراراً منهم ، منهم من "بأرض الحبشة ، ومنهم من "بالمدينة ، وفى كل وجه .

فلما عتت (١) قريش على الله عز وجل ، وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة ، وكذبوا نبيته صلى الله عليه وسلم ، وعذبوا ونفوا من عبَدَ الله ووحده ، وصدق نبيه واعتصم بدينه ، أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فى القتال ، والانتصار ممن ظلمهم و بغى عليهم ، فكانت أول آية أنزلت فى إذنه له فى الحرب ، وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم ، فيا بلغنى عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء قول الله تبارك وتعالى فى سورة الحج :

(أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ \*الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغَيْر حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بغضَهُم ببغض لَهُدِّمَتْ صوامِعُ وبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ولَيَنصُرنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرهُ إِنَّ اللهَ لَقَوى عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ

1 - 21 - 3

<sup>(</sup>١) عتت : تجبرت وازدادت كفراً .

فى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) ، أَى إِنى أَحللت لهم القتال لأَنهم ظُلموا ، ولم يكن لهم ذنب فيا بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله ، ويعنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين ؛ ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه في سورة البقرة : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ) ، أَى حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ، ويعبد الله وحده فلا يعبد معه غيره .

### انتشار الإسلام بالمدينة :

ولما عاد أهل بيعة العقبة من الأنصار إلى المدينة ، أظهروا الإسلام بها ، ثم أخذ المسلمون يهاجرون سرًا من مكة إلى المدينة، ولم يبق بمكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا اثنان من السابقين الأولين هما سيدنا أبو بكر وسيدنا على رضى الله عنهما .

### هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة :

فلما أَذِنَ الله تعالى له صلى الله عليه وسلم فى الحرب، وبايعه هذا الحى من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها».

قال ابن إسحق:

فخرجوا أرسالا ( جماعة بعدها جماعة ) ، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه فى الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة .

# أبو سلمة أول المهاجرين إلى المدينة :

قال ابن إسحق:

فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من

المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد واسمه عبد الله ( وهو ابن عمة رسول الله -- برة بنت عبد المطلب -- وأخوه من الرضاعة ) هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة ، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة ، فلما آذته قريش ، وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار ، خرج إلى المدينة مهاجراً ؛ وقد حضر بدراً، وجرح في غزوة أحد والتأم جرحه ، ثم عاد ونغر عليه (١) ومات به ، وقد كبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع تكبيرات فقالوا : يا رسول الله أسهو ت أم نسيت ؟ فأجاب : لم أسه ولم أنس ، ولو كبرت على أبى سلمة ألفاً كان أهلا لذاك .

# هجرة السيدة أم سلمة رضى الله عنها:

واقرأ فى عجب وإعجاب ما كان فى هجرة زوجته السيدة أم سلمة ، التى أسعدها الله بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها أبى سلمة .

#### فقد قالت فيما رواه بسنده ابن إسحق :

لما أجمع أبوسلمة الحروج إلى المدينة رحتًل (٢) لى بعيره ثم حملنى عليه . وحمل معى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى . ثم خرج بى يقود بعيره ، فلما رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلَسَتْمَنا عليها . أرأيت صاحبتك هذه ؟ علام نتركك تسير بها فى البلاد ؟ قالت : فنزعوا خطام البعير من يده ، فأخذونى منه ، قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة ، فقالوا : لا والله ، لانترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبها (أى زوجها) . قالت : فتجاذبوا بنني «سلمة » بينهم حتى خلعوا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسنى بنو المغيرة عندهم ، وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة ، قالت : ففرق بينى وبين زوجى وبين ابنى ، قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس فى الأبطح ، فما أزال أبكى

<sup>(</sup>١) نغر عليه : عاوده ألم الجرح .

<sup>(</sup>٢) جهز البعير للسفر .

حتى أمسى سنة أو قريبًا منها ، حتى متوّ بى رجل من بنى عمى – أحد بنى المغيرة ، فرأى ما بى ، فرحمنى ، فقال لبنى المغيرة . ألا تخرجون هذه المسكينة . فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها .

قالت: فقالوا لى: الحتى بزوجك إن شئت ، قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى ، قالت: فارتحلت بعيرى ، ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى . ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة ، قالت: وما معى أحد من خلق الله، قالت: فقلت أتسَبليغ (١) بمن لقيت حتى أقدم على زوجى ، حتى إذا كنت بالتنعيم ( •ن ضواحى مكة ) لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة ، أخا بنى عبد الدار ، فقال لى: إلى أين يا بنت أبى أمية ؟ قالت: فقلت: أريد زوجى بالمدينة ، قال: أو مامعك أحد ؟ قالت: فقلت: لا والله ، إلا الله و بنى هذا .

أيها القارئ الكريم: ألا ينثير ذلك إعجابك من يقينها وعزمها وتضحيتها في سبيل الله ، وكيف لايثير إعجابك أن ترى سيدة تركب ناقتها مع طفلها الصغير نحواً من أسبوعين في صنحراء شاسعة حتى تبلغ المدينة ، وليس معها من يعينها على مشقة الرحلة الطويلة على ظهر الإبل ، مع ما تحتاج إليه من إناخة الدابة ، وإنزال الرحل والعلف ثم شد الحمل عليها ، فضلا عن رعاية طفلها الكسير!!

لاشك أنه موقف يثير عطفك وإشفاقك ، ولكن الله أرحم بها منى ومنك . فانظر كيف دبيّر الله لها أمرها على غير ترتيب منها ، فسخّر لها رجلا ذا مروءة عربية فطرية فأعانها ويسـّر أمرها حتى أبلغها المدينة ، واستمع إليها وهي تحكى ما كان منه :

قالت رضى الله عنها: قال عَمَان : والله مالك من مَتَّرَكُ (٢) ، فأخذ بخطام البعير ، فانطلق معى يهوى بى ، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بى ، ثم استأخر عنى ، حتى إذا نزلت استأخر

<sup>(</sup>١) أستعين .

<sup>(</sup>٢) لايجوز أن أتركك وحدك.

ببعيرى فحط عنه ، ثم قيده فى الشجرة ، ثم تنحى عنى إلى الشجرة ، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله، ثم استأخر عنى ، وقال: اركبى ، فإذا ركبت واستويت على بعيرى ، أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بى ، فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة، فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء ، قال: زوجك فى هذه القرية — وكان أبوسلمة بها نازلا — فادخليها على بركة الله ، ثم انصرف راجعًا إلى مكة .

قال : فكانت تقول : والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ، وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة .

أقول: وكان عثمان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر، وإنما أسلم في هدنة الحديبية وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وإلى عمه شيبة بن عثمان مفاتيح الكعبة في عام الفتح. وقد قتل عثمان بن طلحة رضى الله عنه شهيداً بأجنادين في أول خلافة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه.

#### قال ابن إسحق:

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له فيها بالهجرة ، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن ، وإلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما ، وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة ، فيقول له رسول الله صلى الله عليه لك صاحبا ، فيطمع رسول الله عليه لك صاحبا ، فيطمع أبو بكر أن يكونه .

### مؤامرة يكشفها الله تعالى:

### قال ابن إسحق:

ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم ، بغير بلدهم ، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين اللهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم منعة ، فحذروا خروج رسول الله

صلى الله عليه وسلم إليهم ، فاجتمعوا فى دار الندوة — وهى دار كانت لقصى ابن كلاب ، كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فيها ، يتشاورون فيما يصنعون فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه .

أقول: وأطلعه الله على ما تشاوروا فيه بقوله تعالى فى سورة الأنفال: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللهُ عَيْرُ الْمَاكِرِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) ، فقد اختلفت آراؤهم بين حبسه فى بيت يغلقونه عليه ، فخافوا أن يقاتلهم أهله بدافع العصبية ، ويخلصوه من أيديهم ، وبين أن يخرجوه من مكة ، فخافوا أن يجتمع الناس عليه لحلاوة منطقه فيقاتلهم بهم ، وبين أن يختاروا من كل بطن من بطون قبائلهم شاباً جلداً ليقتلوه وتلاً جماعينًا فيتفرق دمه فى القبائل ، فلا يقوى بنو هاشم على حربهم ، فإذا قتلاً جماعينًا فيتفرق دمه فى القبائل ، فلا يقوى بنو هاشم على حربهم ، فإذا طلبوا الدية قدموها لهم ، وهذا الرأى الأخير هو الذى استحسنوه بعد التشاور فى دار الندوة .

## الإمام على يفدى الرسول بنفسه:

يقول ابن إسحق:

فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه ؛ ثم يقول بن إسحق : فلما كانت عتمة من الليل، اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم ، قال لعلى بن أبى طالب : نم على فراشى وتسج (١١) ببردى هذا الحضر مى الأخضر ، فم فيه . فإنه لن يخاص إليك شى ء تكرهه منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فى برده ذلك إذا نام .

## خروج الرسول وهم لايشعرون :

وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم

<sup>، (</sup>١) تسج ببردى : اجعل ثوبي غطاء لك .

## وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس :

(يَسَ \* وَالْقُرِآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ \* لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِى أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا الله عليه وسلم من فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) ، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلّا وقد وضع على رأسه تراباً ، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب .

قال ابن إسحق: فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ههنا ؟ قالوا: محمداً ، قال: خيسًكم الله أ قد والله خرج عليكم محمد ، ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم ؟ قال ابن إسحق: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليباً على الفراش متسجيباً ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لحمد نائماً ، عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ، فقام على رضى الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذى حدثنا .

#### قال ابن إسحق:

حدثنى من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، قالت : كان لا يخطئ رصول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى بيت أبى بكر أحد طرفى النهار إما بكرة وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة ، والحروج من مكة من بين ظهرى قومه ، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، فى ساعة كان لا يأتى فيها .

# الإذن بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم :

قالت: فلما رآه أبو بكو قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث ، قالت: فلما دخل ، تأخر له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس عند أبى بكر إلا أنا وأختى أسهاء بنت أبى بكر ، فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم : أخرج عنى من عندك ، فقال : يا رسول الله إنما هما ابنتاى ، وما ذاك ؟ فداك أبى وأمى ، فقال : إن الله قد أذن لى فى الحروج والهجرة ، قالت : فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله ، قال : الصحبة ، قالت : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ ، ثم قال : يا نبى الله : إن هاتين راحاتان قد كنت أعددتهما لهذا ، فاستأجرا عبد الله بن أريقط وكان مشركاً \_ يدرئ أريقما على الطريق ، فدفعا إليه راحلتيهما . فكانتا عنده وكان مشركاً \_ يدرئ أربي المها لله المها لمعادهما .

#### قال ابن إسحق:

ولم يعلم - فيا بلغنى - بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج الا على بن أبى طالب ، وأبو بكر الصديق ، وآل أبى بكر ، أما على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بخروجه ، وأمره أن يتخلقف بعده بمكة حتى يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده . ليما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم ، أقول : فانظر إلى غرابة موقفهم منه . فإنهم كانوا واثقين من صدقه وأمانته حتى ائتمنوه على نفائسهم ، حتى إذا دعاهم إلى الله كذبوه ، مع أنهم لم يجربوا عليه كذباً من قبل . بل وثقوا بصدقه كل الوثوق ، وصدق الله سبحانه إذ يقول في سورة الحج :

(فَبَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ).

### الاختباء في الغار :

قال ابن إسحق :

فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج ، أتى أبا بكر بن أبي قحافة ، فخرجا من خوخة (١) لأبى بكر فى ظهر بيته ، ثم عمدا إلى غار بثور (٢) فدخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخبر ، وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحهما (٣) عليهما. ، يأتيهما إذا أمسى فى الغار ، وكانت أسهاء بنت أبى بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما .

# وفاء أبي بكر:

قال ابن هشام:

وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال :

انتحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا، فدخل أبو بكر رضى الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار ، لينظر أفيه سبع أو حية يتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه .

أقول: أرأيت كيف كان الصديق رضى الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفتديه بنفسه ، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حب لله ، وما دام الصديق رضى الله عنه قد بلغ الذروة فى حب الرسول الأكرم ، فقد بلغ الذروة فى حب الرسول الأكرم ، فقد بلغ الذروة فى حب ربه الأعظم ، فكان المؤمن الأول فى هذه الأمة بين المؤمنين وقد بلغ عددهم الملايين ، وأثبت الله له الصحبة فى كتابه الكريم فى قوله تعالى : (إلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ النَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُما فى الْغَارِ إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا) ، فمن أنكر صحبة هما فى الْغَارِ إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا) ، فمن أنكر صحبة

<sup>(</sup>١) باب صغير .

<sup>(</sup>٢) جبل بأسفل مكة .

 <sup>(</sup>٣) يرجع بالغنم بعد أن ترعى إلى الغارلتضيع آثار أقدام المتصلين بالرسول وصاحبه .

أَبي بكر فقد كفر ، لأنه يكذب كلام الله .

وحق لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن يغبط الصديق على تلك الصحبة فى الغار ، فقد كان يقول منوهمًا بفضل الصديق رضى الله عنه : كنت أحب أن يكون لى يومان من أيام أبى بكر بحياتى كلها ، يوم أن صحب الرسول فى الغار ، ويوم أن خالفنا فى حرب أهل الردة (١١).

كما كان يقول: رحم الله أبا بكر ، إنه كان سيدنا وأعتق سيدنا ( يشير إلى بلال ويلقبه بالسيادة ، فإن بلالا رضى الله عنه عند عند به الله ، فاشتراه الصديق من أمية بنخلف وأعتقه ، فما أعظم ديننا الذى ساد به العبيد ، ولا فضل فيه لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) . وما أعجب أمر سيدنا أبي بكر ، فقد كان ثانى اثنين فى الإيمان ، وثانى اثنين فى الهجرة ، وثانى اثنين فى إمارة الحج (أول أمير للحج هو سيدنا عتاب بن أسيد ولا" ه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الفتح ، كما ولا" ه إمارة الحج ) ، وثانى اثنين فى الحلافة ، وثانى اثنين فى الروضة الشريفة حيث مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### قال ابن إسحق:

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاثنًا ومعه أبو. بكر ، وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم ، وكان عبد الله بن أبى بكر يكون فى قريش نهاره معهم ، يسمع ما يأتمرون به ، وما يقولون فى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر .

وكان عامر بن فهيرة ، مولى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، يرعى فى رعيان أهل مكة ، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر ، فاحتلبا وذبحا ؛ فإذا عبد الله بن أبى بكر غدا من عندهما إلى مكة ، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفى عليه ، حتى إذا مضت الثلاث، وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذى استأجراه

<sup>(</sup>١) وهم الذين امتنعوا عن أداء الزكاة ، فحاربهم عليها الصديق رضى الله عنه ، وكان الصحابة يتخوفون من حربهم وهم كثرة ، ولكنه رضى الله عنه حاربهم ليأخذ منهم حق الله ، وقال قولته المشهورة : « والله لومنعوفي عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، أينقص الدين وأناحى؟» . وحفظ الله الإسلام على يديه فجزاه الله عنا كل خير .

ببعيريهما وبعير له ، وأتتهما أسهاء بنت أبى بكر رضى الله عنهما بسفرتهما ، « ونسيت أن تجعل لها عيصاماً (حبلا تربط به) فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة ، فإذا ليس لها عصام، ، فتحل نطاقها فتجعله عصاماً ثم علقتها به ، فكان يقال لأسهاء بنت أبى بكر : ذات النطاق لذلك ؛ قال ابن هشام وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول : ذات النطاقين ، وتفسيره أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها اثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر .

فلما قرب أبو بكر رضى الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك أبى وأمى .

فقال رسول الله صلى الله ، عليه وسلم : إنى لا أركب بعيراً ليس لى ، قال : فهى لك يا رسول الله بأبى أنت وأمى ، قال : لا ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا ، قال : قد أخذتها به ، قال : هى لك يا رسول الله ، فركبا وانطلقا ، وأردف أبو بكو الصديق رضى الله عنه عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما فى الطريق .

آقول: أرأيت كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما علمنا، أن نجاهد في الله بأموالنا، كما نجاهد فيه بأنفسنا، فقد أبى أن يقبل الناقة هدية من صاحبه، مع وثوقه في صدقه وإخلاصه في تقديمها هدية، ولكنه أبى إلا أن تكون بالثمن ليتحمل النفقة في سبيل الله عز وجل!! . وكيف لايفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكيف لانتأسي به، ونجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ناصحاً لنا في سورة الصف:

(يأيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُومِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمُ فَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي خَيْرٌ لَكُمْ فُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي خَيْرٌ لَكُمْ فُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمُ \*

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ). وما أروع آيات الله البيّنات لمن تدبرها وعقلها .

قال ابن إسحق:

حدثت عن أسهاء بنت أبى بكر أنها قالت:

لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه، أتانا نفر من قريش ، فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبى بكر ، فخرجت إليهم ، فقالوا : أين أبوك يابنت أبى بكر ؟ قالت: قلت: لا أدرى والله أين أبى ؟ قالت: فرفع أبو جهل يده ، وكان فاحشاً خييشاً ، فلطم خدى لطمة طرح منها قرطى .

أقول: أرأيت إلى القسوة التى طمست على قلبه بكفره ، فحملته على أن يضرب فتاة صغيرة فى سن الطفولة ، وهو شيخ كبير لايرى فى ذلك عاراً ، مع أن بعض الحيوان يأبى لنفسه أن يعتدى على امرأة ، وأعلم من ذلك الأسد والجمل ، لأن كلا منهما يستضعفها بإلهامه الفطرى ، ويراها أضعف من أن يعتدى عليها . فما أتعسه من إنسان فقد المروءة التى تحلى بها بعض الحيوان .

قالت أساء: ثم انصرفوا ، فمكثنا ثلاث ليال ، وما ندرى أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من الشعر غناء العرب ، وإن الناس ليتبعونه ، يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أهل مكة وهو يقول :

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليسمن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها المؤمنين بمرصد

ويروى أن حسان بن ثابت لما بلغه شعر الجني وما هتف به في مكة قال

أبياتًا مطلعها : لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم

وقد سُرَّ من يسرى إليهم ويغتدى

<sup>(</sup>١) هنيئاً لبني كعب .

قالت : فلما سمعنا • قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضى الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ، وعبد الله بن أريقط دليلهما .

### معجزة نبوية:

واسم أم معبد المشار إليها في الأبيات المتقدمة ، عاتكة بنت خالد ، وهي امرأة من بني كعب من خزاعة ، وقد مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ، وكانت سيدة برزة (١) جلدة تستى وتطعم ، فسألوها لحماً وتمراً يشترونه منها ، وكانوا جياعاً ، فلم يجدوا عندها شيئاً ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة ، فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم ، فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هي أجهد من ذلك ، قال : أتأذنين لى أن أحلبها ؟

قالت: بأبى أنت وأمى إن رأيت بها حلبنا فاحلبها، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها، فسمى الله تعالى، ودعا لها فى شأنها، فتفاجت (٢) عليه ودرت واجبرت، ودعا بإناء فحلب فيه شَجناً (٣) حتى علاه لبنها، ثم سقاها حتى رويا وشرب آخرهم، ثم صب فيه ثانينا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها ؛ ثم بايعها على الإسلام، ثم ارتحلوا عنها، بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها ؛ ثم بايعها على الإسلام، ثم ارتحلوا عنها، فما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافناً، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد ؟ والشاة عازب حيال (١٤)، ولا حلوب في البيت ؟

قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك، من حاله كذا وكذا ، ووصفته له في كلام طويل كله حتى ، قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر

<sup>(</sup>١) المرأة البرزة هي العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم ، وهي المرأة التي أسنت وخرجت عن حد المحجوبات .

<sup>(</sup>٢) أفسحت له ليتمكن من الضرع.

<sup>(</sup>٣) سال بكثرة.

<sup>(</sup>٤) لم تحمل ـ

لنا من أمره ما ذكر بمكة ، لقد هممت أن أصحبه ، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا.

### فطنة أسماء:

قالت أسهاء رضى الله عنها : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر ماله كله ، وكان خمسة آلاف درهم أو ستة Tلاف ، فانطلق بها معه ، قالت : فلخل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال : والله إنى لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه ، قالت : قات : كلا يأبت ، إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً ، قالت فأخذت أحجاراً فوضعتها في كوة (طاقة) في البيت الذي كان أبي يضع ما له فيها، ثم وضعت عليها ثوبيًا، ثم أخذت بيده، فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال ، قالت : فوضع يده عليه ، فقال : لا بأس ، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم ؛ ولا والله ما ترك لنا شيئًا ، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك .

أقول وما أعجب أثر الهدى في سلوك أهل الإيمان حتى الأطفال منهم ، وما أعظم سيدنا أبا بكر في إيثار الله على أهله وماله ، وما أسعده بصحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة الميمونة إلى المدينة المنورة!

# جزع بنی هاشم :

وقد جزعت بنو هاشم لخروجه صلى الله عليه وسلم من بينهم ، حتى لقد قالت عمته عاتكة بنت عبد المطلب في أسفها على خروجه ، مع أنها كانت لاتزال على دين قومها:

أعيني جودى بالدموع السواجم على المرتضى للبر والعدل والتقى علىالصادق الميمون ذي الحلموالنُّهحَي

على المرتضى كالبدر من آل هاشم وللدين والدنيا بهيج المعالم وللفضل والداعى لخير التراحم

### ماثة ناقة لمن يرد الرسول على قريش:

لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجراً إلى المدينة ، جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ؛ قال سراقة بن مالك : فبينا (١) أنا جالس في نادي قوى إذ أقبل رجل مناحتى وقف علينا فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفاً ، إنى لأراهم محمداً وأصحابه .

قال سراقة : فأومأت إليه بعينى : أن اسكت ، ثم مكثت قليلا ، ثم قمت فدخلت بيتى ثم أمرت بفرسى فقيد لى إلى بطن الوادى ، وأمرت بسلاحى ، فأخرج لى من دبر حجرتى ، ثم أخذت قداحى التى أستقسم بها ، ثم انطلقت فلبست لأمتى ( درعى ) ، ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذى أكره « لا يضره» (٢)

# معجزة أخرى نبوية :

ثم مضى سراقة يقول:

فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت فى أثره ، فبينا فرسى يشتد بى عثر بى فسقطت عنه فقلت : ما هذا ؟ ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم الذى أكره « لا يضره » ، فأبيت إلا أن أتبعه ، فركبت فى أثره ، فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى ، فذهبت يداه فى الأرض ، وسقطت عنه ، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان الإعصار .

أرأيت أيها القارئ العزيز كيف عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يستطع سراقة أن يمسه بسوء ، اللهم احمنا بحماك ، واهدنا بهداك .

قال سراقة : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع منى وأنه ظاهر ، قال : فناديت القوم ، فقلت : أنا سراقة أنظرونى أكلمكم ، فوالله لا أريبكم ، ولا يأتيكم منى شيء تكرهونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر :

<sup>(</sup>١) بينما .

<sup>(</sup> ٢ ) أي السهم المكتوب فيه هذه الكلمة ؟ أي لن تتمكن من الإضرار به .

قل له: وما تبتغى منا ، فقال ذلك أبو بكر ، قال سراقة قلت: تكتبون لى كتاباً يكون آية بينى وبينك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب له يا أبا بكر ،

قال سراقة : فكتب لى كتاباً فى عظم أو رقعة ثم ألقاه إلى "، فأخذته فجعلته في كنانتى ثم رجعت ، فسككت فلم أذكر شيئاً مما كان ، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرغ من حنين والطائف ، خرجت ومعى الكتاب لألقاه ، فلقيته بالجعرانة ( ماء بين الطائف ومكة ) قال : فلخلت فى كتيبة من خيل الأنصار .

## إسلام سراقة رضى الله عنه:

قال سراقة : فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون : إليك إليك ، ماذا تريد ؟ فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته ، والله لكأنى أنظر إلى ساقه في غرزه (ركابه) كأنها جُمارة (۱)، فرفعت يدى بالكتاب ثم قلت : يا رسول الله هذا كتابك لى ، أنا سراقة ،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر ، ادنه ، قال : فدنوت منه فأسلمت ، ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره ، إلا أنى قلت : يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضى وقد ملأتها لإبلى (٢) ، هلى لى من أجر في أن أسقيها ؟ قال : نعم في كل ذات كبد حرَّى (٣) أجر ، قال : ثم رجعت إلى قومى ، فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقى (يريد زكاة ماله) .

وقد قالوا إن أبا جهل لام سراقة حين رجع مكة بلاشيء ، فقال سراقة رداً ا عليه :

أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادى إذ تسوخ قواعمه علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه

<sup>(</sup>١) شديدة البياض كجمارة النخل.

<sup>(</sup> ٢ ) إبل الغير تأتى لتشرب من الحوض الذي يستى منه إبله .

<sup>(</sup>٣) عطشي .

عليك بكبف القوم عنه فإننى أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرًّا يسالم

### الوصول إلى قباء:

قال ابن إسحق:

وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ، ونزل على بنى عمرو ابن عوف لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحا وكادت الشمس تعتدل .

ويحدث ابن إسحق بسنده عن بعض الصحابة قالوا :

فلما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكتفنا (انتظرنا) قدومه ،كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرَّ تنا (۱) ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك فى أيام حارة ، حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا فجلس ، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت ، فكان أول من رآه رجل من اليهود ، وقد رأى ماكنا نصنع ، وإنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ، فصرخ بأعلى صوته :

يا بنى قَسَيْلَة (هم الأنصار ، وقيلة جدهم) : هذا جدكم (حظكم السعيد) قد جاء ، قال : فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى ظل نخلة ، ومعه أبو بكر رضى الله عنه فى مثل سنه ، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، فازد حم الناس عليه وما يعرفونه من أبى بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أبو بكر فأظلته بردائه ، فعرفناه عند ذلك .

أقول : فلله ما أوفاك أيها الصدّيق الأكبر والعلم الأشهر، فقد علَّمت المؤمنين

<sup>(</sup>١) الحرة: هي أرض ذات حجارة سود .

كيف يكون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما أسعد من قلدك وأخذ عنك ذلك الحب الخالص .

# يوم الاثنين :

وكان وصوله إلى قُباء فى يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول حين اشتد الضحا ، وما أعجب يوم الاثنين فى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ولد يوم الاثنين ، ونُبئ يوم الاثنين ، وخرج من مكة يوم الاثنين ، ووصل إلى ضواحى المدينة (قباء) يوم الاثنين ، وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين ، فما أبرك يوم الاثنين . وقد كنت فى طفولتى آنس بيوم الاثنين ولا أدرى سر ذلك الأنس ، فلما كبرت ووقفت على السيرة النبوية العطرة انكشف لى ما كان خافياً على "، ولله فى خلقه شؤون ، وما أراده يكون .

### في قباء:

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فى بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجد قباء .

أقول: وهو أول مسجد بنى فى الإسلام، وذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع حجراً فى قبلته، ثم جاء أبو بكر فوضع حجراً إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الناس فى البنيان.

### قال ابن إسحق:

ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم يوم الجمعة ، فأدر كسَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فى بنى سالم بن عوف ، فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى (١) ، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة .

<sup>(</sup>١) سمى هذا المكان مسجداً باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وسجد .

# الانصار يرحبون :

وكانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بإذن ربه كما علمت ، وقد وصل إليها فى رعاية الله سالمًا غانمًا، فتلقاه أهلها بالفرح الغامر ، وغنيّت بنات النجيّار بين يديه الأغنية المباركة :

طلع البدر علينا من ثنيباًت الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للسه داع أيها المبعوث فينا جثت بالأمر المطاع

وكانت بيوتات الأنصار يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلينا ، إلى العدد والعدة والمنعة ، ويمسكون بزمام الناقة التي يركبها صلى الله عليه وسلم ، فيقول : خلوا سبيلها فإنها مأمورة ، حتى إذا أتت إلى دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مربد ( موضع يجفف فيه التمر ) لغلامين يتيمين من بني النجار.

فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رَحْل َ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته ، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسأل عن المربد لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابنى عمرو ، وهما يتيان لى وسأرضيهما فيه فاتتَخِذْه مسجداً .

### المسجد النبوى:

قال : فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجداً ، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه ، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين فى العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه ، فقال قائل من المسلمين :

لأن قعددنا والنبي يعمدل لمذاك منا العمل المضلل

وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون: لاَعَيْشَ إلاَّ عيْشَ الآخره اللهم الانصار والمهاجره قال ابن إسحق : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عيش إلا عيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار .

### معجزة نبوية :

قال ابن إسحق : فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللّبين ، فقال : يا رسول الله قتلونى ، يحملون على ما لايحملون ، قالت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته (شعر رأسه) بيده ، وكان رجلاجعد آ<sup>(1)</sup> وهو يقول : ويح ابن سميّة ! ليسوا بالذين يقتلونك ، إنما تقتلك الفئة الباغية .

أقول: وقد قتلته فئة معاوية في صفين، فقال إمامنا على كرم الله وجهه: الحمد لله الذي أراني أني على الحق. فانظر كيف تحققت المعجزة بعد أربعين سنة، وصلوات الله على صاحب المعجزات.

قال ابن إسحق :

وارتجز على" بن أبى طالب يومئذ:

لا يستوى من يسَعْمُرُ المساجدا يدأب فيها قائماً وقداعدا ومن يرى عن الغبار حائدا(٢)

### أدب الأنصار:

قال ابن إسحق يحدث بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال :

لما نزل عَـلَـىّ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى نزل فى السفل ( الدور الأول) وأنا وأم أيوب فى العلو ، فقلت له :

يانبي الله ، بأبي أنت وأمى - إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك ، وتكون

<sup>(</sup>١) الشعر الجمد هو الملتوى ، وهوشمر عمار ريْجي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) يبعد التراب عن نفسه .

تحتى ، فأظهر أنت فكن في العلو ، وننزل نحن فنكون في السفل.

فقال : يا أبا أيوب : أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت .

أَقُول : أَرأيت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رأفته بمن يأتيه من المؤمنين ، وكيف كان يشق عليه تعبهم ، ولم لا وقد حلاه ربه بوصفه الخالد : ( لَقَادْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ ) .

واستمع إلى بقية ما حدّث به سيدنا أبو أيوب ، لترى ما كان من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم :

قال أبو أيوب رضى الله عنه : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفل المسكن وكنا فى علوه ، فلقد انكسر حبُب ( إناء كبير ) لنا فيه ماء ، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ، ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفاً أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شىء فيؤذيه .

### أول خطبة خطمها رسول الله :

قال ابن إسحق:

وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبق بمكة منهم أحد الا مفتون أو محبوس ، واستجمع له إسلام الأنصار ، فلم يبق دار من دور الأنصار الا أسلم أهلها وكانت أول خطبه خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بلغني :

حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد ، أيها الناس ، فقدموا لأنفسكم ، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولاحاجب يحجبه من دونه: ألم يأتك رسولى فبلغك ؟ وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ، فمن استطاع أن يتى وجهه من النار

ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،

# المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:

قال ابن إسحق:

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم ، وشرط لهم ، واشترط عليهم ؛ وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال – في المغنا عنه ، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل – تآخوا في الله أخوين أخوين ، ثم أخذ بيد على بن أبي طالب فقال : هذا أخى .

أقول: وليلحظ القارئ الكريم الشرف الكبير الذي حُص به إمامنا على ابن أبي طالب بهذا الإخاء الذي شرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### حكمة المؤاخاة:

قال السهيلى: آنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناً صحابه حين نزلوا بالمدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ، ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشير ، ويشد أزر بعضهم ببعض ، فلما عز الإسلام ، واجتمع الشمل ، وذهبت الوحشة ، أنزل الله سبحانه في سورة الأنفال : (وَأُولُوا الأَرْحَامِ بِعُضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ) ، يعنى في الميراث ، ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة ، فقال تعالى في سورة الحجرات : (إنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَة) ، يعنى في التوادد وشمول الدعوة .

### الأذان للصلاة واستحكام الإسلام:

قال ابن إسحق:

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، واجتمع إليه أصحابه من المهاجرين ، واجتمع أمر الأنصار ، استحكم أمر الإسلام ، فقامت الصلاة ،

وفرضت الزكاة والصيام ، وقامت الحدود ، وفرض الحلال والحرام ، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم ، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوّعوا الدار والإيمان .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، حتى رأى عبد الله بن زيد صيغة الأذان فى رؤيا ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه طاف بى هذه الليلة طائف : مرّ بى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فى يده ، فقلت له يا عبد الله ، أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت ندعو به للصلاة ، قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وماهو ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن عمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .

قال : فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألقها عليه ، فليؤذن بها ، فإنه أندى صوتاً منك ، قال : فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته ، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه يقول : يا نبي " الله ، والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي رأى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد على ذلك .

وفى رواية أخرى: اثنه رالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة ، فبينا عمر بن الحطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس ، إذ رأى عمر بن الحطاب فى المنام قائلا يقول له: لا تجعلوا الناقوس ، بل أذنوا للصلاة ، فدهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذى رأى ، وقد جاء النبى صلى الله عليه وسلم الوحى بذلك ، فما راع عمر إلا بلال يُؤذن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك الوحى .

#### غزوة بدر الكبرى :

ألف الله بين الأوْس والخزرج بأخوة الإسلام ، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ، فصار المسلمون يداً واحدة على أعداثهم . وقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بعون الله وقوته من نصر إلى نصر .

وكانت بداية النصر المبين عزوة بدر الكبرى ، وهى التى ظهرت وتجسمت فيها شخصية المسلمين ولوكره الكافرون . فنى هذه الغزوة كتب الله للمسلمين أول انتصار حربى وأروعه على كفار مكة الذين كادوا السنوات الطوال للإسلام وأهله واضطرر والمسلمين أن يخرجوا من ديارهم لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله .

وقام القتال بين المسلمين وأعدائهم فى بدر بغير ميعاد سابق ، ولا باستعداد مدبر ، وكأن الله تعالى أراد أن يكافئ المسلمين على التآخى الصادق ، فآتاهم النصر العزيز المفاجئ ، ليكون بداية سعيدة تقودهم من نصر إلى نصر فى الغزوات اللاحقة .

ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبى سفيان بن حرب مقبلا من الشام فى عير عظيمة لقريش ، تحمل أموالهم وتجارتهم ، فقال لأصحابه : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعلى الله ينفلكموها، فخرج بعض الصحابة وتخلف البعض حيث لم يظنوا أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم يلتى حرباً .

ولما علم أبو سفيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه ليأخذوا العير ، اتصل بأهل مكة واستنفرهم ليدافعوا عن العير ، وقد أفلتت العير ، ولم يتمكن المسلمون من وضع يدهم عليها ، وجاءت قوات قريش ، وعلمت بأن العير أفلتت ، ورأى بعضهم أن يرجعوا إلى مكة بغير قتال ، ولكن أبا جهل أبى وقال : والله لا نرجع حتى نرد بدراً (وكانت الدر من مواسم العرب) فنقيم عندها ، ثلاثا ، وننحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونستى الحمر ، وتعزف علينا القيان (الجوارى) ، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا ، فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها فأمضوا رأيه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة لبضع ليال مضت من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وأتاه الخبر بأن قريشاً خرجوا من مكة

ليمنعوا عيرهم ، فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فأحسنوا القول وأظهروا الطاعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد يسائل القارئ نفسه : ولماذا يستشير الرسول أصحابه ، وهو المطاع أمره بلا تعقيب ؟ والجواب أن الله تعالى قال له : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ). وقال في المؤمنين : (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) ، فسنَّ لنا صلى الله عليه وسلم الشورى في الأُمور العامة ، وسبقنا بذلك كل الأُمم ، هذا من جهة ، ومن الجهة الأُخرى فإن بيعة العقبة قامت على أن يحمى الأنصار الإسلام في المدينة ، وكانت بدر خارج المدينة وبينها وبين المدينة نحو

ولما رأى رسول الله قوات قريش قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخوها تحادثك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذى وعدتنى، اللهم أحسيهم (أهلكهم) الغداة أ

وقد وعد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من أعدائه ، إما بالاستيلاء على عير أبي سفيان أو بالنصر على جيش قريش. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة لأنفال: (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اللهُ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُون لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ \* لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ).

وقد أراد الله أن يقع القتال بعد أن أفلتت العير فكانت الحرب ذات الشوكة ، وقد كانت، معنويات الصحابة قوية على الرغم من أنهم حين خرجوا من المدينة لم يكن في حسابهم قيام الحرب مع أعدائهم ، ولترى صورة مشرقة نشجاعة الصحابة ومعنوياتهم القوية في لقاء أعدائهم الكافرين اقرأ ما قاله عندما شاورهم الرسول في القتال كل من سيدنا المقداد بن عمر و وسيدنا سعد بن معاذ:

فقد قال الأول : يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : ( إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا لههذا

قَاعِدُونَ) ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون .

وقال الثانى : قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فنحن معك ، فو الذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصنبُو في الحرب صدد في اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله .

فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين ، والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم .

( وسعد بن معاذ – رضى الله عنه – هو رئيس الأوس من الأنصار ، وهو الذى أشار ببناء عريش يستظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال فى إبداء رأيه هذا : يا رسول الله ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه ، ونعد عندك ركائبك ثم نلتى عدونا ، فإن أعزنا الله ، وأظهرنا على عدونا ، كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك ، فلحقت بمن وراءنا ، فقد تخلف عنك أقوام – يا نبى الله – ما نحن بأشد حباً لك منهم ، ولو ظنوا أنك تلتى حرباً ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم ، يناصحونك ، ويجاهدون معك . فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعا له بخير ثم بشني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه ) .

وعلى الرغم من أن عدد مقاتلى مكة كان ثلاثة أمثال عدد المقاتلين من الصحابة فإن الله تعالى قد نصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة ، وقد شاء الله أن يقتل فى تلك الغزوة صناديد قريش ورءوس الكفر ، وعلى رأسهم أبو جهل أعدى أعداء الإسلام .

وقد رأيت صوراً مشرقة من كلام أسلافك الغرالميامين قبل المعركة ، فانظر الى صورة مشرقة من أفعالهم فى المعركة ، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحرِّض المؤمنين على القتال ويتوسل : والذي نفس محمد بيده ، لايقاتلهم اليوم رجل

فيقتل صابراً محتسباً ، مقبلا غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنة . فقال سيدنا عُسميْر بن الحمام من بني سلمة ، وفي يده تمرات يأكلهن: بَيْخ بَيْخ (كلمة إعجاب) أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده ، وأخذ سيفه ، فقاتل القوم حتى قتل ، رضى الله عنه .

وقد خفق رسول الله خفقة بعد أن دعا ربه بالنصر، ثم انتبه من خفقته، وقال لسيدنا أبى بكر رضى الله عنه، وكان معه فى العريش الذى يشرف منه على المعركة: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع (الغبار).

وكان النصر للمؤمنين ، وقتل من الكافرين سبعون ، وأُسِرَ سبعون ، في حين لم يزد عدد شهداء المسلمين على أربعة عشر رجلا . وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان .

## الملائكة في غزوة بدر الكبرى :

ويحكى القرآن الكريم ما كان من عون الله للمسلمين في قوله تعالى في سورة آل عمران: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلنَّ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِشَلاثَةِ آلاَف مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسْرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ رِبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَلاثِكَةِ مُسَوِّمِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ولِتَطَمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّامِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم \* لِيقطعَ طَرَفاً مِنَ اللهُ ولِيَعْمَى اللهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيم \* لِيقطعَ طَرَفاً مِنَ اللهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيم \* لِيقطعَ طَرَفاً مِنَ اللهُ صلى الله صلى الله على الله النَّيْنِ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ)؛ فانظر كيف تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدهم الله بثلاثة آلاف، فأمدهم بخمسة آلاف، وكيف قاتلت عليه وسلم أن عدهم الله بثلاثة آلاف، فأمدهم بخمسة آلاف، وكيف قاتلت الملائكة في صفوف المؤمنين ، ولم يكن لهم عهد بقتالهم ، فعلَّمُهم الله بقوله الكريم في سورة الأنفال: (إذْ بُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ بقوله الكريم في سورة الأَنفال: (إذْ بُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ وَتَقَلِقُولُ الرَّعْبَ فَاضُوبُوا فَوْقَ

الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ \* ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ يُشَاقِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ \* ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ)، فعلَّمهم ضرب الرقاب وضرب الأطراف التي يصيبون بها المقاتل ؛ ولله جنود السموات والأرض ، وقد قال ابن عباس : لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر ، وكانوا فيا سواه عددًا ومددًا لا يضربون.

أقول: ولكأن تعجب بأمر تلك الهجرة الميمونة، التي جعل الله بها من الغربة وطنبًا، ومن الضعف قوة ، ومن الحوف أمنيًا ، ومن البعيد عونيًا على القريب، ولله يرجع الأمر كله ، فاعبده وتوكل عليه .

### الأنصار يتحدثون بنعمة الله:

قال ابن إسحق:

« وقال أبو قيس صرمة بن أبى أنس ( من بنى النجار) يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام ، وما خصهم الله به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم :

ثوی فی قریش بضع عشرة حجة ویعرض فی أهل المواسم نفسه فلما أتانا أظهر الله دینه وألنی صدیقاً واطمأنت به النوی یقص لنا ما قال نوح لقومه فأصبح لایخشی من الناس واحداً بذانا له الأموال من حل ما لنا نعادی الذی عادی من الناس کلهم فوالله ما یدری الفتی کیف یتقی

ید کر ویلقی صدیقاً مواتیا فلم یو من یؤوی ولم یر داعیا فاصبح مسروراً بطیبة راضیا وکان له عونیاً من الله بادیا وما قال موسی إذ أجاب المنادیا قریبیاً ولا یخشی من الناس نائیا وأنفسنا عند الوغی والتاسیا جمیعاً وإن کان الحبیب المصافیا إذا هو لم یجعیل له الله واقیا

### عداوة اليهود والمنافقين:

قال ابن إسحق:

ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغياً وحسداً وضغناً ، واستر بالإسلام بعض العرب ، واتخذوه وقاية من القتل ، ونافقوا في السر وكان هواهم مع اليهود .

ولما أصاب الله عز وجل قريشاً يوم بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهود فى سوق بنى قينقاع حين قدم المدينة ، (أى بعد معركة بدر) فقال : يا معشر اليهود : أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشاً ، فقالوا له : يا محمد ، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أنماراً لا يعرفون القتال ، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا ، فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم :

(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ \* قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأُخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ وَاللهُ بُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ).

### إسلام عبد الله بن سلام:

قال ابن إسحق:

وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثنى بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم، وكان حبراً عالماً ، قال :

لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته ، واسمه ، وزمانه الذى كنا نتوكف ( نترقب ) له ، فكنت مسرًّا لذلك ، صامتًا عليه ، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلما نزل بقباء ، فى بنى عمرو بن عوف ، أقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها ، وعتى خالدة

ابنة الحارث تحتى جالسة ، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كَبَرَّتُ ، فقالت لى عمتى حين سمعت تكبيرى : خيسبك الله ، والله لوكنت سمعت بموسى بن عمران قادمًا ما زدت .

فقلت لها : أى عمة ، هو والله أخو موسى بن عمران ، وعلى دينه ، بعث بما بعث بعث بعث به ، فقالت : أى ابن أخى ، أهو النبى الذى كنا نُمخْسِرُ أنه بعث مع نفس الساعة ( أى رسالته علامة على قرب القيامة) ؟ ففلت لها : نعم ، فقالت فذاك إذن ، قال : ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ، ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا .

وكتمت إسلامى من يهود ، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : يا رسول الله : إن يهود قوم بهت (على الباطل) ، وإنى أحب أن تدخلنى فى بعض بيوتك وتغيبنى عنهم ، ثم تسألهم عنى حتى يخبر وك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامى ، فإنهم إن علموا به بهتونى وعابونى .

فأدخلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه وساءلوه ، ثم قال لهم : أى رجل الحصين بن سلام فيكم قالوا : سيدنا وابن سيدنا ، وحبرنا وعالمنا ، فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم ، فقلت لهم : يا معشر يهود ، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ، تجدونه مكتوبلًا عندكم فى التوراة باسمه وصفته ، فإنى أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأومن به وأصدقه وأعرفه ، فقالوا : كذبت ، ثم وقعوا بى فقلت لرسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم : ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت ، أهل غدر وكذب وفجور ، فأظهرت إسلامى وإسلام أهل بيتى ، وأسلمت عمتى خالدة بنت الحارث ، فحسن إسلامها .

### قال ابن إسحق :

وفى أَحبار اليهود الذين لم يسلموا ، وفى المنافقين من الأَوس والخزرج ، نزل صدر سورة البقرة إلى المائة منها ، وقال الله للفريقين : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ \* الَّذِي جَعَلَ اعْبُدُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم وَ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ). أَى لا تشركوا بِالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه ، ثم قال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ ، وَادْعُوا شُهَدَاءً كُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَمَّ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ).

# قال ابن إسحق:

حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه: قال: قالوا: فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ). قال: كنا قد علوناهم ظهرًا في الجاهلية، ونحن أهل شرك، وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون لنا: إن نبيًا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش فاتبعناه كفروا به.

# كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر

قال ابن إسحق : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب موسى وأخيه، والمصدق بما جاء به موسى : ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة، وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم:

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَكُوهُمِ مَنْ أَشَرِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَكُوهِمِمْ مِنْ أَشَرِ رُكَّعَا سُجَّدًا يَبْتَنُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمِمْ مِنْ أَشَرِ

السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَاسْتَغُلُظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً)، وإني أنشد كم بالله ، وأنشد كم عا أنزل عليكم ، وأنشد كم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباط المن والسلوى ، وأنشد كم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله ، إلا أخبرتمونى : هل تجدون فيا أنزل الله عليكم أن تؤمنوا عمده ؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم (قَدْ تَبيّنَ الرَّشُدُ مِنَ الْغَيِّ) فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه .

قال ابن إسحق:

وحدثت عن سعيد بن جبير أنه قال: أتى رهط من يهود إلى رسول الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد ، هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه ، ثم ساورهم غضباً لربه ، قال فجاءه جبريل عليه السلام فسكّنه ، فقال : خفّض عليك يا محمد ، وجاءهم من الله بجواب ما سألوه عنه (قُلْ هُوَ الله أَحَدُ \* الله الصّمَدُ(۱) \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدًا). فلما تلاها عليهم ، قالوا: فصف لنا يا محمد كيف خلقه ؟ كيف فلما تلاها عليهم ، قالوا: فصف لنا يا محمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عضده ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول وساورهم ، فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال له مثل ما قال له أول مرة وجاءه من الله بجواب ما سألوه ، يقول الله تعالى : ( وَمَا قَلَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطوياتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ).

<sup>(</sup>١) الصمد أي الذي يلجأ الناس إليه .

قال ابن إسحق:

وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغّبهم فيه ، وحذّرهم عذاب الله ونقمته ، فقال له رَافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، فهم كانوا أعلم وحيرًا منا ، فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قولهما: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتْبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءَنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ!).

وَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض اليهود وقالوا له : يا محمد ، أما تعلم مع الله إلها غيره ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله لا إله إلا هو ، بذلك بعثت ، وإلى ذلك أدعو ، فأنزل الله فيهم وفى قولهم فى سورة الأَنعام : (قُلْ أَى شَيْءِ أَكْبرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا القرْآنُ لَأَنْ لَا نُذِر كُمْ بهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخرَى القرْآنُ لَا أَشْهَدُ قَلْ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ آلِهَةً أُخرَى قُلْ لاَأَشْهَدُ قُلْ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ آلِهَةً أُخرَى الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ \* اللهِ آلِهُمُ اللهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ آلَيْهِمُ اللهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ آلَهُمُ اللهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ آلَهُمُ اللهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ آلَهُمُ اللهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ اللهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* اللهِ اللهُ وَاحِدُ وَإِنَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَيُولُمِنُونَ ).

وأتى رسول الله جماعة من اليهود فقالوا : أحق يا محمد أن هذا الذى جئت به الحقمن عند الله؟ فإنا لانراه مسقاً كما تتسق التوراة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله ، تجدوته مكتوباً عندكم في التوراة ، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به، فقالوا عند ذلك: يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولاجن؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأنى لرسول الله: تجدون ذلك مكتوباً عندكم فى التوراة ، فقالوا: يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد ، فأنزل علينا كتاباً من السماء نقرؤه ونعرفه وإلا

جئناك بمثل ما تأتى به ، فأنزل الله تعالى فيهم وفيا قالوا (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا) .

#### بين الرسول والمسيحيين

قال ابن إسحق:

وقد ذكر الله أمر عيسى ردًّا على من اختلفوا فى أمره ثم قال تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ \* (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ \* الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) فَإِنْ قالوا خُلق عيسى مَنْ غير ذكر ، فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة ، فليس خلق عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا .

ثم قال تعالى : (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) ، أَى بعد ما قصصت عليك من خبره ، وكينف كان أمره ، (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ).

وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الملاعنة فقالوا: دعنا ننظر في أمرنا، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه، فانصرفوا عنه، وخلوا « بالعاقب » وكان ذا رأى فيهم فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى ؟

فقال : والله يا معشر النصارى ، لقد عرفتم أن محمداً نبي مرسل ، ولقد حاء كم بالفصل من خبر صاحبكم ، ولقد علمتم ما لأعَن َ قوم نبياً قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم ، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم ، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم ، فواد عوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم .

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا أبا القاسم قد رأينا ألَّا نلاعنك ، وأن نتركك على دينك ، ونرجع على ديننا .

أقول: وللقارئ أن يعجب من هؤلاءِ الذين رأوا الحق بأنفسهم وجحدوه ولم يتبعوه ، فحرموا أنفسهم من سعادة لا شقاء بعدها ، وسبحان من بيده ملكوت كل شيء (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَلْ تُرْغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَلْ تُرْغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَلْ تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَلْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ)

#### الغزوات والبعوث والسرايا:

وفى أثناء إقامته بالمدينة جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المهاجرين والأنصار أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين ، عربهم ويهودهم ، وكان جهاده لأعداء الدين جهاداً كبيراً ، قابل فيه المسلمون الشدائد بعزم مؤكد ، هو عزم أهل اليقين الذين تهون عليهم كل تضحية في سبيل الدين ، ولا تعجب أن يكون ذلك شأنهم ، وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كانوا يتقون به إذا حمى الوطيس ، كما حد من إمامنا على بن أبي طالب ، فقد قال كرم الله وجهه : «كنا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما يكون أحد أقرب منه إلى العدو » ، وكانت للمسلمين بعون الله الغلبة الفائقة على أعدائهم ، ورضى الله عن إمامنا البوصيرى إذ يقول في بردته المباركة بروحه الملهمة :

راعت قلوب العدا أنباء بعثته مازال يلقاهمو فى كل معترك يجر بحر بحر خميس (٤) فوق سابحبة

كنبأة (۱) أجفلت غفلا (۲) من الغنم حتى حكوا بالقنا لحميًّا على وضم (۳) يرمى بموج من الأبطال ملتطم

<sup>(</sup>١) النبأة : أي الصرخة الشديدة .

<sup>(</sup>٢) الغفل: أي البليد .

<sup>(</sup>٣) الوضم :ما يضع عليه الجزار اللحم .

<sup>( ۽ )</sup> الحميس: الجيش الکبير .

من كل منتدب لله محتسب حتى غدت ملة الإسلام وهى بهم مكفولة أبداً منهم بخصير أب هم الجبال فسل عنهم مصادمهم وسل حنيناً وسلبدراً وسل أحداً شاكى السلاح لهم سيا تميزهم كأنهم في ظهور الحيل نبت رباً ومن تكن برسول الله نصرته أحسل أمته في حسرز ملته

يسطو بمستأصل للكفسر مصطلم (۱) من بعد غربتها موصولة الرحم وخسير بعل فلم تيتم ولم تسم ماذا رأى منهمو في كل مصطدم فصول حتف (۲) لهم أدهى من الوخم (۱) من السلم (۱) من شيدة الحزم لامن شيدة الحزم الأسد في آجامها تجم كالليث حل مع الأشبال في أجم

### قال ابن إسحق:

وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعاً وعشرين غزوة هى : غزوة ودان أو غزوة الأبواء ، ثم غزوة بواط ، ثم غزوة العشيرة ، ثم غزوة بدر الأولى ، ثم غزوة بدر الكبرى التى قتل فيها صناديد قريش ، ثم غزوة بحران ، بنى سليم ، ثم غزوة السويق ، ثم غزوة غطفان أو ذى أمر ، ثم غزوة بحران ، ثم غزوة بنى قينقاع ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حمراء الأسد ، ثم غزوة بنى النضير ، ثم غزوة ذات الرقاع ، ثم غزوة بدر الآخرة ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة الحندق ، ثم غزوة بنى غزوة بنى غزوة دى قرد : ثم غزوة الفتح ، ثم غزوة حنين ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تبوك .

وقد قاتل صلى الله عليه وسلم منها فى تسع غزوات: بدر ، وأحد ، والحندق . وقر يظة ، والمصطلق ، وخيبر ، والفتح ، وحنين ، والطائف .

وكانت بعوثه وسراياه ثمانية وثلاثين من بين بعث وسرية .

<sup>(</sup>١) مصطلم : أي مهلك .

<sup>(</sup>٢) الحتف: هو الموت .

<sup>(</sup>٣) الوخم : هو الوياء .

<sup>(؛ )</sup> السلم : شجر له شوك يشبه شجر الورد .

### فرض الهجرة :

خرج السلمون مهاجرين بعد ثلاثة عشر عاماً من بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى مكة فى السنة الثامنة من الهجرة فاتحين، وكانت الهجرة فرضاً على المسلمين قبل فتح مكة، أما بعد الفتح فلم تعد هجرة مفروضة، لكن جهاد ونية، ولهذا قال تعالى فى سورة النساء آمرًا بالهجرة وحاضًا عليها، ومنذرًا المتخلفين عنها قبل الفتح: (إنَّ الَّذِين تَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللهِ وَاسِعَةً فَتهاجِرُوا فِيها فَأُولُئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا \* إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ اللهُ عَفُواً غَفُورًا).

# أصحاب الأعذار:

وقد عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لم تتهيأ لهم أسباب التخلص والزاد والراحلة حتى يهاجروا للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ، وحين نزل قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي وسلم فى المدينة ، وحين نزل قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ . . . .) قال رجل من المسلمين وهو مريض ، وقيل اسمه ضمرة بن جندب ، والله مالى من عذر ، إنى لدليل فى الطريق ، وإنى لموسر ، فاحملونى فحملوه فأدركه الموت فى الطريق ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو بلغ إلينا لتم أجره ، وقد مات فى التنعيم (١١). وجاء بنوه إلى النبى صلى الله عليه عليه أجره ، وقد مات فى التنعيم (١١). وجاء بنوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة ، فنزلت الآية الكريمة : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَبْتِيهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِيماً) .

<sup>(</sup>١) مكان خارج مكة ببضعة كيلومرات ، ويحرم منه للعمرة ويقال له مسجد عائشة .

وقال الإمام البيضاوى فى تفسيره: إن ذلك المهاجر التّقيّي أشرف على الموت ، فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك ، أبايعك على ما بايع عليه رسولك صلى الله عليه وسلم؛ وتفيد الآية أن أجره ثبت عند الله ، والمراغم هو المتحول ، وهو من الرغام أى التراب ، وقيل يجد طريقًا يراغم بسلوكه قومه ، ويفارقهم على رغم أنوفهم ، وهو أيضًا من الرغام .

#### الفرار بالدين :

وجاء فى تفسير الإمام القرطبى: قال ابن القاسم: سمعت ما لكمًا يقول المراغم الذاهب فى الأرض، وقال الإمام مالك أيضًا: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق، والهجرة التى كانت فرضًا فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم وانقطعت بفتح مكة هى القصد إليه صلى الله عليه وسلم، أما الهجرة وهى الحروج من دار الحوب إلى دار الإسلام فهى باقية مفروضة إلى يوم القيامة.

#### نصيحة :

أقول: فانظر كم تحميل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تحميل أصحابه، وكم قاسوا الشدائد واقتحموا الصعاب فى توطيد دعوة الحق، فلا تستهن أيها المسلم بدعوة الإسلام التى أتتك بيضاء كاللبن من بين فرث ودم، وشد يديك على دينك، واعتز به، واحمد الله على هداك، وانو الجهاد بنفسك ومالك إن دعيت للجهاد فى سبيل الله، وجاهد نفسك التى بين جنبيك وألزمها آداب الإسلام ظاهرها وخافيها، فالآداب الظاهرة حظ الجوارح، والآداب الخافية حظ القلوب والأرواح، ولاخير فى ظاهر لا يتفق معه الباطن، وقد تعبيد الله الجوارح بالأفعال، وتعبيد القلوب بالنيات، واجتنب الفواحش الباطنة، والأخلاق الشيطانية وتعبيد الله من الرياء والنفاق والحقد والحسد، والتبرم بالمقدور، والكبرياء والعجب والحيلاء وما إلى ذلك.

ولتعلم أينها الأخ المؤمن أن أسلافك الشجعان الأمناء رووا لى ولك ولكافة المسلمين، أنه كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحياء، والسخاء،

والتوكل، والرضا، والذكر، والشكر، والحلم، والصبر، والعفو، والصفح، والرأفة، والرحمة، والمداراة، والنصيحة، والسكينة، والوقار، والتواضع، والافتقار، والجود، والسهاحة، والخضوع، والقوة، والشجاعة، والرفق، والإخلاص، والصدق، والزهد، والقناعة، والخشوع، والخشية، والتعظيم، والهيبة، والدعاء والبكاء، والخوف، والرجاء، واللياذة، واللجأ، والتهجد، والعبادة، والجهاد، والمجاهدة — ولا تستكثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد الله تعالى له بالخلق العظيم في قوله الكريم: (وإذاك لعملكي خُلُق عَظِيم)، فتعذلق بأخلاقه ما استطعت إلى ذلك سبيلان

وقد سئل الإمام سهل التسترى رضى الله عنه عن الكرامات، فقال: وما الكرامات؟ إن الكرامات شيء ينقضى لوقته، ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك خلقاً محموداً. كما قال الإمام أبو على الجرجاني رضى الله عنه: كن طالباً الاستقامة لاطالبا الكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة . وقال الإمام الجنيد رضى الله عنه لرجل رآه في رؤيا بعد موته وقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : راحت تلك الإشارات ، وطاحت تلك العبارات ، وما نفعنا إلا "ركيعات ركعناها عند السحر . وأخيراً لاتنس أن الله تعالى يقول لنا :

(تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا) . والتقوى كما عرفها إمامنا على كرم الله وجهه هي الخوف من الجليل ، والعمل بما في التنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل .

أقول: وإذا كان الإسلام قد انتشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير الجزيرة العربية التى شع منها نور الإسلام فيها على يد رسول الله ، فمحا ظلمة الكفر ، فقد كان ذلك بفضل أصحابه الكرام ، الذين نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم الجهاد الدائم فى سبيل الله ، مهما عظمت التضحيات لنشر دينه الذى أرسله الله به لكافة البشر ، فلمن تتبذل مجهودك إن لم تبذله لمعبودك ، ألم يقل الله لى ولك وللمسلمين كافة (إنَّ الله لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا رول الله القرآن

ويُوُّت مِنْ لَدُنهُ أَجْرًا عَظِيماً )، فادع إلى سبيل ربك بكل ما تملك من وسائل، وادع أول ما تدعو نفسك التي بين جنبيك وهي الأقرب إليك، لتؤدى حق الإسلام عليك ، ولتكن عنايتك بنشر الإسلام بعد ذلك بين أهله من المسلمين ، فقد جانبوا أكثر آدابه الحقة ، وحادوا فيها عن الضراط المستقيم ، ولولا أن الإيمان بالله ورسوله لا يزال يُعحلليهم ليئسنا من إصلاحهم ، فقد تعادوا أفراداً وشعوبنا وقبائل وأممنا وكانوا متحابين ، وتحاسدوا وكانوا بما آتى الله بعضهم فرحين ، وأهملوا العبادات بعد أن كانوا بها يزدهرون ، وولعوا بتقليد غيرهم بعد أن كان الناس بهم يقتدون ، وما أغناهم عن التقليد ، وما أحوج غيرهم إلى عقيدة الإسلام وآدابه التي أغنانا الله بها من فضله ، فوا إسلاماه !! ، وإذا كنا في الماضي نعز و ما حل بنا من فساد الأحوال للاستعمار ، فقد نفضنا عاره عنا وصرنا أحراراً في بلادنا الإسلامية وتهيأت لنا فرصة لإصلاح ما فسد .

فإن نحن أبرزنا أثر الإسلام في سلوكنا كأمة ، كانت تلك أعظم رعاية عملية للإسلام فاستغنينا بها عن كثير الكلام ، إن الأُمم الأُعجمية رحبت بالإسلام حين رأوا من أسلافنا الصالحين عدلا شاملا في الأَحكام ، تنفيذًا لأَوامر الله ، فقد قال تعالى : (إنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ وإيتاء في القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُم \* لَعَلَّكُم \* تَذَكَّرُونَ ) ، فإن نحن انتهينا عن الفحشاء والمنكر والبغى عادت لنا سيرتنا الأُولى ، وكنا كأسلافنا صالحين .

# نحن وأسلافنا الصالحون:

 777

لقد جاءك الإسلام يا أخى سهلا ، لأنهم تحملوا عنك فيه الصعب ، فاذكر الفضل لأهله ولا تكن من الجاحدين ، فما أبر الخلف إن ذكروا بالفضل السلف ، وما أحق سلفك بوفائك ، وما أجدرهم بدعائك وهم فى رضوان الله ، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فاصدق معهم فيما أدبك الله به ووجهك إليه، وكيف تبخل عليهم بدعائك وقد جادوا من أجلك بأرواحهم ، وخلفوا لك السعادة فى إسلامك ؟!



# البابالسادس

# الإسلام في الحرب والسلم

# دعوة الإسلام سلمية:

كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول أمرها سلمية ، وظل يسالم أعداءه ، ويصبر على ما يلتى هو وأصحابه من أذاهم السنوات الطوال ، ذلك الأذى الذى تفنن فيه الأعداء من ضرب وشتم ومقاطعة وإخراج وإحصار، كلل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم صابر محتسب ، يعفو ويصفح الصفح الجميل بأمر ربه ، ولكن أعداءه لكفرهم وخستهم لم يزدهم صفحه إلاعتُرُوا وغروراً ، وهى شيمة النفوس الحبيثة التى لانزداد بحسن المعاملة إلا تمرداً ونكراناً .

وقد فكر بعض المؤمنين أن يردُّوا على العدوان بقتل من يستطيعون قتله من الكفار بالاحتميال والغدر ، ولكن الله تعالى نهاهم عن ذلك بقوله تعالى في سورة الحج : (إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمُنوا إِنَّ الله لا يُحِب كلّ خوّان كَفورٍ) ، وفي الآية نهى صريح عن الخيانة والغدر .

#### الإذن للمسلمين بالقتال:

ثَمَ أَباحِ الله للمؤمنين أَن يقاتلوا أَعداءَهم وجهًا لوجه ، كما مر عليك ، ووعدهم النصر على أَعدائهم ، فقال تعالى فى سورة الحج بعد الآية السابقة : (أَذِنَ لِللَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ \* الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحقً إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَدَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحقً إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَدَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لَهُدِّمَتُ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اشْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْهُمْ وَاللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِن مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيَنَّهُمْ وَاللهِ مَا اللهِ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ \* اللهِ يَا مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور).

وجاء الإذن بالقتال كما علمت بعد بسَيْعة العقبة التي بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار على أن يأتي المدينة و يحموه كما يحمون أنفسهم وأهليهم وكانت أول وقعة بين المسلمين وأعدائهم غزوة « بدر الكبرى » في السنة الثانية من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وتم له فيها النصر المبين ، مع أن عدد أصحابه كان أقل من ثلث عدد أعدائهم ، ولكن الله أيده بجنود من السهاء لاتراها العيون وتراها القلوب بنور اليقين ، وذلك النصر المبين هو الذي يعمئن به الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة آل عمران :

( وَلَقَدْ نَصِرَ كُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

# التحريض على القتال:

وانظر كيف يحرّض الله المسلمين على القتال ، فيبين لهم فضيلة الاستشهاد في سبيل الله ، وذلك في قوله تعالى : ( ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ \* سَيهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ \* وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَلَكُنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ \* وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ).

ثم إِنه تعالى يحذرهم من التباطؤ فى التجمع للحرب تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقول تعالى فى سورة التوبة : (يأيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِى سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِى سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدَّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ \* إِلاَّ بَالْحَيَاةِ الدَّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ \* إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَا نِيَ

اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ).

كما أنه تعالى يُسَوِّغُ لهم القتال المشروع؛ فيقول كذلك في سورة التوبة: (أَلَا تُقَاتِلُون قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَكَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

ويبين سبحانه أنه ولي المؤمنين ولا يتخلى عنهم فى قتالهم فيقول فى سورة التوبة بعد ذلك : (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ ويُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُ مُؤمِنِينَ \* وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَيَشُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَيمٌ حكم ).

ولما حظر الله على المشركين دخول الحرم بقوله تعالى فى سورة التوبة: (يأيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عامِهِمْ هٰذَا) ، ورأَى المسلمون أن ذلك سيوثر فى أرزاقهم التى كانت ترتبط بتجارة المشركين ، طمْأَنهم سبحانه بقوله الكريم : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً (١) فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ الله عَلِمٌ حَكِمٌ ).

ومما عوضهم الله به أن فرض الجزية على أعداء المسلمين ، فقال تعالى في سورة التوبة : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُجَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دين الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حتَّى مُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).

<sup>(</sup>١) فقراً.

# الشدة على الأعداء:

ثم انظر كيف يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى يعلم أنه بالمؤمنين رءُوف رحيم ، فيأمره بأن يعامل الكفار والمنافقين بالغلظة التي يستحقونها ، فيقول سبحانه في سورة التوبة : (يأيَّها النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ، وهي آية نسخ الله بها ما كان قبل القتال من العفو والصفح والصلح .

ويبين الله تعالى حكمته فى قتال الكفّار بأن قتالهم إنما شرعه لدفع باطلهم وصدهم عن سبيل الله ، فهو يدفع بأهل الإيمان ، وهم أهل الحق ، أعداءهم الكافرين وهم أهل الباطل ، وذلك يتضح من قوله تعالى فى سورة القتال : (اللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمِّد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ الصَّالِحَاتِ وَآمنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمِّد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ \* فَلْكَوبَ بَالَهُمْ \* فَلْكِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللّذِينَ آمنُوا وَأَسْدَو الْفِينَ آمنُوا الْبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللّذِينَ آمنُوا النَّبَعُوا الْحَق مِنْ رَبّهِمْ كَذَلِكَ يَضُرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ \* فَإِذَا لَقِيتُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْوَثَاقَ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا فَضَر بُ الرّقَابِ حَتَّى إِذَا أَدْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) ، والمراد التخيير بين الأسر وبين وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) ، والمراد التخيير بين الأسر وبين المَن بالإطلاق وبين أخذ الفداء من الأسرى .

### تعاون المؤمنين:

وكما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يغلظ على الكافرين في جهاده لهم ، أمر كذلك المؤمنين بالغلظة عليهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، فقال تعالى في سورة التوبة : (يأيَّهَا الَّذِينَ آمَنوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ

الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال العرب ، ثم قصد الروم بعد العرب وكان الروم بالشام .

وبيّن سبحانه وتعالى للمؤمنين أنه يحب تعاون المؤمنين وترابطهم فى قتال أعدائهم ، فقال عز وجل فى سورة الصف : (إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ) ، والبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً.

### المتخلفون عن القتال:

وقد وبخ الله الذين تخلّفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك فقال تعالى فى تقريعهم فى سورة التوبة : (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ (١) فى سبيلِ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ (١) فى سبيلِ اللهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْ عَدُوً نَيْلًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْعَدًا يَغِيظُ الْكُفّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوً نَيْلًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ وَلا يَطَعُونَ مَوْعَدًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ وَلا يَبْوَيْهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا وَلا كَبِيرَةً وَلا يَتْطَعُونَ وَادِياً إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

وأمرالله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يخرجوا للحرب جملة ، شبّاناً وشيوخاً ، فقال تعالى : ( إِنْفِرُوا خِفَافاً وَثِقالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ، حتى لقد رُوِيَ عن أنس رضى الله عنه أن أبها طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية ( إِنْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالًا)

<sup>(</sup>١) المخمصة معناها الجوع .

فقال: أَى بَنى ، جهِّزونى ، جهزونى . فقال بنوه: يرحمك الله ، وقد غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى مات ، ومع أبى بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن نغزو عنك ، قال: لا ، جهِّزونى ، فغزا فى البحر فمات فى البحر ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ، ولم يتغير رضى الله عنه . وقال الزهرى : خرج سعيد بن المُسَيِّب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له : إنّك عليل ، فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل ، فإن لم يمكنى الحرب كثّرت السواد وحفظت المتاع (١) .

#### جهاد التفقه في الدين :

وبينا قال تعالى : (إلَّا تَنْفِرُوا يُعَذَّبْكُمْ عَذَاباً ألِيماً ...) بيّن لهم أن التفقه في الدين من لوازم المسلمين ، وهو نوع آخر من الجهاد المفروض على فريق منهم لاحتياجهم إليه في الوقوف على أحكام دين الله تعالى ، فقال عز وجل في سورة التوبة : (وَمَا كَانَ المُؤمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَكَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ، وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة ، وهو فرض كفاية في التخصص إن أداه البعض سقط عن الآخرين ، فإذا تفقه البعض كانوا مرجعاً للآخرين ، بدليل قوله تعالى في سورة النحل : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ كَانُوا مرجعاً للآخرين ، بدليل قوله تعالى في سورة النحل : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللهُ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) . والتفقة بغير تخصص فرض على كل مسلم ومسلمة ، حيث يلزم الكل أن يعلموا أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ومسلمة ، حيث يلزم الكل أن يعلموا أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج على البن مالك رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «طَلَبُ العِلْم فريضة على كل مسلم » . وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول : طلبُ العلم أوْجبُ من الصلاة النافلة .

<sup>(</sup>١) يريد أن يقول إنه بخروجه يزيد فى عدد المقاتلين ، و إن لم يستطع قتال الأعداء فإنه يستطيع أن يكون حارساً ويحفظ متاع المقاتلين من الضياع .

### جزاء الحجاهدين:

وإذا أردت أن تستبشر بما أعده الله للمجاهدين في سبيله فاقرأ قولَه تعالى في سورة التوبة : (إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا في التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْ آنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ النَّذِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْ آنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ النَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ).

وقد جاء فى معناها فى تفسير الإمام القرطبي رضى الله عنه: «وهو عوض عظيم لا يُدَانيه المُعَوَّض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه فى البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال فسمَّى هذا شراء. وروى الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فوق كل بِرِّ بِرًّا حتى يبذل العبد دَمَه، فإنْ فعل ذلك فلا بِرَّ فوق ذلك» وقال الشاعر:

الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود وقال الحسن : ومرَّ أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية : (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ . . .) ، فقال : كلام مَنْ هذا ؟ قال : كلام الله ، قال : بيع والله مُرْبحٌ لا نُقيله ولا نَسْتقيله ، فخرج إلى الغزو واستشهد .

### الإسلام والقتال:

إذا قرأت في كتب المبشرين ، أو كتب من يشايعونهم أو يتأثرون بهم ، فلا تنخدع بفولم إن الإسلام لم ينتشر بمزاياه ، وإنما انتشر بحد السيف ، واستمع إلى ما يقوله في دفع هذه الفرية العلامة «عباس العقاد» رحمه الله في كتابه «عبقرية محمد»:

- « فالحقيقة الأولى أن مطعن القائلين بأن دين الإسلام دين قتال إنما يصدق لوصدق فى بداءة عهد الإسلام يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين، ولولاهم لما كان له جند ولاحمل فى سبيله سلاح .
- و اكن الواقع أن الإسلام فى بداية عهده كان هو المعتدى عليه ولم يكن من قبله الحداء على أحد، وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية، فإنهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولايزيدون على ذلك، (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).
- « وقد صبر المسلمون على المشركين حتى أمروا أن يقاتلوهم كافة كما يقاتلون المسلمين كافة ، فلم يكن لهم قط عدوان ولا إكراه ،
- وحروب النبى عليه السلام كما أسلفنا كانت كلها حروب دفاع ، ولم تكن منها حرب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال ، وتستوى فى ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود وحروبه مع الروم ، فنى غزوة تبوك عاد الحيش الإسلامى أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة ، وكان قد سرى إلى النبى نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية ، فلما عدلوا عدل الجيش الإسلامى عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه وسفره .
- « والحقيقة الثانية ، أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع ،
- . « ولكن لايعاب عليه أن يحارب بالسيف "سلطة " تقف في طريقه ، وتحول بينه و بين أسماع المستعدين للإصغاء إليه ،
- « ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية ، وإنما كانوا أصحاب سيادة موروثة ، وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة فى الأبناء بعد الآباء ، وفى الأعقاب بعد الأسلاف . . .
- « وقصد النبي بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب السلطة التي تأبي العقائد الجديدة ، وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هي التي كانت

تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء . . .

« والحقيقة الثالثة أن الإسلام لم يحتكم إلى السيف قط إلا في الأحوال التي أجمعت شرائع الإنسان على تحكيم السيف فيها .

« فالدولة التي يشور عليها من يخالفها بين ظهرانيها ، ماذا تصنع إن لم تحتكم إلى السلاح ؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ \* فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدُّوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ).

«والدولة التي يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من أبنائها ، بماذا تفض الخلاف بينهم إن لم تفضه بقوة السلطان؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَيَ عَنَى بَعْمَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ \* فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

« . . . إن الإسلام شرع الجهاد ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « أمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءَهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ، وجاء فى القرآن الكريم : (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أَنْ يَكُفَّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا) .

« وحدث فعلا أن المسلمين فتحوا بلاداً غير بلاد العرب، ولم يفتحوها ولم يكن يتأتى لهم فتحها بغير السلاح ، إلا أن هذه الفتوح تأخرت فى الزمن ، ولم يتم شىء منها قبل استقرار الدولة فى الإسلام ، فلا يمكن أن يقال إنها كانت وسيلة الإسلام للظهور ، وقد ظهر الإسلام قبلها ، وتمكن فى أرضه ، واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الموت فى سبيله .

« ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إن لم تفرضها الدعوة إلى دينها ؟ فلو قدرنا أن الحليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو إليه ، لوجب فى ذلك العهد أن يأمن على بلاده من الفوضى التي شاعت فى أرض فارس وفى أرض الروم ، ووجب أن يكف الشر الذى يوشك أن ينقض عليه من كلتيهما ، وأن يمنع عدوى الفساد أن تسرى منهما إلى حماه ،

« هذا إلى أن الإسلام قد أجاز للأمم أن تبقى على دينها مع أداء الجزية ، والطاعة للحكومة القائمة ، وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب ،

«... والمقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل إسلامها وبعد إسلامها ، تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع ، فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار ، وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام ، واطمأن الناس على أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوى الأمر والجاه » .

ويقول العلامة العقاد ، رحمه الله ، فى كتابه « حقائق الإسلام » :

« وقد عزى انتشار الإسلام فى صدر الدعوة الإسلامية إلى قوة السيف ، وما كان للإسلام يومئذ من سيف يصول به على أعدائه الأقوياء ، بل كان المسلمون هم ضحايا السيف وطرائد الغشم والجبروت ، وإن عدد المسلمين اليوم بين أبناء الهند والصين وإندونسيا والقارة الإفريقية ليبلغ تسعة أعشار المسلمين فى العالم أجمع ، وما روى لنا التاريخ من أخبار الغزوات الدينية فى عامة هذه الأقطار لايكفى لتحويل الآلاف المعدودة — فضلا عن مئات الملايين — من دين إلى دين .

« ولقد عزى انتشار الإسلام بين السود من أبناء القارة الإفريقية إلى ساح الإسلام بتعدد الزوجات ، وما كان تعدد الزوجات بالأمر الميسور لكل من يشتهيه من أولئك السود المقبلين على الدين الإسلام بغير مجهود ، ولكنهم يجدون الخمرة ميسرة لهم حيث أرادوها ، وقد حرمها الإسلام أشد التحريم ، فلم ينصرف عنه السود لأفه قد حال بينهم وبين شهوة الشراب الى قيل إنها كانت شائعة بينهم شيوع الطعام والغذاء » .

ثم يقول العلامة العقاد رحمه الله:

« إنما هو شمول العقيدة الإسلامية دون غيره ، هو العامل الذي يجمع إليه النفوس ويحفظ لها قوة الإيمان ، ويستغنى عن السيف وعن المال في بث الدعوة ، كلما تفتحت أبوابها أمام المدعوين إليها بغير عائق من سلطان الحاكمين والمتسلطين » ،

#### ويستطرد قائلا:

« قلنا فى باب العقيدة الشاملة من كتابنا عن " الإسلام فى القرن العشرين " : « . . . . ولكن الناظر القريب قد يدرك شمول العقيدة الإسلامية من مراقبة أحوال المسلم فى معيشته وعبادته، ويكنى أن يرى المسلم مستقلا فى عبادته عن الهيكل والصنم والأيقونة والوثن ، ليعلم أنه وحدة كاملة فى دينه، ويعلم من ثم كل ما يرغبه فى ذلك الدين أيام كان الدين كله حكراً للكاهن ووقفاً على المعبد وعالة على الشعائر والمراسم مدى الحياة ،

« . . . . إن فساد رجال الدين كان من أسباب انصراف أتباعهم عن دينهم ، ودخولهم أفواجًا في عقيدة المسلمين ،

« مثل هذا لا يحصل فى أمة إسلامية فسد فيها رجال دينها ، فما من مسلم يذهب إلى الهيكل ليقول لكاهنه : خذ دينك إليك فإننى لا أومن به ، لأننى لا أومن بك ، ولا أرى فى سيرتك مصداقاً لأوامرك ونواهيك أو أوامره ونواهيه .

«كلا، ما من رجل دين يبدو للمسلم أنه صاحب الدين، وأنه حين يومن بالله يومن به الأنه إله ذلك الرجل الذي يتوسط بينه وبين الله، أو يعطيه من نعمته قواماً لروحه: (ياليُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).

« نعم كلهم فقراء إلى الله ، وكلهم لا فضل لواحد منهم على سائرهم إلا بالتقوى ، وكلهم فى المسجد سواء ، فإن لم يجدوا المسجد ، فمسجدهم كل مكان فوق الأرض وتحت السماء ، « . . . . كذلك لا ينقسم المسلم قسمين بين الدنيا والآخرة ، أو بين الحسد والروح ، ولا يعانى هذا الفصام الذى يشق على النفس احتماله ،

«.... إن هذا الشأن العظيم – شأن العقيدة الشاملة التي تجعل المسلم "وحدة كاملة " لايتجلى واضحاً قويا كما يتجلى من عمل الفرد فى نشر العقيدة الإسلامية . فقد أسلم عشرات الملايين فى الصحارى الإفريقية على يد تاجر فرد ، أو صاحب طريقة منفرد فى خلوته ، لا يعتصم بسلطان هيكل ، ولا بمراسيم كهانة ، وتصنع هنا قدرة الفرد الواحد ما لم تصنعه جموع التبشير ولاسطوة الفتح والغلبة ، فجملة من أسلموا فى البلاد التي انتصرت فيها جيوش الدول الإسلامية هم الآن أر بعون أو خمسون مليوناً بين الهلال الخصيب وشواطئ البحرين الأبيض والأحمر ، فأما الذين أسلم فى أسلموا بالقدوة الفردية الصالحة فهم فوق المائتين من الملايين ، أو هم من أسلم فى الهند والصين وجزائر جاوة وصحارى أفريقيا وشواطئها ، إلا القليل الذى لا يزيد فى بداءته على عشرات الألوف » .

أقول: ولا شك أن انتشار الإسلام على الصورة الواسعة التى تمت بعد أن فارق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى ، إنما هى معجزة من المعجزات ، فعهدنا بالأديان التى جاء بها قبله سادتنا الرسل الكرام ، أنها كانت تضمحل بعد مفارقتهم للدنيا ، وكانت تتبدل وتتغير ، حتى فى عقيدة التوحيد التى هى أساس كل شريعة من شرائع الله تعالى ، وقد بشر صلى الله عليه وسلم بالفتوحات التى تمت بعده ، فبشر بفتح فارس والشام ومصر . . . إلخ ، وتحققت المعجزة .

ولا شك فى أن بقاء معجزة القرآن الكريم بعده صلى الله عليه وسلم — وهى دالة بإعجازها على صدق رسالته — كان لها فضل كبير، إن لم يكن لهاكل الفضل، فى انتشار الدعوة إلى الحد الذى انتشرت به ، فعدد المسلمين اليوم يصل إلى ربع سكان الأرض المعمورة الذين يزيدون على ثلاثة آلاف من ملايين البشر، على حين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عدد مدينة صغيرة من مدننا فى انوقت الحاضر، ويؤيدنى فيما ذهبت إليه الحديث الشريف الذى يقول فيه صلى الله وسلم عليه: « ما من الأنبياء نبى إلاأوتى ما مثله آمن عليه البشر، وإنماكان الذى

أُوتيته وحيـًا أوحاه الله إلى ۖ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعـًا يوم القيامة » .

والقرآن الكريم قد جلتى العقيدة الإسلامية ببلاغته الباهرة، حتى صارت واضحة بينة لا لبس فيها ولا إبهام ، فاستوى فى فهمها وإدراكها الأم والمتعلم ، كما بان للقارئ الكريم من البحث السابق ، وصانها الله بحفظه ورعايته من التغيير والتحريف بفضل بقاء القرآن وهو كلام الله ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

# قتال دفاع:

وتأمَّل كيف بين الله تعالى أن القتال في الإسلام إنما هو قتال دفاع وليس بقتال هجوم أو اعتداء ؛ فقال تعالى في سورة البقرة : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) ، فجعل سبحانه علَّة القتال قيام الكفر ، فإن انتهى الأعداء من أهل الكفر عن الكفر بالإسلام ، أو قبِلَ أهلُ الكتاب أن يعطوا للمسلمين الجزية كفَّ المسلمون عنهم القتال لزوال سببه باعتناق الإسلام أو أداء الجزية .

ومن كل ما تقدم ترى بغير خفاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيماً فى حربه وسلمه ، وترك لأتباعه المسلمين خطط الحرب والسلم مرسومة ، يترسمون خطاه فيها ، ويهتدون بهديها ، وهم أقوياء فى الحرب وأمناء فى السلم .

فحروب النبى صلى الله عليه وسلم كانت كلها حروب دفاع ولم تكن حروب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد وإصرار الأعداء على القتال ، أو قتال سلطة تقف فى طريق الإسلام وتحول بينه وبين سماع المستعدين لقبول دعوته ، ولم يحتكم الإسلام الى السيف قط إلا فى الأحوال التى أجمعت شرائع الإنسان على تحكيم السيف فيها كالحروج على السلطة الحاكمة أو قتال طائفة بغت على أخرى .

### إعلان الحرب :

وحتى في الإندار بالحرب ترى عظمة الإسلام واضحة بيّنة في قوله تعالى في سورة براءة: (بَرَاءة مِنَ اللهِ ورَسُولهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَي سورة براءة: (بَرَاءة مِنَ اللهِ ورَسُولهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُوا في الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنّكُم عَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنّ الله مَعْزِي الْكَافِرِينَ) ، وقد كان هناك صنفان من المشركين ، أحدهما كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهر ، والآخر كانت مدة عهده بغير أجل محدود فاكتنى معه بأربعة أشهر ليتدبر أمره ، شم يحاربه المسلمون بعد ذلك ، فيقتل حيثا أدركوه أو يؤسر إلّا أن يتوب . يحاربه المسلمون بعد ذلك ، فيقتل حيثا أدركوه أو يؤسر إلّا أن يتوب . أما من كان أجله أكثر من أربعة أشهر فهو الذي قال تعالى في حقّهم : (فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمُ إِلَى مُدَّتِهِمْ) . وأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انقضاء الأربعة الأشهر الحرم .

### فتح مكة المكرمة :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشًا عام الحديبية على هدنة مدتها عشر سنين ، يأمن الناس فيها الحرب ، فدخلت خراعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل بنو بكر في عهد قريش ، فعد ت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من خزاعة مستغيثين به فيا أصابهم من بنى بكر وقريش ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء لحلفائه : « لانتُصرتُ إن لم أنصرُ بنى كعب » ، ثم نظر صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم والله صلى الله عليه وسلم وسيتصرف بغير حاجة » فندمت قريش على ما فعلت ، وخرج أبو سفيان إلى المدينة ليدكير من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ، فرجع بغير حاجة كما أخبرتم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسلم إلى مكة ففتحها الله عليه وذلك فى سنة ثمان من الهجرة .

ومما قاله شعراً عمروبن سالم الخُزاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في استغاثتهم به:

حلف أبينا وأبيه الأتلدا ثُمت أسلمنا ولم نسنزع بدا وادع عباد الله يأتوا مدداً أبيض مثل الشمس ينمو صُعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وهم أذل وأقدل عبددا وقتلونا ركعاً وسنجدا يارب إنى ناشد محمداً كنت لنا أباً وكناً ولدلا فانصر هداك الله نصراً عتدا فيهم رسول الله قد تجردا إن قريشاً أخلفوك الموعدا وزعموا أن لست تدعو أحدا هم بيتونا بالوتير (١) هجدا

### أسباب النصر:

وديننا الحنيف يقوم على اتخاذ الأسباب ، مع حسن الاعتاد والتوكل على المسبب سبحانه ، فالنصر على الأعداء إنما يكون بإعداد القوة والصبر على المسبب سبحانه ، ولذلك يقول تعالى فى سورة الأنفال: (وأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَاللهِ وَعَدُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءِ فِى سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ مَنْ قُوله الله يُوفَى الله يُوفَى إلى الله يُوفَى إلى الله عَلَى الله وَالله مِنْ قُوّة) ، فإن ما كان يستطيعه أوائلنا من السيوف تعالى : (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة) ، فإن ما كان يستطيعه أوائلنا من السيوف والدروع ليس كافياً فى زماننا الذى تطورت فيه أساليب الحرب ، فاحتاج والمواريخ والصواريخ والأجهزة الإليكترونية . . . والمنا للقاذفات والمدرعات والبوارج والصواريخ والأجهزة الإليكترونية . . . وهى ما نستطيعه الآن من القوة فى قتال أعدائنا . ثم لعلكُ تَتبين معى روعة الحض على النفقة فى قتال الأعداء فى قوله تعالى : (وَمَا تُنفِقُوا

<sup>(</sup>١) الوتير : اسم ماء بأسفل مكة كان لخزاعة .

مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)، فهي تضحيات ، ولاكنها مأُجورة ومشكورة منه سبحانه وتعالى ، وهو الذي كتب القتال على المؤمنين دريًا لمفسدة المفسدين في الأرض ، فقد قال تعالى في سورة البقرة : (وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ الله ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ)، كما قال تعالى في سورة البقرة : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحَرَّهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحْرَبُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُو شَرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

#### الصبر على مكاره الحرب:

ثم تَطلَّعْ مَى إِلَى فضيلة الصبر على مكاره الحرب من خلال قوله تعالى في سورة الأَذِهال : (يأيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاثَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْهَا مِنَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَالله مَع الصّابرين بنصره وتأييده أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَالله مَع الصّابرين بنصره وتأييده سبحانه ، وانظر كيف شجع المسلم الواحد في ثباته أمام العشرة ، ثم خفف عليهم الأمر فجعل ثبات الواحد أمام الاثنين ، فإن زادوا عن اثنين جَازَ لَهُ الفرار .

# صلاة الخوف :

ويبين لنا سبحانه وتعالى أهمية الصلاة فى ساحة الحرب ، إذ هى عبادة تصل العبد بربّه من طريق روحه وجوارحه ، فيقول عز وجل مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم فى سورة النساء : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ

الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِنْرَهُمْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْخُذُوا حِنْرَهُمْ وَرَائِكُمْ وَلَيْأَخُذُوا حِنْرَهُمْ فَيَمِيلُونَ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَالْمُونَ عَنْ أَسْلِعَتَكُمْ وَالْمَاتُونَ عَنْ أَسْلِعَتُوا فَيْكُونَ عَنْ أَسْلِعَتِيكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَكُمْ وَالِمُ لَعْلُونَ عَنْ أَسْلِعَتِكُمْ وَالْمُونَ عَنْ أَسْلِعَتِكُمْ وَلَوْنَ عَنْ أَسْلِعَتِيكُمْ وَالْمَاتِينَ كُونُ وَلَوْنَ عَنْ أَسْلِعَالَهُ وَالْمَالِعُونَ عَنْ أَسْلِعُونَا فَيْنَا وَالْمُلِكُونَ عَنْ أَسْلِعَتِكُمْ وَالْمِيلُونَ عَلَى الْعَلَالُونَ عَنْ أَعْتِكُمْ وَالْمِلْكُونَ عَلَى الْعَلَيْكُمْ وَالْمُعْتِكُمْ وَالْمَالِكُونَ عَلَى الْمُعْتِلِكُمْ وَالْمُعُلِقُونَ عَلَى الْمَالِقُونَا مِنْ فَالْمُعُلِقُونَ عَلَى الْمَالِعُونَ عَلَى الْمُعْلِقُونَ عَلَى الْعَلَالُونَ عَلَى الْعَلَالِ فَالْمُ وَلَا لَعْلَالِهُ وَلَالِهُ فَالْمُولُونَ عَلَى الْعَلَالِ وَلَالْمُ وَلَالْوالْمُ وَلَالْمُ الْعَلَالِ وَلَوْلُوا مِنْ لَلْمُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا لَالْعُلُونُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُولِولُونَ مَا لَالِعِلْمُ وَلَا لَالِلْلِهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي لَالْمُ لَلْمُ وَ

فانظر كيف حرص الشرع على إقامة الصلاة فى ساحة الحرب!! وكيف لا يحرص على ذلك وللمعنويات أثرُها الكبير فى عزيمة المقاتل لأعداء الله انتصارًا لله ونصرًا لدينه ، وتأمل معى بلاغة القرآن الكريم فى رفع الروح المعنوية إذ يقول تعالى فى سورة النساء : (وَلا تَهنُوا فِى ابْتِغَاء الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَالاَ يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِن اللهِ مَالاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ) وحقًا إنها يرجو المسلمون من نعيم الجنة بدفاعهم عن دين الله ما لا يَرْجُوه الكافرُ الذى يبوءُ بغضب الله ، وشتّان بين النهايتين ويا بُعْدَ ما بيْن الفريقيْن ، فريقٌ فى الجنة وفريقٌ فى السعير . وقد وعد الله أهل التقوى نصره ، فقال تعالى فى سورة الحج . (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُره إِنَّ اللهَ لَقَوىًّ عَزِيزً \* النَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وَاتَوُا الرَّكَاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) .

# قبول الصلح:

وانظر إلى ساحة الإسلام فى الحرب إذ يقول تعالى فى سورة الأنفال لرسوله صلى الله عليه وسلم: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجِنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلى الله عليه وسلم : (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجِنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ، والمعنى وَإِن دعوك إلى الصلح فأجبهم ، ولا عجب فى ذلك ، فإن دين الإسلام ليس فيه عدوان ولا إكراه ، بل فيه دفاع عن العقيدة ، وحماية لها من طغيان الطاغين ، حين لا تجدى معهم دفاع عن العقيدة ، وحماية لها من طغيان الطاغين ، حين لا تجدى معهم

غير أسلحة القتال ، ورحم الله أمير الشعراء شوق إذ يقول مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم في هَمَزِيَّتِهِ :

الحربُ في حقِّ لديك شريعة ومن السُّموم الناقعاتِ دواء

فالإسلام في حربه إنما يدفع بها الشر الذي يقف في سبيل الهدى ودين الحق ، فإن مدّ أعداؤه يذ المسلة جَنَح المسلمون للسلم ، وإن كان ثمة خلاف بين العلماء في هذه الآية ، حيث قال بعضهم إنها منسوخة ، وقال الآخرون إنها ليست بمنسوخة . فقال قتادة وعكرمة نسخها قوله تعالى في سورة التوبة أيضًا ؛ (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) ، وقوله تعالى في سورة التوبة أيضًا ؛ (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً) ، وقالا كذلك : تعالى في سورة التوبة أيضًا : (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً) ، وقالا كذلك : فقال : إن الناسخ لها قوله تعالى : (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ) ، والذين فقال : إن الناسخ لها قوله تعالى : (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ) ، والذين قالوا إنها ليست منسوخة قالوا أراد الله قبول الجزية من أهل الجزية . وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر ومن بعده من الأثمة كثيرًا من بلاد العجم على ما أحذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم . وكذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا من أهل البلاد على مال يؤدونه ، من ذلك خيبر فقد ردّ أهلها إليها بعد من أهل البلاد على مال يؤدونه ، من ذلك خيبر فقد ردّ أهلها إليها بعله الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف .

قال ابن العربي في قوله تعالى في سورة محمد : (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَالله مَعَكُمُ ) : إذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح ، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه . وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فَنَقَضَ صُلحهم ، وقد هادن قريشًا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده .

وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سَالِكة ، وبالوجوه لتي شرحناها عاملة .

أقول: وما أعظم تنبيت الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فى وجه أعدائه إذ يقول تعالى فى سورة الأنفال: (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبالْمُؤمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبالْمُؤمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَوِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّ أَظهروا لك السلم كاذبين وأبطنوا الغدر إنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )، والمعنى أنهم إن أظهروا لك السلم كاذبين وأبطنوا الغدر خائنين ، فلا يضرّك سوء نيتهم فإن الله واقيك من مكرهم ودافع عنك شرّهم .

وما أروع وفاء الإسلام في العهود القائمة بين المسلمين وأعدائهم المُهادنين ، كما يتجلى في قوله تعالى في سورة الأنفال: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِلَّمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بُعْضُهُم أَوْلِياءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ أُولِياءً بَعْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ، والمعنى إذا كان لكم إخوان في الإسلام وبقوا في أرض الحرب ولم يهاجروا ، وطلبوا إليكم العون بقوات أو أموال فأعينوهم لاستنقاذهم من أعدائهم ، فذلك فرض عليكم ، إلا بقوات أن أموال فأعينوهم لاستنقاذهم من أعدائهم ، فذلك فرض عليكم ، إلا لاينقض العهد القائم الذي يجب أن تتموه إلى مدتهم ؟ ورحم الله أمير الشعراء شوقي إذ يقول مخاطبًا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وإذا أخذت العهد أو أعطيتَه فجمينُع عهدكِ ذمةٌ ووفعاء



# البابالسابع

# البشرية والرسالة

#### بشرية الجنس وسمو النفس:

أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا فذلك أمر مسلم به لأنه واقع الأمر الذى لمسناه ونطق به كتاب الله . لكن عشريته صلى الله عليه وسلم إنما هى من حيث النوع وليست من ناحية المسلك الذى يتصوره خطأ بعض الكتاب من المسلمين وبخاصة فى زماننا هذا ، حيث يضلون سواء السبيل إما جهلا بمقام الرسالة ، أو عمداً ليقال إنهم يبحثون بحثاً حراً مجرداً عن التقليد ، لينالوا شهرة زائفة يبتغون بها عرض الحياة الدنيا ، ويخسرون بها أنفسهم وأهليهم يوم القيامة .

إِن المتدبر لآيات القرآن الكريم يرى أَن الرسل الكرام يختارهم الله تعالى على علم ، ويصطنعهم لنفسه ، ويجتبيهم لحمل عب الرسالة الكبير ، فليتدبر القارئ العزيز مثلا قوله تعالى في سورة الأَنعام : (وَإِذَا جَاءَتُهُمْ فليتدبر القارئ العزيز مثلا قوله تعالى في سورة الأَنعام : (وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُومِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللهِ ؛ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عند اللهِ وعذابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ). قال الإمام البيضاوى في تفسيره لهذه الآية :

« إن أبا جهل قال : زاحمنا بنى عبد مناف فى الشرف حتى إذا صرفا كفرسكى رهان قالوا منه أن يُوحى إليه ، والله لانرضى به إلا أن يأتيمنا وحى كما يأتيه، فنزلت ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) فرد الله تعالى عليهم بأن النبوة ليست بالنسب والمال، وإنما هى بفضائل نفسانية يخص الله سبحانه وتعالى بها من

يشاء من عباده، فيجتبى لرسالاته مكن عكليم أنه يصلح لها، وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه ».

#### رعاية الله:

إِنْ رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر ، ولكن عناية الله الخاصة ترعاه وتحوطه في تصرفاته مصداقًا لقوله تعالى : (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) ، وإذا أردت أن تعرف على سبيل المثال كيف كانت تلك العناية الربانية تحوطه فتدبّر قوله تعالى في سورة النساء : (إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً \* وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) . ثم انتقل إلى قوله تعالى في السورة ذاتها : (وَلُولًا اللهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) . ثم انتقل إلى قوله تعالى في السورة ذاتها : (وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضَرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَذْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالُمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) .

فقوله تعالى : (بِمَا أَرَاكَ اللهُ) يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مؤيد في أحكامه بين الناس بوحى ونص ، أو برأى يجرى على نهج الوحى ، فرأيه دائماً صائب ، والعصمة مكفولة له فيا يراه ، لأنه يراه بعون الله وإرشاده ، وهو بذلك يغاير المجتهدين الآخرين الذين يجتهدون ما وسعهم التفكير ، ولا يقطعون بأنَّ ما وصلوا إليه هو الصواب الحتم ، بل يقولون ما قاله أميرُ المؤمنين عمر في اجتهاده : فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأً فمن عمر .

أما قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرِ اللهَ) ، فقال ابن عطية إن استغفاره صلى الله عليه وسلم ليس من ذنب صدر منه ، و إنما يستغفر للمذنبين من أمته والمتخاصمين أمامه بالباطل (تفسير الإمام القرطبي) . والذي يؤيد ما يقول

به ابن عطية هو قول الله تعالى : (وَلُوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحمَتُهُ لَهَمَّت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وما يَضُرّونَكَ مِنْ شَيْءٍ). طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وما يَضُرّونَكَ مِنْ شَيْءٍ) فوقاه الله تعالى من تضليلهم الذي يعود ضرره عليهم حيث أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل في التقاضي أمامه صلى الله عليه وسلم. وما أروع تبرئة الله له من الذنب بقوله الكريم : (وما يَضُرونَكُ من شيءٍ) وما أدق وأرق الصورة التي جلّاها الله تعالى لفضله عليه بقوله الكريم : (وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً).

وتدبر كيف شملته الحماية الربانية من الكفار حين أرادوا أن يشترطوا عليه شروطاً حتى يتابعوه ، فوقاه الله من مكوهم ، فقال تعالى في سورة الإسراء : ( وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ النَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا \* إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا \* إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ كَدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا \* إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمُّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ) . وظاهر أن تثبيت الله له حال دون الركون أليهم ، فلم يقع منه شيء صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يوضح أن الله تعالى لا يتركه لنفسه البشرية كغيره من المؤمنين ، بل يتولاه بالرعاية والتوفيق في كل شئونه .

ثم انظر كيف يعلمه ربّه أن يردَّ الفضلَ إلى ربه فيا يؤيده به من الآيات ، لأنه بشر لا يملك لنفسه شيئًا ، والله هو الفعّال لما يشاء ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فيقول تعالى في سورة الإسراء: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا \* وَقَالُوا لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَجْيلٍ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا \* أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَيَسَفًا أَوْ تَأْتَى بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتَى بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ

مِنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا).

شم انظر كيف يعلمه مرة أخرى التَبرِّى مِنْ حوله الشخصى ، ورد الأمر إلى الله تعالى الله الله يُرجع الأَمرُ كلّه فيقول تعالى في سورة الأعراف : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ 'أَيَّانَ مُرْسَاهَا قَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأَنْكَ حَفِي عَنْهَا قَلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَلَا شَيْعَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ قَلْ لاَ شَيْعَ اللهِ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَقُومَ إِلَّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَقُومَ إِلْ أَنَا إِلاَ مَا شَاءَ اللهِ وَلَوْ كُنْتُ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُونِينُونَ ).

إن بعض الكتاب في وقتنا الحاضر ينظرون إلى مثل هذه الآيات من طرف البشرية الخالص ، ولا ينظرون إلى عصمة الرسالة بالعناية للربانية والتوفيق الإلهى ، فإذا استند غيرهم في موقف من المواقف إلى عصمة الرسالة ، رد دوا آيات البشرية ليتجاوزوا بها عن العصمة ، ولو أنهم أنصفوا الحق وأنصفوا أنفسهم لما أمسكوا بطرف أريد به رد الأمر في القضاء إلى الله تعالى في معرض التوحيد ، وتركوا ما قضاه الله من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جهل بلا معسر من البشر ، ومن توفيق الله الله الله في تصرفاته في الرضا والعضب والعسر واليسر ، فتبدو تصرفاته في ثوب الحق الذي لايشوبه باطل ، والعدل الذي لا يعتوره حيف ، والنزاهة التي تقتحم نزعات البشرية الطبيعية .

### أعراض البشرية الجائزة:

وجما وصفه به إمامنا على بن أبى طالب كما جاء فى تاريخ الطبرى . . . . « يضحك أحياناً حتى تبدو نواجده ، فإذا غضب لم يخنه حلمه بل ينفر عرق بين حاجبيه السابغين المتصلين من أثر الغضب . .

أقول ذلك ولا أجهل ما يجوز على سادتنا الأنبياء فى بشريتهم من عوارض المرض والفرح والحزن والغضب والجوع والعطش إلخ، ولكنهم فى كل تلك الأعراض التى تجوز عليهم كسائر البشر تظل مواجيدهم فى ساحة القدس الأطهر الذى تسكن إليه وتتعلق به أرواحهم بما آتاهم الله من فضله ، وذلك ما يميزهم فى بشريتهم عن غيرهم من المؤمنين ، ويبين ذلك واضحاً من قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فى سورة المؤمنون:

(وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ). فلا تلابسه بحال ما همزاتُ الشياطين ولا وساوسهم في أي حال من أحواله البشرية صلى الله عليه وسلم ، لأنه يعوذ من همزاتهم بربه ، فيستجيب له ويعيذه منهم ، وأنَّى لغيره ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يقول : «إِنَّ الشيطانَ يجرى من ابن آدم مجرى الدم في العروق » ، وقد جاء في السنة الشريفة أن الله تعالى أعانه على شيطانه فأسلم .

انظر إليه صلى الله عليه وسلم فى تأثره البشرى وفى غضبه لله من الكفار أعدائه ، وانظر كيف عطف الله عليه وقدم النصح إليه علاجاً لضيقه وتقرباً إلى ربه ، وذلك فى قوله تعالى فى سورة الحجر: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ \* اللّهِ إِلٰهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ وَكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ ربَّكَ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ ربَّكَ صَدَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ). وقد أهلك الله المستهزئين وكفاه شرهم ، وكان رسول حتى يأتِيكَ الله عليه وسلم كلما حَزَبَهُ أمرٌ واشتد به كرب قام إلى الصلاة مُسبِّحاً ربه فَنَفَّسَ الله عنه شدته وفرج كربته . وفى الصلاة صلة بالله واسترواح به عز وجل .

وبينها صوَّر الله فى الآيات السابقة ضيق صدره البَشَرى بالمستهزئين ، صَوِّر عطفه الأَبوى وفضله النبوى بأَبنائه المؤمنين فقال تعالى فى سورة لل عمران : (فَيِمَا رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ

لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ).

وأنت ترى مما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان محاطًا برعاية ربانية في الغضب والرضا مع أعدائه وأوليائه ، فوقاه الله كيدَ أعدائه وصرفهم عنه ، وأعطاه الخلق الكريم الذى وسع به أبناءَه المؤمنين فالتفوا حوله .

### الإنصاف في البحث:

فإنصاف الرسول صلى الله عليه في بشريته لا يتأتَّى إلَّا إذا نظر إليه الباحث بعينين ، لا بعين واحدة ، ولتفهَم ذلك جليًّا تَدَبَّر قولَه تعالى في سورة القصص : (إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) . ويقول الإمام البيضاوي في تفسيره : «والجمهور على أن الآية نزلت في أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا عمّ قل : لا إِله إِلَّا الله كلمة أحاج لك مها عند الله ، قال : يا ابن أُخي قد علمتُ أَنَّك لصادق ولكن أكره أَن يُقال خُدِعَ عند الموت. فَإِذَا أَنت نظرت بعين واحدة إلى تلك الآية قلت إنه لا أَثر للرسول صلى الله عليه وسلم في اهتداء الناس إلى ربهم ، ولكنك إذا نظرت بالعين الأخرى إِلَى قُولُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّورِي : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كَنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ). أدركت أنه صلى الله عليه وسلم يهدى إلى الصراط المستقيم من أراد الله هدايته ، ولا تعارض بين الآيتين ، فالآية الأولى تتكلم في معرض التوحيد ناطقة بأن الله لا يشاركه في سلطانه أحد ولو كان رسولاً نبيًّا ، والآية الثانية تتكلم في معرض الأسباب ، ناطقه بأن الله ربيط الأسباب بالمسببات . لتأتى ثمرة الارتباط لصاحبها بإذن

مسبب الأسباب، فيَسْلَم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء الله هدايته، ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه يحض على السعى في طلب الرزق من أسبابه ويقول: « لا يقعد أحدُكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن الساء لا تُمطر ذهبًا ولا فضة ». واعتقاد المؤمن أن الرزق بيد الله وحده لا يتنافى مع السعى إلى الرزق من أبوابه أخذًا بالأسباب التي أقامها سبحانه وتعالى بحكمته.

وإذا نظر الباحث بعين واحدة إلى قوله تعالى في سورة «المنافقون»: (إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ). فإنه يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدَّق المنافقين في شهادتهم ، ولكن الباحث لو نظر بعينه الأخرى إلى بقية الآية حيث قال تعالى: (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) فإنه يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف من المنافقين حيث أوقفه الله ، إذ كشف له عن كذب بواطنهم التي تخفي على البشرية ولا تخفي على الله تعالى. ولعلك تلحظ معى في الآية الكريمة مكانة الرسول عند ربه ، فقد جعل الله تعالى الاعتراف برسالته ركناً من أركان الإيمان ، فمن لم يوقن برسالته عَدَّهُ الله منافقاً ولو أقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى .

إِن القرآن الكريم أَظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فى ثَوْيهِ البشرى مجردًا من الأُلوهية ليصحح للناس عقيدة التوحيد الخالص ، ولكنه لم ينزل ببشرية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بشرية عوام المؤمنين أو خواصهم ، لأَن الرسالة وهب ولا تتأتى بكسب . ولذلك نهى الله أصحابه أن ينادوه باسمه كما ينادى بعضهم بعضًا ، أو يقدموا رأياً على رأيه ، أو يرفعوا أصواتهم فى حضرته ، فإن هم فعلوا ذلك فقد تعرضوا لأَن تحبط أعمالهم كما حبطت أعمال أهل الكفر ، قال تعالى فى سورة البقرة : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَت أَعْمَالُهُمْ

فى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولِئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ). والمراد بها الأَعمال النافعة.

كما أمرهم أن يتحاكموا إليه فيا شجر بينهم وأن يرضوا بحكمه ، فإن لم يرضوا بحكمه خرجوا عن الإيمان ، قال تعالى فى سورة النساء : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ). وقد قال الإمام أحمد بن حنبل من رواية الفضل بن زياد : «نظرت فى المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وثلاثين موضعاً ، ثم جعل يتلو من سورة النور : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاب أَلِيمً ). وجعل يكررها ويقول الفتنة الشرك ، لعله إذا رَدَّ بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك وجعل يتلو الآية : ( فلا عليه وسلم أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك وجعل يتلو الآية : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحَكِّموك فيا شجر بينهم . . . ) ؟

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ، خضع لقضاء الله كما يخضع البشر في السراء والضراء ، ولكنه كان صابرًا في البلاء ، وشاكرًا في السّراء إلى المحد الذي لا يبلغه غيره من البشر ، لأن صبره وشكره كانا بالله ولله ، فقد قال تعالى في سورة النحل : (واصبر ومَا صَبْرُكَ إلّا بِاللهِ). وقال تعالى في سورة الزمر : (بكل الله فَاعْبُد وكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ) . وسترى بعد قليل كيف كان الله يتولاه في جميع شئونه الخاصة مع أزواجه وهي شئون بشرية وشخصية ، فقد نزلت براءة السيدة عائشة بالقرآن الكريم من السهاء، وقد أرشد الله نساءه الشريفات بخطاب ربّاني مباشر في كتابه الكريم فحلاً هن بأكرم السلوك والآداب ، وفوض له صلى الله عليه وسلم في إرجائهن أو عشرتهن ، كما أذن والجه في زواج الهبة إن وهبته نفسها إحدى المؤمنات ، وفي أن يجمع في بيته أكثر من أربع نسوة ، وفي كل ذلك إعزاز وتوقير للرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه

مرفوع القدر بإرادة الله في رسالته وفي بشريته عن سائر البشر . ومع تفويض الله في عشرة أزواجه أو تركهن ، راعي بمكارمه صلى الله عليه وسلم القسم بينهن ، إيثاراً للعدل من نفسه ، فآثر الأحسن على الحسن الذي فوضه الله فيه ، وليس ذلك من طباعنا البشرية وإنما هي طباع الرسالة ، ولا تستطيع أن تجرده من طباع الرسالة حتى فيا هو من طباع البشر ، بل هو دائماً في المسلك الأقوم بالاستعداد الذي هيأه الله به للرسالة والذي يتعدى في سموه مألوث البشر في العادة . ألست ترى أنه حاسب نفسه على ميله القلبي للسيدة عائشة ولكنه رد الأمر في ألست ترى أنه حاسب نفسه على ميله القلبي للسيدة عائشة ولكنه رد الأمر في حبها لله حين قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك » ، فلو استطاع أن يُسوّي بينهن في الحبة لفعل ولكن القلوب بيد الله تعالى ، ولم يكن ذلك عن هوى نفسي مما يصاحبنا عادة ، ولست أطلب من المؤمنين أن يجردوه من نزعات البشر في حبه القلبي أو في عشرته للنساء ، وإنما أطلب منهم ألا يقيسوه بأحوالنا نحن في اتباع هوى نفوسنا الحامح الذي يخرجنا عن سواء السبيل .

### الفتح المبين والذنب المغفور :

ولشيخ العارفين سيدى محيى الدين بن عربى كلام نفيس فى معنى قوله تعالى فى سورة الفتح: ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْنَا مُبِيناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً \* وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزيزًا). فقد قال فى الباب ٣٣٩ من كتاب «الفتوحات المكيّة »:

«هو فتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة فى الباطن وفتوح العبارة ، ولهذا الفتوح كان القرآن مُعْجزًا ، فما أعطى أحد فتوح العبارة على كمال ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه قال : (لَيْنِ اجْتَمعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرًا) أَى مُعيناً .

رسول الله في القرآن

« فقال تعالى له صلى الله عليه وسلم إنا فتحنالك فى الثلاثة الأنواع من الفتوح ، فتحاً أكده بالمصدر « مبيناً » أى ظاهراً ، يعرفه كل من رآه بما تبجلى وما حواه ، ففتوح الحلاوة ثابت له ذو قاً ، وفتوح العبارة ثابت للعرب بالعجزعن المعارضة ، وفتوح المكاشفة ثابت بما أشهده ليلة إسرائه صلى الله عليه وسلم من الآيات » ( ليخفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) ، فيسترك عما يستحقه صاحب الذنب من العتب والمؤاخذة ، ( وما تأخر ) فيسترك عن عين الذنب حتى لا يجدك فيقوم بك ، فأعلمنا بالمغفرة فى الذنب المتأخر أنه صلى الله عليه وسلم معصوم بلا شك ، ويؤيد عصمته أن جعله الله أسوة يتأسى به ، فلو لم يقمه الله فى مقام العصمة ، للزمنا التأسى به فيا يقع منه من الذوب ، ألا ترى أنه فيا أبيح له خاصة نبه الله إليه ، كزواج الهبة ، فإنه خالص له ، وهو حرام علينا .

« (ويهدَيك صراطًا مستقيمًا ) ، هو صراط ربه الذى هو عليه كما قال هودعليه السلام : (إِنَّ رَبِّى عَلَى صِراط. مُسْتَقِيم ) . والشرائع كلها أنوار ، وشرعه صلى الله عليه وسلم بين هذه الأنوار كنور الشمس بين أنوار الكواكب ، فإذا ظهرت الشمس خفيت أنوار الكواكب واندرجت أنوارها فى نور الشمس . . . . ولهذا ألزمنا فى شرعنا العام أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم أنها حق » .

وجاء فى حاشية الحمل على تفسير الجلالين ما يؤيد سيدى محيى الدين بن عربى ، فقد جاء فى تلك الحاشية : وقيل معنى الغفران الإحالة بينه وبين اللنوب، فلا يصدر منه ذنب لأن الغفران هو الستر ، والستر إما بين العبد والذنب أو بين الذنب وعقوبته ، فاللائق به وبسائر الأنبياء الأوّل واللائق بالأمم الثانى، قاله البرماوى .

وقال بعض المحققين : المغفرة هنا كناية عن العصمة ، فعنى الآية يعصمك الله في تقدم من عمرك وفيا تأخر منه . وقال القاضى عياض : المغفرة هنا تنزيه من العيوب .

وقال بعضهم : المغفرة هي على فرض وقوع الذنب ليزداد اطمئنانيًا إلى رضوان الله الذي اصطفاه .

وقال بعض المفسرين : إن المقصود بالفتح هو صلح الحديبية الذي كان فى السنة السادسة من الهجرة ، وقال بعضهم : إنه فتح خيبر الذي تم بعد عودتهم من الحديبية وقال آخرون إنه فتح مكة .

وجاء فى الحاشية المذكورة (١) أيضاً: وقال الزهرى: «كان فتح الحديبية أعظم الفتوح وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم جاء إليها فى ألف وأربعمائة ، فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم إلى بعض ، فما مضت السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة فى عشرة آلاف ، وقال مجاهد والعوفى : هو فتح خيبر والأول قول الأكثر . وقال الشعبى : هو فتح الحديبية ، لقد أصاب فيها ما لم يصب فى غزوة غيرها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وبويع بيعة الرضوان ، وأطعموا نخل جيبر ، وبلغ الهدى محله ، وظهرت الروم على فارس ، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس .

وقال صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة : لقد أُنْزِلَ على الليلة سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبيناً...). وفي رواية : «لقد أَنزل على آية هي أحب إلى من الدنيا جميعاً ثم قرأ : (إِنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً) ، فقال المسلمون هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله ، لقد بيّن لك ما يُفْعل بك ، فماذا يُفْعل بنا ؟ فنزلت عليه (لِيُدْخِلَ الْمُوْمِنِين والمُوْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَنْهمْ سَيِّقَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيماً).

#### العقاد وعلامات الرسالة:

وصدق العلامة العقاد إذ يقول في كتابه « عبقرية محمد » :

« ومن يكون الرسول إن كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة ؟

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على تفسير الجلالين .

الرسول هو الذى له وازع من نفسه فى الكبير والصغير مما يتعاطاه من معاملة الناس، لأن عمل الرسول الأول أن يقيم لاناس وازعاً يأمرهم بالحسنى، وينهاهم عن القبيح، ويقرر لهم حدودهم التى لا يتخطونها فيا بينهم، ومن كان هذا عمله الأول فينبغى أن تكون صفته الأولى - بل صفته الكبرى - أن يستغنى عن الوازع، وأن يغنى الناس عن محاسبته وطلب الحق منه. وهذه هى السليقة الشاملة التى سرت فى خلائق محمد، وامتزجت بجميع أعماله وأقواله، فلم يحاسبه أحد قط كما حاسب نفسه فى رعاية حق الصغير والكبير، وصيانة الحرمات للعاجز والقدير،

هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدر منها بالقبول ، لأنها علامة من داخل السريرة وليست من خارجها ، قد تلازم أو تفارق من تعروه ، وليس للنوع البشرى مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة الحب والتبجيل ، يعطيه هذه المرتبة مَن يدين بالإسلام ومن يدين بغير الإسلام ومن ليس له دين من أديان التنزيل . . . .

« فحمد الرجل فى المقام الأول بين الرجال ، فى المقام الأول بعظته ، وفى المقام الأول بالقياس إلى المشبهين له فى دعوته . .

« لأن محمداً لم يكن كارها الطيبات الدنيا ، ولا حاضاً لأحد على كراهتها والإعراض عنها ، فإذا قنع بما قنع فإنما فعل ذلك ليرتفع بإيمانه عن ظنه هو لا عن ظنون غيره ، كأنه يخشى إذا استوفى حظوظ النعيم الميسرة له ، أن يحسب تلك الحظوظ غرضاً من الأغراض التي نظر إليها حين نظر إلى هداية الناس .

« فليكن الإيمان إدن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء ، وتلك راحة ضميره ، ومن وراء راحة ضميره أن يظفر الناس بجهده كله في هدايتهم غير منقوص ولا مظنون » .

ويقول رحمه الله في موضع آخر من ذلك الكتاب :

« ظنوا أن النبى لايحزن ، كما ظن قوم أن الشمجاع لا يمخاف ولا يحب الحياة ، وأن الكريم لا يعرف قيمة المال ،

ولكن القلب الذي لا يعرف قيمة المال لا فضل له في الكرم ، والقلب الذي

لايخاف لا فضل له فى الشجاعة ، والقلب الذى لايحزن لا فضل له فى الصبر . إنما الفضل فى الحزن والغلبة عليه ، وفى الخوف والسمو عليه ، وفى معرفة المال والإيثار عليه .

« وفضل النبى فى نبوته وفى أبوته أنه حزن وبكى ، وتلك هى الصلة بينه وبين الإنسانى صلة الإنسان ، وبينه وبين الناس ، وأى نبى تنقطع بينه و بين القلب الإنسانى صلة كهذه الصلة التى تجمع أشتات القلوب .

## العارف النابلسي وذنوب الأنبياء:

ويقول سيدي عبد الغني النابلسي في كتابه الفتح الرباني :

« إننا نطلق على الأنبياء عليهم السلام جميع ما أطلقه الله عليهم وأطلقوه على أنفسهم وأطلق بعضهم على بعض من العصيان والغى والذنب والفتنة وعدم براءة النفس والوزر إلى غير ذلك ، على المعى الذى يعلمه الله تعالى وتعلمه أنبياؤه علهيم السلام ، لا على المعنى الذى نعلمه نحن ونفهمه من هذه الألفاظ عند إطلاقها ، فإنا لانفهم إلا ما نحن عليه من الأحوال والأخلاق ونحن غير معصومين وإن أيدنا بالحفظ ، والأنبياء عليهم السلام معصومون ، ونحن لا نعقل كيف ننسب هذه الأشياء إليهم لأننا لسنا في أطوارهم ، وإنما نعقل كيف تنسب هذه الأشياء إلينا ونحن دون معاملتهم بيقين » . وهو كلام نفيس كما ترى فاحرص على الانتفاع به .

#### والخلاصة:

وأخيراً أعود وأقول: إنه صلى الله عليه وسلم بشر من حيث الجنس ، وفوق البشر من حيث المسلك ، لأنه قال بحق : « أدّ بنى ربى فأحسن تأديبى » ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بتعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . ومن تتم به مكارم الأخلاق لابد أن يكون كاملا لاتعتريه شائبة من شوائب البشرية الناقصة ، كما يظن أولئك الذين ينظرون إليه فى جنسه ، فيفوتهم النظر إلى كمال نفسه ، فيفوتهم قول الحق جاهلين أو عامدين .



# البابالثامن

# عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم

## الرسل حجة الله على خلقه :

من إحسانه تعالى بعباده أنه أرسل إليهم الرسل على فترات مُبشرين ومُنذرين ، لثلا يكون للناس على الله حُجَّةُ بعد الرسل ، ولذلك حكى الله ما سيكون يوم القيامة بين الكافرين وخزنة جهنّم فى مثل قوله تعالى فى سورة غافر : (وَقَالَ الَّذِينَ فَى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْما مِنَ الْعَذَابِ \* قَالُوا أَوَ لَمْ تَكَ تَأْتِيكُمْ رُسُلكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلى ، قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِى ضَلالٍ) . ثم قال تعالى بعد ذلك : قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِى ضَلالٍ) . ثم قال تعالى بعد ذلك : (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ \* يَوْمَ لا يَنْفَعُ النَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْلِرَتهمْ ولَهمُ اللَّعْنَة ولَهمْ سُوءُ الدَّارِ).

وحين يدخل الكافرون أبواب جهنم والعياذ بالله ، تتفتح أبواب الجنة للمؤمنين فيدخلونها زمرًا زمرًا في درجاتهم وهو ما يحكيه قوله تعالى في سورة الزمر : (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهمْ إلى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ \* وقَالُوا الْحَمْدُ للهِ النَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ الْحَمْدُ للهِ النَّامِلِينَ).

## تبليغ الرسول عن ربه :

وهذا الوعد الذي صَدَ قهم الله فيه إنما جاءهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين بَشَرَهم وأنذرهم ، ولم يخاطبهم الله تعالى مباشرة إنما خاطبهم

عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن ثمّ كان الرسول الأمين على رسالة ربه في دعوة الحلق إلى الله ، وهذه المهمة خطيرة الشأن ، عظيمة التبعة ، لا يستطيع أن يؤديها أحد من البشر إلا إذا أعده الله لأدائها إعداداً خاصًا ، يتخطى به عقبات الطباع المركوزة (١) في البشر وإن كان في خلقته من جنس البشر ، وذلك فضل الله يـُوتيه من يشاء .

#### اصطفاء الرسول:

فالرسالة إذن تأتى الرسل الكرام من باب الاصطفاء والوهب وليست من باب المجاهدات والكسب ، وقد نطق القرآن الكريم بذلك في آيات كثيرة ، في سورة الأَعراف : (قَالَ يَا مُوسَى إنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالانِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) . وكذلك قوله تعالى في سورة طه : ( وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنى ) . وقوله تعالى في السورة ذاتها : ( وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ) . وقوله تعالى في سورة مريم : (وَاذكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا \* وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا \* وَوَهُبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا) . وقد حاط الله سيدنا موسى بعنايته الربانية وهو طفل رضيع كما يبدو ذلك واضحاً في قوله تعالى : (وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَاصْحاً في قوله تعالى : (وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَاصْحاً في قوله تعالى : (وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَاصْحاً في قوله تعالى : (وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَاصْحاً في قوله تعالى : (وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن الْمُرْسَلِينَ ) وقد حقق الله وعده فرده فرده إلى أنه وجعله من المرسلين ، وكان من آيات الله معه أن يربيه فرعون الذي خافته أم موسى على طفلها ، وفرعون عدو الله وعدو موسى ، فانظر إلى آثار رعاية الله لخواصه حتى صَيَّر الخوف أَمْناً والذل عزًا ، كما صير العدو مربياً وكفيلا ، وقد قتل فرعون عددًا عديدًا من أولاد بنى كما صير العدو مربياً وكفيلا ، وقد قتل فرعون عددًا عديدًا من أولاد بنى

<sup>(</sup>١) المركبة.

إسرائيل خوفاً على نفسه ، على حين كان موسى عليه السلام فى بيته وتحت رعايته ، وَمَنَّ فرعون فيا بعد على سيدنا موسى عليه السلام بقوله فيا حكاه الله في سورة الشعراء : (قَال أَلَمْ نربّكَ فِينَا وَليدًا وَلَيثُت فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ).

وقال تعالى عن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في سورة مريم : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبيًّا) . ثم قال عنه : (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وكُلَّا جَعَلْنَا نَبيًّا)..

ويقول تعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم فى سورة الأنبياء: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ). وطمأنه تعالى على رعايته له فى حمل أعباء الرسالة فقال تعالى فى سورة الطور: (وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا). ثم أوصاه فى نوع الصبر بقوله تعالى فى سورة الأحقاف: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْم (١) مِنَ الرُّسُلِ).

## من فضل الله :

وفى سورة الضحى يُطمئن الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الرعاية التى حاطته من صغره ملازمة له بعد الرسالة: : (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى \* وَلَلآ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى). ويرده سبحانه إلى ماضيه وكيف كان عَوْنُ الله قائماً فيه : (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى \* وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى). ويذكره تعالى بنعمة الرسالة ووَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى \* وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى). ويذكره تعالى بنعمة الرسالة التي جاءته رحمة من ربه فيقول له في سورة القصص : ( وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكَافِرِين \* الله بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِين \* وَلاَ يَصُدُّنَكُ عَنْ آيَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ عَلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ فَالاَ تَكُونَنَ عَلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ عَلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ عَلَيْ رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ عَلَى وَلاَ تَكُونَنَ عَلَيْ رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ عَلَى وَلاَ تَكُونَنَ عَلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ عَلَى مَا لَا لَكُونَ لَ عَلْ الله بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ

<sup>(</sup>۱) وهم خمسة ، سادتنا : محمد ، إبراهيم ، موسى ، عيسى ، نوح عليهم صلوات الله وسلامه ، وهم الذين تحملوا أعظم المشقات في سبيل دعوتهم وصبر وا عليها إرضاء لله تعالى .

مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* ولا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجُهَةُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). وقد صدع صلى الله عليه وسلم بأمر ربّه ، ولم يعبأ بالأذى الكثير الذى لقيه من أعدائه ، بل صبر وصابر واصطبر وهاجر ، ثم أذِنَ له الله بالقتال ، فقاتل وجاهد بنفسه وماله حتى انتصر ، ودخل النّاس فى دين الله أفواجاً ، وكان فى كل الشدائد معتمدًا على ربّه ، قوى الثقة فيه ، كما تدرك ذلك من مناجاته التى ناجى با ربّه فى الطائف والتى قال فيها : (... إلى من تكلنى ، إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدُوِّ ملكته أمرى ، إن لم يكن بِكَ على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى). ولا تعجب بعد ثقته هذه فى الله أن يقول له سبحانه : (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَمَى). فَيَدُ الرسول صلى الله عليه وسلم تحرّكت حين حصب أعداء وباعوا قدر الله فعميت أبصار الأعداء وباعوا بالهزيمة وبغضب الله ، ولعلك فهمت من تلك الصور كيف كان رسول وباعوا بالهزيمة وبغضب الله ، ولعلك فهمت من تلك الصور كيف كان رسول

#### خطرات فكرى:

ولقد سبت فكرى مرة فى محيطه صلى الله عليه وسلم فوجدت اسمه « محمد » عظيماً وغير شائع فى زمانه ، ووجدت اسم أبيه « عبد الله » فلم يكن عبد اللات ولا عبد العزى ولا عبد شمس إلخ كما كان عرفهم فى الجاهلية حين كانوا يعبدون الأصنام ، ووجدت اسم أمه « آمنة » وفيه الأمن والإيمان ، واسم أبيها « وهب » فيه الوهب الذى يفوق الكسب ، واسم مرضعته « حليمة » وفيه الحلم سيد الأخلاق وهى من « بنى سعد » وفيه سعد الأبد ، واسم حاضنته « بركة » وفيه الزيادة والنسماء والبركات ، وكنتيتها « أم أيمن » وفيه يسمن الطالع ، ثم رجعت إلى نفسى وقلت : أشهد أن اجتماع هذه الفرائد ليست من المصادفات ولكنها من الآيات والهبات ، وتذكرت عند ذلك قوله تعالى : ( إنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً ) .

#### النبوة والرسالة:

ومن ذلك تتبين أن النبوة لا تكتسب بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة كما ذهب الفلاسفة خطأ . ويقول سيدى الشيخ الباجورى في حاشيته على الجوهرة ، رحمه الله :

« فالذى ذهب إليه المسلمون جميعاً أن النبوة خصيصية من الله تعالى لا يبلغ العبد أن يكتسبها ويفسرونها باختصاص العبد بسماع وحى من الله تعالى بحكم شرعى تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا، وهكذا الرسالة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ، أقول: ومن ذلك تدرك أن كل رسول نبى وليس كل نبى رسولا.

# خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم :

أقول: وقد ختم الله النبوات بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى فى سورة الأحزاب: ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ). وقد كتب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم العصمة قبل الرسالة وبعدها ، ليعده لحمل أكبر الرسالات عبثاً ، فقد جاءت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة وقامت إلى يوم القيامة ، بخلاف رسالة غيره فقد كانت محدودة ، وكانت تنتهى بموت صاحبها ، بخلاف رسالة غيره فقد كانت محدودة ، وكانت تنتهى بموت صاحبها ،

## عصمة الرسل:

ويقول سيدى الشيخ الباجورى رضى الله عنه فى حاشيته على الجوهرة :

« وقد حفظ الله بواطن الأنبياء والرسل من التلبتس بِمَنْهُ عِنَه ولو نهى كراهة أو خلاف الأولى ، فهم محفوظون ظاهراً من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر ، ومحفوظون باطناً من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن ، والمراد المنهى عنه ولو صورة ، فيشمل ما قبل النبوة ولو

فى حال الصغر ، ولا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى ، ولا مباح على وجه كونه مكروها أو خلاف الأولى أو مباحاً ، وإذا وقع صورة ذلك ، فهو للتشريع فيصير واجباً أو مندوباً فى حقهم ، فأفعالم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب ، بل فى الأولياء الذين هم أتباعهم من يصل لمقام تصير حركاته وسكناته طاعة بالنيات ، وأما المنحرر م فلم يقع منهم إجماعاً ، وما أو هم المعصية فمؤول بأنه من باب « حسنات الأبرار سيئات المقربين » والسهو ممتنع عليهم فى الأخبار البلاغية كقولم : « الجنة أعدت للمتقين » ، وجائز عليهم فى الأفعال البلاغية وغيرها كالسهو فى الصلاة للتشريع ، لكن لم يكن سهوهم ناششاً عن اشتغالم بغير الله ولذا قال بعضهم :

يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من كل قلب غافسل لاه قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله فالتعظيم للسه

« وأما النسيان فهو ممتنع فى البلاغيات قبل تبليغها ، قَوَّلية كانت أو فعلية ، فالقولية كالجنة أعدت للمتقين ، والفعلية كصلاة الضحى إذا أمرهم بفعلها ليُقتدى بهم فيها ، فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول والثانية بالفعل ، وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر ويكون النسيان من الله تعالى — وأما نسيان الشيطان فمستحيل عليهم إذ ليس للشيطان عليهم سبيل ، أقول ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أُنَسَّى لأَشَرِّع » .

« وبالجملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر مما لايؤدى إلى نقص ، وأما بواطنهم فمنزهة عنذلك لأنها متعلقة بربهم ، لأن خصوصية الأنبياء والمرسلين في الوطنهم ، وفي المينس كان معروف الكرخي يقول : « لى ثلاثون سنة في حضرة الله تعالى ما خرجت ، فأنا أكلم الله والناس يظنون أنى أكلمهم ، يقول الشيخ رحمه الله : فإذا كان هذا حال أحد أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فما بالك بالأنبياء خصوصاً رئيسهم الأعظم صلى الله عليه وسلم .

### الأسوة الحسنة والعصمة .:

ويتعرّض سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى لعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الباب ١٥٩ من كتاب ( الفتوحات ) فيقول رضى الله عنه :

وتشترط فى حقه العصمة فيا يبلغه عن الله خاصة ويلزمه تبيين ما جاء به حتى يدُفْهَمَ عنه لإقامة الحجة على المبلغ إليهم ، وعصمته فى غير التبليغ عن الله تعالى تأتيه من مقام آخر ، وهو أنه يخاطب العباد المرسل إليهم بالتأسى به فيكون التأسى به أصلا ، فإن انفرد بأمر لزمه أن يبينه ، لابد من ذلك كما قال له تعالى فى نكاح الهبة ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ).

أقول: وهو كلام نفيس من فتح الله على أوليائه، فقد استدل على العصمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة يقتدى به تابعوه، فلو كانت له ذنوب وتأسّوا به فى إتيانها ما عاقبهم الله لأنهم قلدوا فيها الرسول الذى وجههم الله إلى تقليده فى قوله تعالى فى سورة الأحزاب: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا). ولهذا نبه الله المؤمنين إلى أَنَّ زواج الهبة مباح للرسول وحده دون تُقسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنِينَ) نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنِينَ)

## وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم:

وأقول: إِن هذه. العصمة التي حلى الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته أهلا لقول الله تعالى: (مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ). ولقوله تعالى: (إِنَّ اللهِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ). ولقوله تعالى: (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ). ولقوله تعالى: (ومَنْ

يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً). ولقوله تعالى : (فَلْيَحْلَرِ الَّذِين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). ولقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ). ولقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ). ولقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً). ولقوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ لَحِيمٌ). ولقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْفِ الله وَرَسُولُهُ فَإِنْ لَهُ وَرَسُولُهُ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلْرِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً). ولقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْضِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ وَمَنْ يَعْضِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ وَمَنْ يَعْضِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَلُ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَلُ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَلُ الله وَرَسُولُهُ وَيَخْشَلُ الله وَرَسُولُهُ وَيَعْمَ الله وَرَسُولُهُ وَيَخْشَلُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللهُ وَلَولُهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ

وهكذا ينطق كتاب الله في آيات لا عِدادَ لها بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله صلى الله عليه وسلم أمر الله وفي نهيه نهى الله عليه وسلم أمر الله وفي نهيه نهى الله ، فهو معصوم من هوى النفوس البشرية بعصمة الله له إذ يقول تعالى في سورة النجم : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى) وفي الاستجابة له حياة أرواحنا وسعادتنا فقد قال تعالى في سورة الأنفال : (يأيّها الّذِينَ آمنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ ولِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ). ويقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الاية :

المعنى إلى ما يحيى به قلوبكم فتوحدوه ، وهذا إحياء مستعار لأنه إحياء من موت الكفر والجهل . وفال مجاهد والجمهور : المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه ، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية .

#### البشرية والعصمة:

أقول: وإذا كان الله قد عصم رسوله الكريم من الصغائر والكبائر حتى يؤدى رسالة ربه ، فوجب أن ننظر إليه صلى الله عليه وسلم فى تصرفاته بعين العصمة لا بعين البشرية التى تغلب غيره فى تصرفاته ، ولا تغلبه هو لا فى الرضا ولا فى الغضب ، ولا فى النوم ولا فى اليقظة ، ولا فى الحرب ولا فى السلم ، ولا فى السفر ولا فى الحضر ، ولا فى خاصة أهله ، ولا فى عامة المؤمنين .

إنه كما قلنا في الباب السابق بشر ، ولكنه فاف البشر بقلب نتى ، ووحى ساوى . وصفاء خصمة الله به ، وأدب أراده الله له ، كما خصه بعلم لا يشو به جهل ، وهو الأى الذى لم يقرأ ولم يكتب ، وبنور لا تلابسه ظلمة ، وبرسالة عامة خصه تعالى بها وجعله رحمة للعالمين ، وما خص الله بها عالماً دون عالم ، بل كانت الرسالة المحمدية عامة للجميع . وصدق سيدى محيى الدين بن عربي إذ يقول في الفتر حات المحمدية عامة للجميع . وصدق سيدى محيى الدين بن عربي إذ يقول في الفتر حات حاب ٣٣٧ — : فمن لم تنله رحمته فما ذلك من جهته صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك من جهة القابل ، فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه على الأرض فمن استر عنه في ركن وظل جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه وعدل عنه فلم عرجع إلى الشمس ، من ذلك منع .

ويقول شاعر الصوفية الأكبر سيدى جلال الدين الرومى فى بعض أبيات المثنوى – في القياس الفاسد الذى المثنوى – في ترجمه وشرحه الدكتور عبد السلام كفافى – عن القياس الفاسد الذى يجعل الناس يقيسون الأمور على ظاهرها لا على جوهرها وحقيقتها (١):

« فقد ادعى هؤلاء أنهم مساوون للأنبياء وظنوا أنفسهم مثل الأولياء وقالوا: انظروا إننا بشر وهم بشر ونحن وإياهم أسارى للنوم والطعام. ومن عماهم لم يدركوا أن هناك فرقاً لا نهاية له بينهم وبين هؤلاء.

فالنحل كلها تأكل من مكان واحد ، ولكن يجيء من بعضها اللدغ ومن بعضها اللاغ ومن بعضها الآخر يأتي العسل .

<sup>(</sup>۱) مثنوی جلال الدین الرومی - ترجمة وشرح ودراسة الدکتور عبد السلام کفانی - المکتبة العصرية بصیدا و بیروت - الکتاب الأول ص ۹۷ و ۹۸ و ۹۸ و ۱۹۰ و ۱۹۰ .

والغزلان نوءان كلاهما يأكل العشب ويشرب الماء ، واكن أحدهما يجيء منه البعر ومن الآخر يأتي المسك المصنى .

ومن القصب صنفان يشربان من ماء واحد ، ولكن أحدهما خال والآخر حافل بالسكر . فتأمل مائة ألف من أمثال هذه الأشياء ، وانظر كيف يفصل بينها طريق طوله سبعون عاميًا (١) فهذا يأكل فتتولد منه القذارة ، وذاك يأكل فيصبح كله نوراً إلهيبًا ،

وهذا يأكل فينبعث منه البخل والحسد ، وذاك يأكل فيفيض منه عشق الأحد ، وهذه أرض طيبة ، وتلك مالحة رديئة . وهذا ملك طاهر ، وذاك شيطان ووحش ضار . فلو تشابهت الصورتان فذاك جائز ، فالماء الملح والماء العذب شبيهان في الصفاء ، وليس يدرى الفرق بينهما سوى صاحب ذوق ، فأدركه ، فهو الذي يعرف الماء العذب من الماء الملح . فمن الناس من يقيس السحر بالمعجزة فيظن أن كليهما مبنى على المكر. فالسحرة من أجل منازعتهم لموسى أمسكوا عصيبًا مثل عصاه ، لكن بين هذه العصى وتلك العصا فرقبًا واسعبًا ، وبين هذا العمل وذاك العمل طريق عظيم .

فهذا العمل تشيِّعه لعنة الله ، وذاك العمل تقابله رحمة الله ،

وإن عمل الرجال لنور وحرارة ، وأما عمل الأخساء فاحتيال ووقاحة ،

فقد يصنع الأسد من الصوف لأجل التسول : وقد خلع بعض الناس على مسيلمة لقب أحمد فبقى لمسيلمة لقب الكذاب ، ودام لمحمد نعت أولى الألباب ،

فلو كانت الإنسانية بالصورة وحدها لتساوى أحمد وأبو جهل .

أقول: فانتفع أيها القارئ العزيز بذلك الدرس القيم وعلمه غيرك.

#### التفاسير النابية:

وأقول: فيجب ألا نتأثر ببعض التفاسير التي لا تتفق مع تلك العصمة بحجة أنه بشر ، لأننا إذا نزلنا ببشريته إلى بشريتنا في نزعات النفوس وأهوائها ، فقد بخسناه حقه ، وأسخطنا الله تعالى الذي سوّاه وكمله بأعلى درجات الكمال البشري ،

<sup>(</sup>١) متوسط عمر الإنسان .

وكما أبين ذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام ، أبينه أيضاً فى حق إخوانه من سادتنا النبيين والرسل الكرام ، فقد ذهبت بعض التفاسير إلى مالا يليق بهم فى عصمتهم وكمالاتهم الخلُه ألقية . وإذا كان القرآن الكريم سكت عن تفاصيل بعض هذه المسائل مع بلاغته فى كل ما جاء به ، فلا يجوز أن نأخذ بقصص واهية من رواية الإسرائيليين لا تليق بالمؤمن العادى فضلا عن رسول كريم أو نبى أمين .

#### صور واقعية:

ولإبراز ما أريده في صور واقعية، أسوق على سبيل المثال القصتين الآتيتين :

### ١ - قصة داود عليه السلام:

جاء فى بعض التفاسير ما لا يقبله عاقل ، فقد قالوا فى قصة التحاكم أن سيدنا داود عليه السلام أعجب بامرأة أوريا فأرسله فى الحرب ليموت فيتزوجها مع أنه كان متزوجاً بتسع وتسعين زوجة فأرسل الله له مَلكيْن ينبهانه إلى خطئه وتلك كانت فتنته . وقد وردت القصة فى سورة ص ، فى قوله تعالى :

ويقول القاضي بن العربي في تعقيبه على بعض التفاسير الواردة في القصة بقوله ،

كما جاء فى تفسير الإمام القرطبى: «أما قول من قال إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز على الأنبياء، وكذلك تعريض زوجها للقتل، وأما من قال إنه نظر إليها حتى شبع، فلا يجوز ذلك عندى بحال، لأن طموح النظر لا يليق بالأولياء المتجردين للعبادة، فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون بالغيب.

وحكى السدّى عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: « لو سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرمًا لجلدته ستين ومائة ، لأن حد قاذف الناس ثمانون جلدة وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة » .

وجاء فى تفسير الإمام البيضاوى رضى الله عنه :

« وما روى أن بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليان ، إن صح فلعله خطسب مخطو بته أو استنزله عن زوجته ، وكان ذلك معتاداً فيا بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى ، وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً ، وأمر أن يقد م حتى قتُتل فتزوجها هزء وافتراء . وقيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواماً فتصنعوا بهذا التحاكم ، فعلم غرضهم ، وأراد أن ينتقم منهم ، فظن أن ذلك ابتلاء من الله ، فاستغفر ربه مما هم به وأناب .

وجاء فى تفسير الإمام النسفى رضى الله عنه : . . . . فكانت زلته أن خطب على خطبة أحيه المؤمن مع كثرة نسائه ( وإنى أنزهه عن ذلك أيضًا لأنه يتنافى مع كمال العخلُون ) . وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة «أوريا» إلى غزوة البلقاء ، وأحب أن يُقتل ليتزوجها فلا يليق من المتسمين بالصلاح من المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء . وروى أن محدثًا حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال : « إن كانت القصة على ما فى كتاب الله فما ينبغى أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك ، وإن كانت على ما فى كتاب الله فما ينبغى أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك ، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها ستشرأ على نبيته فما ينبغى إظهارها عليه، فقال عمر : لسماعى هذا الكلام أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » .

#### ٢ - قصة يوسف عليه السلام:

والقصة الثانية قصة يوسف عليه السلام ، وما جاء في تفسير قوله تعالى : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ). من أنه عليه السلام حل تكة سراويله وجلس بين شعبها الأربع وهي مستلقية على قفاها . ويعقب على ذلك التفسير الإمام النسني فيقول : إنه باطل ويدل على بطلانه قوله : (هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي) ولو كان ذلك منه أيضًا لما براً نفسه من ذلك . وقوله تعالى : (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوة وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُحْلَصِينَ). ولو كان كذلك لم يكن السوء مصروفًا عنه. وقوله تعالى : (الآن حَصْحَصَ الحَقُّ أَنَا تعالى : (ما جَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) . وقوله تعالى : (الآن حَصْحَصَ الحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ). ولأَنه لو وجد منه ذلك لذكرت توبته واستغفاره . وقد سهاه الله مخلصًا فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام وجاهد نفسه مجاهدة أولى العزم ناظرًا في دلائل التحريم حتى استحق من والله الثه الثناء.

أقول: وواضح من بقية القصة: (واسْتَبَقَا الْبَابِ وَقَدّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) أَنه عليه السلام حاول الهرب منها، فاندفع نحو الباب، فجذبته من خلفه تحاول إرجاعه حتى قطعت القميص، وكان قطعُه من الخلف قرينة على براءته ، وذلك ما يحكيه قوله تعالى: (قَال هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِد شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* وإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبِرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْد كُنَّ الصَّادِقِينَ \* فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّ مِنْ دُبِرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْد كُنَّ الْعَلْدِكُنَ الْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْد كُنَّ اللَّادِبِينَ \* وَالْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ دُبِرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْد كُنَّ إِنْ كَيْد كُنَ اللّه مِنْ كَيْدٍ كُنَّ إِنْ كَيْد كُنَّ إِنْ كَانَ عَمِيصَهُ عَلْمَ اللّه المَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّ مِنْ دُبِرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنْ كَيْد كُنَّ إِنْ كَيْد كُنَّ إِنْ كَيْد كُنَّ إِنْ كَيْد كُنَّ إِنْ كَيْدَ كُنَّ إِنْ كَيْدَاكُنَ عَمِيصَهُ عَلْمَ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنْ كَيْدِ كُنْ أَنْ عَلَى الْكُونِ إِنْ كَيْدَالَ عَنْ إِنْ كَانَ عَلَى إِنْ كَيْدَالَى الْمَالِقُ وَمِنَ الْكُونِ إِنْ كَانَ عَلَى إِنْ كَيْدِ إِنْ كَيْدَالَ إِنْ كَيْدَالَالْ إِنْهُ عَلْمَا مِنْ كَيْدُونِ إِنْ كَيْدِ إِنْ كَانَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولست أدرى كيف يجلس بين شعبتيها ليزنى بها وهو الذي استغاث

بربه قائلا : (ربِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ \* فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) والذي راق لى من التفاسير في قوله تعالى : (وهم ما) تفسير ورد في تفسير الإمام النسني وهو «هم طباع مع الامتناع » لأنه تفسير يثبت له الاستعداد الجنسي الكامل ، ومع استعداد الطبع امتنع مخافة الله وذلك ليدفع الله عنه أن عزوفه كان لضعف في استعداده الجنسي فلا يكون له فضل في مغالبة هوى النفس والخوف من الله .

#### نظراتى:

وفى هذا المقام أذكر خلاصة ما قلته فى محاضرة لى كانت بنادى التجارة من نحو عشر سنين وتعرضت فيها للآيات القرآنية الكريمة التى قيل إن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوتب فيها ، وعارضت نظرية العتاب بما أرانيه الله تعالى بعد اطلاعى على التفاسير المختلفة ، وأيدت وجهة نظرى بالنصوص القرآنية مراعياً فى ذلك مبدأ العصمة الواجبة فى حقه صلى الله عليه وسلم .

# عصمته صلى الله عليه وسلم:

لا يستنكف نبى أو رسول مهما علا قدره أن يعلمه الله تعالى أو يوجهه للخير لأنهم بشر مخلوقون وما بهم من نعمة فن الله ، لكنى حين أقول بعصمته صلى الله عليه وسلم وعصمة إخوانه النبيين حتى قبل الرسالة ، فإنما أبر ثهم من أن تنسب إليهم الذنوب صغيرها وكبيرها ، لأنهم مهيأون بعناية الله لدعوة الناس إلى الحق ، وقد أعدهم سبحانه إعداداً خاصاً وعصمهم من الصغائر والكبائر ليكونوا أسوة حسنة لتابعيهم ، أو ليس الله تعالى يقول في سورة الأنعام : (الله أعْلَم حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) ، كما يقول سبحانه في سورة الزخرف : (وقَالُوا لَوْلاَ نُرِّلَ هَذَا الْقُرْ آنُ عَلَى رَجُل مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم \* أهم يقسمون رَحْمَة رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللهُ نَيْا) . ألست رحمة رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللهُ نَيْا) . ألست

ترى أن الله تعالى اصطفى على العالمين أنبياءه ورسله الكرام عنصرًا وطوية ومسلكًا إذ يقول تعالى فى سورة آل عمران: (إِنَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِدْرَاهِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

وهذا الاصطفاء يفسر لناكيف نشأ حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم – وهو سليل جده الأعلى إبراهيم عليه السلام – على مكارم الأخلاق من الصدق ، والأمانة ، والعزوف عن الدنايا ، واجتناب الآثام ، وعدم السجوه للأصنام ، وعدم الاستقسام بالأزلام ، والخلوة بعيداً عن المجتمع الفاسد . وكل هذه الشهائل صاحبته صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة ، دون أن يوقفه عليها أب أو أم أو مدرس ، وإذا اجتمعت له كل هذه الفضائل في النشأة والصبا الباكر ، فإنها تزداد وتزدان في الشيخوخة و بعد الرسالة .

وإذا كان الأنبياء معصومين قبل الرسالة وبعدها بعصمة الله الذي يسرهم لما خلقهم له ، فما ظنكم بكبيرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي طهره الله وكمله في ذاته ، وجعاه مكملا لغيره ، ولو كانت له ذنوب ما استحق أن يقول له مولاه في تأكيد واضح : ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) .

أما ما تعرضت له بعض الآيات مما يوهم فى ظاهره العتاب أو نسبة الذنب اليه أو مؤاخذته صلى الله عليه وسلم ، فتأويله السليم يرد الفهم إلى الرأى الصحيح ويتفق مع كماله النبوى صلى الله عليه وسلم وسأتعرض لهذه الآيات فيا يلى :

# فداء أسرى بدر:

يقول الله تعالى فى سورة الأنفال: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم).

يعاوننا فى تفسير هذه الآية ما رواه الإمام مسلم رضى الله عنه ، فى حديث

عمر بن الحطاب قال أبو زميل :قال ابن عباس :

فلما أسروا الأسارى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعر: 
« ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن نأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم لإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الحطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر ، واكنى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليبًا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكنى من فلان (نسيب عبر) فأضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده . فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت ، فلما كان من الغد ، عبت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان ، فقلت يا رسول الله أخبرنى من أى شيء تبكى أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء فقلت يا رسول الله عليه وسلم . فقال رسول الله عليه وسلم . فقال رسول الله عليه وسلم . بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال رسول الله عليه وسلم . أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض على عذابهم أبكى مذه هذه الشجرة (شجرة كانت قريبة منه صلى الله عليه وسلم) .

أقول: والقصة على هذا الوجه ليس فيها مأخذ على النبى صلى الله عيله وسلم، لأن الأمر لايعدو واحداً من اثنين ، إما أن يكون قد أوجى إليه شيء فى جواز الأسر أو حظره بتاتباً ، ولو كان أوجى إليه بالحظر شيء ما استشار أصحابه فى الأمر مع قيام النص ونزول الوجى ، وإن لم ينزل وجى فلا ذنب ألبتة فى الاجتهاد بالرأى والسير على رأى الأغلبية كما تم فى هذه المشورة . ولو كان فى اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خطأ لنقض الله الحطأ وأوجى إلى رسوله بقتل الأسرى وبرد ما أخذ منهم من الفدية ، ولكن الوجى جاء صريحاً فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فكلوا مما غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّباً ) وبذلك أعلمنا الله تعالى أنه لم يقع خطأ ألبتة .

أَما ما صدرت به الآية من قوله تعالى : (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) فذلك من باب تقرير المبدأ بصفة عامة

بدليل تنكير كلمة نبى إذ لم يقل الله تعالى: (ما كان للنبى) بالتعريف. ولو تأملتم فيا جاء فى الآية ذاتها بعد ذلك من قوله تعالى: (تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنيا وَاللهُ يُريدُ الْآخِرَة) لاستبان لكم أن المعاتبين بهذا الخطاب هم السحابة الذين مالوا إلى أخذ الفدية وليس النبى صلى الله عليه وسلم لأن الآية قالت (تريدون) بالجمع ولم تقل (تريد) بالمفرد ، وسياق حديث مسلم يؤيدنى حيث جاء فيه : « لقد عرض على عدابهم أدنى من هذه الشجرة ».

# الإذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك :

يقول تعالى فى سورة التوبة : (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِين ) .

(عفا الله عنك) تصدرت هذه الجملة الآية ومعناها: لاشيء عليك ، أما الاستفهام في قوله تعالى (لم أذنت لهم) وهو ما يشعر بالإنكار على التصرف لو أخذ الأمر على ظاهره ، فردنا عليه أننا لو فرضنا وقوع الذنب جدلا فقوله تعالى (عفا الله عنك) يدل على حصول العفو ، وبعد حصول العفو لا يبقى على لأن يوجه إليه الإنكار . أما إذا لم يكن ثمة ذنب ، فلا يبقى وجه لأن يحمل الأمر على الإنكار .

وعندى أن الآية إنما جاءت مهاجمة للمتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعدار غير حقيقية كذبوا فيها ولم يكونوا صادقين عند استنادهم إليها ، كما أن الآيات التالية أقرت اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن لهم بالتخلف إقرارًا واضحاً لا شبهة فيه لأنه تعالى يقول : (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلّا خَبَالًا وَلاَّوْضَعُوا خِلالكُمْ بَبْغُونكُمُ الْفِيْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) بل إنها توجت تصرف رسول الله صلى وفيكمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) بل إنها توجت تصرف رسول الله صلى

الله عليه وسلم بتاج رفيع وأعظمته ، وذلك واضح من قوله تعالى : (وَلَوْ أَرَادُوا الله عليه وسلم بتاج رفيع وأعظمته ، وذلك واضح من قوله تعالى : (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّة وَلَكِنْ كَرِهَ الله انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَع الْقَاتِلين ، فإذْن الْقَاعِدِينَ ) . وإذَن لم يرد الله أن يخرج هؤلاء المنافقون مع المقاتلين ، فإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالتخلف وافق إرادة الله العليا لأنه ينظر فى الأمور كلها بنور الله ، فكيف ينسب إليه العتاب فى إذنه لهم بالتخلف وقد أحبه الله وكره انبعاثهم .

ولو أنكم تتبعتم سورة التوبة بعد ذلك لوجد تم أن الآية ٩٤ منها جرت هكذا: (يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاتَعْتَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). وهي تؤيدني في أن قوله تعالى: (عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم) نزلت كاشفة لبواطن المنافقين ليقف المؤمنون على عنك لِمَ أذنت لهم) نزلت كاشفة لبواطن المنافقين ليقف المؤمنون على حميقتهم ولايصدقونهم فيما ادعوا من أعذار كاذبة.

أَما قوله تعالى : « (لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ والْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ والْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اللهُ عَلَى النَّبِيُّ وَلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَمُوفٌ رَحِيمٌ ) .

فمعنى التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قبل اجتهاده في إذنه للمنافقين في التخلف ؛ ولأهل المعانى في هذه الآية كلام لطيف ، فقد قالوا : إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معهم في التوبة لأنه كان سبب توبتهم ، كقوله تعالى (فإن لله خمسه وللرسول)، وساعة العسرة التي تشير إليها الآية هي اشتداد الأمر في غزوة تبوك على أصحابه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لقلة الدواب ؛ فقد كان العشرة منهم يعتقبون على البعير الواحد ، وكان الاثنان من الرجال فقد كان العشرة الواحدة، واشتد العطش من قلة الماء حتى نحروا الإبل وعصروا كرشها وشربوه ، وبسبب تلك الشدائد كاد البعض أن يميل إلى التخلف عن الجهاد

لولا أن ثبتهم الله على الإيمان والصبر وهو ما يستفاد من قوله تعالى : ( من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ) .

## الذنب المقدم والمؤخر:

تعرضنا فى الباب السابق لهذا الموضوع من بعض زواياه وإليك زيادة فى البحث من زواياه الأُخرى . قال تعال فى سورة الفتح : (إنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً \* ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخَّر ويتم نعمته عليك ومهديك صِرَاطاً مستقيماً \* وينصرك الله نصراً عزيزا).

يتساءل قارئ هذه الآيات عن الذنب المقدم والمؤخر ، وإنى أرتاح للتفسيرين التاليين وقد تخيرتهما من بين التفاسير الكثيرة التي اطلعت عليها :

أولهما: أن وقوع الذنب على سبيل الفرض ، أى لو وقع ذنب منك فرضاً فى الماضى أو المستقبل فهو مغفور لك . وفى الترمذى عن أنس قال : أنزلت على النبى صلى الله عليه وسلم (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) . مرجعه من الحديبية ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أنزلت على آية أحب إلى مما على وجه الأرض ثم قرأها صلى الله عليه وسلم .

ولا تعجب أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخاف ربَّه على قدر علمه بالله ومحبته له تعالى ، وكان يقول لأصحابه: « والله إنى لأخوفكم من الله » كما كان يقول لهم « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » .

ثانيهما: أن الذنب المغفور ما كان منه وما يكون هو ذنب أمته صلى الله عليه وسلم لأنه كفيل أمته وفي الحديث الشريف: أنا خطكم من الأنبياء وأنتم حظى من الأمم، وهو صلى الله عليه وسلم شافع مشفع في أمنه، وقد بلّغه سيدنا جبريل رسالة من ربه يقول الله تعالى فيها له: « إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوعك . فني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام (فَمَنْ تَبعَنِي فَإِنّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وقول عيسى عليه السلام تبعني فَإِنّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وقول عيسى عليه السلام

(إِنْ تَعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ) . فرفع يديه وقال : «اللهم أمتى أمتى » . وبكى ، فقال الله تعالى لجبريل : اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره ، فقال الله تعالى لجبريل اذهب إلى محمد فقل له : إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك .

وقد قال الإمام على كرم الله وجهه لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرجى آية من كتاب الله تعالى: (قلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) قالوا إنا نقول ذلك ، قال : ولكنا أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى : (وكسوف يُعْطِيك رَبُّك فَتَرْضَى) . وفي الحديث لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : «إذن لا أرضى وواحد من أمتى في النار » ويقول الشاعر مشيرًا إلى ذلك :

قرأنا فى الضحا ولسوف يعطى فسرَّ قلوبَنا هذا العطاء وحاشا يارسولَ الله ترضى وفينا من يعذَّبُ أويساء

فإِن قال قائل : إِن الله تعالى أَمر رسوله صلوات الله عليه بالاستغفار فى قوله تعالى فى سورة محمد : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).

وهو ما يوهم أن له ذنباً منفرداً ، فالرد على ذلك أن الله تعالى أمره بالاستغفار مع عصمته لتستن به أمنه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر امتثالا للأمر الإلهى ، وتواضعاً لله ، واستقصاراً لعمله فى جنب الله . وقال بعض المفسرين فى معنى « ذنبك ، أى ذنب أهل بيتك، وللمؤمنين أى للذين هم فى أمتك وليسوا من أهل بيتك . وقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان فى ترق مستمر فكان كلما رق مرجة استغفر من الدرجة التى كانت قبلها ، ولذلك فسر قوله صلى الله عليه وسلم درجة استغفر من الدرجة التى كانت قبلها ، ولذلك فسر قوله صلى الله عليه وسلم

« إنه ليغان<sup>(١)</sup> على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » بأنه غين أنوار وليس بغين أغيار .

وقد ذهب عطاء الحراسانى إلى أن الذنب المقدم هو ذنب أبويه آدم وحواء حيث غفر لهما ببركته صلى الله عليه وسلم ، والذنب المؤخر هو ذنوب أمته بدعوته صلى الله عليه وسلم ، وأرى فى القرآن الكريم ما يؤيد ما ذهب إليه عطاء ، وأسوق على سبيل المثال مما يدل على كفالة رسول الله صلى الله وعليه سلم لأمته من آيات الله ما يلى :

- (١) قوله تعالى فى سورة النساء : (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله تَوَّاباً رَحِيماً)، فاسْتَغْفَرُوا الله تَوَّاباً رَحِيماً)، فى حين يقول تعالى فى حق غير المؤمنين فى سورة التوبة : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهمْ اللهُ لَهمْ اللهُ لَهمْ ).
- (ب) قوله تعالى فى سورة التوبة : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطهِّرُهُمْ وَ لَ بَهُ مَا لَهُ مَا الله وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ). فهو صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنين المطهر والمزكى والراحم بالدعاء.
- (ج) قوله تعالى فى سورة التحريم : (يالَّيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّتَاتِكُمْ ويُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّتَاتِكُمْ ويُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعُهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِالَّيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا فُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
- (د) قوله تعالى في سورة النور: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) ينطى.

يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولِئِكَ الَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا \_ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ لَبَهمُ الله إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ). وهو ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم القائم على شئونهم والمستغفر لهم الله .

كما يقول تعالى فى سورة آل عمران : ( فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ. الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاللَّهَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ).

- (ه) قوله تعالى فى سورة الأحزاب: (وَمَا كَان لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ، وهو ما يفيد أن تصرفه صلى الله عليه وسلم نافذ فيهم بأمر الله .
- (و) قوله تعالى فى سورة الفتح: (لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِين إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعلِمَ مَا فِى قلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وأَثَابَهُمْ فَتْحاً قريباً). وقامت بيعة الرضوان على أَنْ يناجز المؤمنون قريشًا ولا يفروا ولما لم يحضر عنمان رضى الله عنه البيعة ، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لمفاوضة أهل مكة ، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على يده اليمنى وقال : « وهذه يد عنمان ، يُسْراى خير من يمين عنمان » ، وياله من شرف كبير لسيدنا عنمان حيث مثلته يد الرسول صلى الله عليه وسلم .
- ( ز ) وقوله تعالى فى سورة النساء : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَكُونُوا فَلْيَكُونُوا فَلْيَكُونُوا مَنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخذوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخذوا

حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ) . وقد جعل الله الرحمة بهذه الصلاة قسمة بين المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبرك الكل به اسندرارًا لرحمة الله التي تأتيهم واسعة على يديه صلى الله عليه وسلم.

وغير ذلك كثير ، وإذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ، فلأمته التي استجابت له النصيب الأوفى من تلك الرحمة ، وكيف لا وقد بكى صلى الله عليه وسلم وقال : أمتى أمتى ، فقال له ربه إنا سنرضيك في أمتك ولانسوءك . اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم لقائك يارب العالمين ، وشفعه فينا بجاهه عندك يا أجود الأجودين ، ويا أرحم الراحمين .

### الركون للمشركين:

يقول تعالى فى سورة الإسراء : (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَنْ لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلاً أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا) . أَى أَدركتك عصمتنا فمنعتك من أَن تقرب من الركون إليهم فضلا عن الركون ذاته . وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره ، تقول : لولا زيد لهلك عمرو ، ومعناه إن وجود زيد منع من حصول الهلاك لعمرو . وكذلك الأمر هنا معناه إن تثبيت الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حصل فكان حصول التثبيت مانعاً من حصول الركون .

وظاهر الحطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ، وباطنه إخبار عن ثقيف وتعريف للأمة لئلا يركن مسلم إلى المشركين فى شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه . وكانت ثقيف عرضت ألا يدخلوا فى الإسلام حتى يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خصالا يفتخرون بها على العرب فقد قالوا : لا نُعسَشَّر (أى لا يؤخذ منا العشر) ولانحشر (أى لا نجمع للجهاد) ولا نجبى فى صلاتنا (أى لا نركع) وكل ربا لنا فهو لنا ، وكل ربا علينا فهو موضوع عنا ، وأن تمتعنا باللات (صنمهم) سنة ، وأن تمتحر وادينا كما حرر مت مكة فإن قالت العرب: ليم فعلت هذا فقل : إن الله أمرنى .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه الآية المتقدمة : اللهم الاتكاني إلى نفسي طرفة عين .

# قصة الأعمى ::

قال تعالى فى سورة عبس: (عَبَسَ وَتَوَلَّى \* أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى \* وَمَا يُدْرِيك لَكُ تَصَدَّى \* لَعَلَّهُ يَزَّكَى \* أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى \* أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى \* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى \* وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَى \* وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُو يَخْشَى \* فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى \* كَلًا إِنَّهَا تَذْكَرَةً ).

الأعمى هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وهو ابن خال السيدة خديجة أم المؤمنين رضى الله عنه ، وهو من أجلاء الصحابة ، وقد دعا إلى الإسلام بين الأنصار مع سيدنا مصعب بن عمير قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وكان بلال رضى الله عنه يؤذن للفجر ) ، وهو بلال رضى الله عنه يؤذن للفجر ) ، وهو بذلك من أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرد من أفراد أسرته الشريفة ، وكان رسول الله عليه وسلم يعزه ، وقد ولاه على المدينة مرتين فى أثناء غيابه عنها صلى الله عليه وسلم في غزوتين .

وجاء فى التفاسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض عظماء قريش طمعاً فى إسلامه ، فبينا هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان من السابقين الأولين فى الإسلام فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه ، وود النبى صلى الله عليه وسلم أن لوكف عن سؤاله ليتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداية الكافر إلى الإسلام ، فأعرض عن الرد عن ابن أم مكتوم وأقبل على الرجل الآخر فنزلت تلك الآيات ، قال الثورى فكان النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول : مرحباً بمن عاتبنى فيه ربى .

وهو وإن كان عتابا ، فإنما يعاتب الحبيب حبيبه إعزازاً له وإكراماً ، وإرشاداً لأمته وبياناً ، ألست تراه تعالى يقول : عبس ولم يقل عبست ، وقال : وتولى ولم يقل: وتوليت، اكتفاء بسرعة إدراكه صلى الله عليه وسلم، كما يقول: (كلاً إنها تذكرة) ولم يقل إنها مؤاخذة ، وفى ذلك من الرقة والرعاية ما فيه - ويقول الإمام القرطبي رضى الله عنه فى تفسيره:

قال علماؤنا ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لوكان عاليماً بأن النبى صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره وأنه يرجو إسلامهم ، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه صلى الله عليه وسلم لئلا تنكسر قلوب أهل النه فلة المؤمن أو ليعلم المؤمنون أن المؤمن الفقير خير من الغنى الكافر ، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً ، وأصلح وأولى من الأمر الآخر ، وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمانهم وإن كان ذلك أيضاً نوعاً من المصلحة، وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن مكتوم من الإيمان .

أقول : وحاشا أن يكون تشاغل النبى صلى الله عليه وسلم ازدراء لابن أم مكتوم لفقره ، فإنه صلى الله عليه وسلم اختار فى حياته فقر المال على الغنى حين عرض عليه ربه أن يحول له جبال مكة ذهباً وقال : « لا يارب أجوع يوماً وأشبع يوماً ، أجوع فأذكرك وأشبع فأحملك » ، وعندها قال له سيدنا جبريل عليه السلام : ثباتك الله بالقول الثابت يا محمد ، ويشير إلى ذلك الإمام البوصيرى فى بردته المباركة بقوله :

وراودته الجبالُ الشمُّ مِن ُ ذهب عن نفسه فأراها أيتمـــا شمم وأكَّـدت زهد م فيها ضرورتُه إن الضرورة لا تعدو على العيصم

وكيف يزدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً لفقره وهو القائل: « لا تحقرن صغير المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير » وكيف يحتقر واحداً من أهل الصُّفة الكرام البررة وقد أوصاه الله بهم فى قوله تعالى فى سورة الكهف:

(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهِمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَجُهَهُ وَكَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهِمْ ترِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) . كما قال له تعالى في سورة

 <sup>(</sup>١٠) مكان بالمسجد النبوى كان يجلس فيه فقراء المهاجرين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه ، وهو خلف حجرات النبى صلى الله عليه وسلم ويراه زائر المسجد النبوى مرتفعاً عن مستوى الأرض التى حوله .

الأَنعام : ( وَلا تَطْرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبِهِمْ بِالْغَذَاةِ وَالْعَشِي يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءٍ فتطرُدَهِمْ مَا عَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءٍ فتطرُدَهِمْ فتكون مِنَ الظَالِمِينَ \* وَكذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهمْ بِبَعْضِ لِيتَقولوا أَهؤلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَم بِالشَّاكرِينَ \*، وَإِذَا جَاءَك الذِينَ يُؤمِنون عِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَم بِالشَّاكرِينَ \*، وَإِذَا جَاءَك الذِينَ يُؤمِنون بِآيَاتِنا فقلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كتب رَبُّكُمْ عَلى نفسِهِ الرحْمَةَ أَنهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ شُوءً بِجِهالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلِحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ).

أقول : وانظر كيف يسلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فى قوله : (وَمَا عَلَيْكُ أَلَّا يَزَكَّى ) وفى ذلك من التهوين بشأن الأغنياء المعرضين غَنَ الإيمان ما فيه ، والمعنى : ماذا يضيرك من كفرهم بعد أن بلغتهم (ما على الرسول إلا البلاغ).

#### الضلال والهدى:

قال تعالى فى سورة الضحى : ( ووجدك ضالاً فهدى ) وخير ما وجدته فى تفسير هذه الآية الأقوال الآتية :

ليس الضلال في هذه الآية هو الكفر ، بل المعنى : وجدك ضالا عن النبوة فهداك إليها .

أو : وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم إليه .

أو : وجدك ضالا عن شريعتك ، أى لم تكن تعرفها فهداك إليها ٠٠

وقيل: وجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليها، وقيل وجدك طالبنا القبلة فهداك إليها.

وقيل: وجدك متحيراً في بيان ما نزل فهداك إليه وعلمك البيان، فيكون الضلال بمعنى التحير لأن الضال متحير، وقيل وجدك ضالا ليلة المعراج حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق فهداك إلى ساق العرش، وقيل وجدك ضالا

أى لا أحد على دينك وأنت وحيد فهديت بك الحلق إلى" ، وقيل وجدك ضالا ، لا يهتدى إليك حتى آمنوا بك . وفي لا يهتدى إليك حتى آمنوا بك . وفي قراءة (ووجدك ضال فهدى ) أى وجدك الضال فاهتدى بك .

أما السادة الصوفية فقد قالوا فى إشاراتهم الرقيقة فى معنى : ﴿ وَوَجِدَكَ صَالَا فَهِدَى ﴾ أَى وَجِدَنَاكُ غَارِقًا فَى أَنُوارِنَا فَهِدِينَاكُ لَمْشَاهِدَتِنَا .

وجماع القول أن الله تعالى صاحب المينة على رسوله صلى الله عليه وسلم في إيمانه وعلمه ونوره ، كما مَنَّ الله تعالى على المؤمنين برسالته فاهتدوا على يديه ، ويبدو هذا المعنى جلياً في قوله تعالى في سورة الشورى : (وكذلك أوْحَيْنا إليك رُوحاً مِنْ أَمْرِنا مَا كنتَ تدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلكِنْ جَعَلناهُ نوراً نهدِي بِهِ مَنْ نشاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنك لتهدِي إلى صِرَاطِ مُسْتقيم \* جَعَلناهُ نوراً نهدِي بِهِ مَنْ نشاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنك لتهدِي إلى صِرَاط مُسْتقيم \* صِرَاط اللهِ الذي لهُ مَا في السمواتِ وَمَا في الأَرْضِ أَلا إِلى اللهِ تصِيرُ اللهُمُورُ).

والمعنى : أن عطاء ربك واضح فيك ، فقد وهبك الإيمان والقرآن وعلمك شرع الله مع أنك نشأت أمياً بين قوم أميين ، لم يكن لهم عهد بذلك الشرع فعلمتهم مما علمك الله حتى صاروا أئمة لغيرهم ، وذلك من المعجزات الباهرات ولو أنهم رأوك تكتب العلم أو تتلقاه من معلم لارتابوا في نبوتك وما اهتدى على يديك من اهتدى ، ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت : (ومَا كنتَ تتلو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تخطهُ بِيَمِينِك إذن لارتاب المُبْطِلون).

## الوزر الذي أنقض الظهر:

يقول تعالى فى سورة الانشراح: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ \* اللَّهِ مَا اللَّهِ تعالى شرح صدر حنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإيمان وملأه حكمة وعلماً ، ونهل المؤمنون من

العلم والحكمة, ما أنقذهم من ظلمة الكفر وجعلهم فى نور الإيمان الذى صافهم من فتنة النفس والشيطان:

أما الوزر الذي أنقض الظهر وأثقله فهو عبء الرسالة التي عهد الله بها إليه صلى الله عليه وسلم ، وهو عبء شديد لايعين على حمله إلا الله سبحانه وتعالى ، المعنى : إن الله قوّال فحملت عبء الرسالة على الرغم من أن حمله أنقض الظهر وجعل له قضيضاً ، وعبء الأمانة عبء شديد ولكنه تعالى أعان رسوله صلى الله عليه وسلم فحمله دون رهبة أو عجز ، فأدى الأمانة وبلنغ الرسالة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين (أي الموت). ويصور لك عبء الأمانة قوله تعالى في سورة الأحزاب :

(إنا عَرَضنا الْأَمَانَةَ (١) على السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَينَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنها وَحَمَلها الإِنْسَانُ (٢) إِنهُ كان ظلوماً جَهولاً). فكل من ضبع أمانة التكاليف الشرعية التي كلفه الله بها فهو جاهل بل جهول بيقدر الأمانة ، جعلنا الله ممن يؤدون ما ائتمنهم الله عليه من أمور ديننا ودنيانا.

(١) هي التكاليف الشرعية من عبادات أو معاملات .

<sup>(</sup> ٢) الإنسان هنا هوالذي ضيع الأمانة ولم يعطها حقها الذي أراده الله تعالى . وقد كان إمامنا على كرم الله وجهه يتغير لونه إذا حان وقت الصلاة فلما سئل في ذلك قال : جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وإنما دل محوفه على تقدير أمانات الله سبحانه وذلك من خشيته وتقواه لربه تعالى ، رضى الله عنه وكرم وجهه .

# الباب التاسع

### الاصطبار للعبادة

### بين العقل والقلب:

قال تعالى فى سورة مريم : (رَبُّ السمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنهمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطِبِرْ لِعِبَادَتِهِ هلْ تعْلَمُ لَهُ سَمِيًا) . وتوحى هذه الاية الكريمة لتاليها باستعمال العفل والقلب فى معرفة الله تعالى ، فللعقل برهانه والقلب عرفانه ، فبالعقل يستدل الإنسان بالخلق على الخالق فيكون استدلال العقل مدخلا إلى عقيدة القلب ، ومن ثمّ لايتفكر إلا عقل سليم ، ولا يعتقد إلا قلب طاهر ، ولا عقل أسلم من عقل رسول الله ، ولا قلب أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقد تحلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلم عقل وأطهر قلب منذ الصبا الباكر، فتهيأ بتدبير الله وعونه لاستقبال الوحى الذى أوحاه الله إليه، فربَلِغ الأمة ما أنزل إليه، ووقف عند أمر الله ونهيه، وكيف لا يفعل وقد قال له تعالى فى سورة هود: (فكاستُ قيم كرف أمر "ت). وشرح بقوله وفعله وحاله ما أجمله كتاب الله الكريم، فسمع أصحابه منه، وأخذوا عنه، وتأسيّوا به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولئن كانوا لم يبلغوا الغاية التى بلغها فقد حاكوا السير على منواله، وترسموا خطاه ما وسعهم الجهد، وكانوا في هذه الأمة الصف الأول الذى يليه، صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى في سورة المزمل:

(إِنَّ رَبَّك يَعْلَمُ أَنك تقومُ أَدْنى مِنْ ثلثى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وطائفةً مِنَ النِين مَعَك) . وقد خاطبهم وخاطبنا سبحانه فقال : (لقدْ كان

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَة حَسَنة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكر اللهَ كَثِيرًا).

## اصطباره صلى الله عليه وسلم للعبادة :

وقد عبد صلى الله عليه وسلم ربته ، واصطبر لعبادته ، والاصطبار هو نهاية الصبر ، فكان العابد الأول في خلق الله أجمعين ، وكان بهذه العبادة إمام الأنبياء والمرسلين ليلة الإسراء ، فدانوا له بالزعامة ، ورضوا بأن تكون له الإمامة كما أحب الله تعالى ، لذلك لاتعجب أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيطيل القيام بين يدى ربه مصليباً ، ويكثر من قراءته في الصلاة ، حتى كان يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية آل عمران ، فلا تعجب أن يحدب عنه ابن مسعود رضى الله عنه فيقول : « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت به ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه » . وقد حد ثمنت سيدتنا عائشة رضى الله عنها فقالت : « إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ، فقات له : لماذا تصنع هذا يا رسول الله وقد غهر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ » .

#### تطويل القراءة :

ولتطويل القراءة فى قيام الليل ، كانت ركعاته على الرغم من طول الوقت لا تتجاوز إحدى عشرة ركعة ( بالوتر الذى يختم به صلاته ) . وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجمد وشمك الممثر آر» ؛ كما قالت رضى الله عنها : «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى » ؛ وحد ثت أيضاً رضى الله عنها فقالت : «كان صلوات الله عليه يذكر الله على كل أحيانه » :

#### نصيحة نبوية:

وعن معاذ رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال : «يا معاذ ، والله إنى لأحبك ثم أوصيك ، يا معاذ لا تدَعَن فى دُبِرِ كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحُسنِ عِبَادَتِك ».

## العلم والعبادة :

ولما كان العلم سبيلاً لصحة العبادة ، فقد جاء في الحديث الشريف : «من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سَهل الله به طريقاً إلى الجنة ». وشجّع صلوات الله وسلامه عليه على تطبيق العلم فقال : «من عَمِلَ بما عَلمَ وَرثَهُ الله عِلمَ مَالم ْ يَعْلَم ْ ». أقول والفتح الذي شاهدناه بأنفسنا على بعض الصالحين مِصْداق لصحة ذلك الحديث ، فضلا عما امتلأت به بطون الكتب من فتوحات أسلافنا الصالحين .

## همة الأولياء في طلب الله :

وكم ظهر في الأمة المحمدية في كل جيل من الأولياء الذين تاسوا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتحلوا بالهمة في طلب الله ، وآثروه تعالى عما سواه طمعاً في رضاه ، وهم الذين عرفهم كتاب الله تعالى ، فقال : (أَلاَ إِنَّ أَوْلياء الله لا خوف عليهم ولا هم يَحْزَنونَ الَّذِينَ آمَنوا وَكَانوا يَتَّقون لهم النبسرى في الْحَيَاةِ الدُّنيا وَفي الآخِرةِ لا تَبْديل لِكَلِماتِ الله ذَلِكَ هو الله الله عنه في الْعَظِيم ) ، ويقول في وصفهم تفصيلا الإمام أبو بكر الكلاباذي رضي الله عنه في كتابه « التعرف لمذهب أهل التصوف » .

« سبقت لهم من الله الحسى ، وألزمهم كلمة التقوى ، وعزف بنفوسهم عن الدنيا، صدقت مجاهداتهم فنالوا علوم الدراسة، وخلصت عليها معاملاتهم فمنحوا علوم الوراثة ، وصفت سرائرهم فأكرموا بصدق الفراسة ، ثبتت أقدامهم ، وزكتت

أفهامهم ، وأنارت أعلامهم ، فهموا عن الله ، وسار وا إلى الله ، وأعرضوا عما سوى الله ، خرقت الحجب أنوارهم ، وجالت حول العرش أسرارهم ، وجلت عند ذى العرش أخطارهم ، وعميت عما دون العرش أبصارهم ، فهم أجسام روحانيون ، وفى الأرض ساويتون ، ومع الحلق ربتانيون ، سُكوت نُظار ، غُيتب حُضاً ، ملوك تحت أطمار ، أنزاع قبائل ، وأصحاب فضائل ، وأنوار دلائل ، آذانهم واعية ، ونفوسهم صافية ، ونعوتهم خافية ، صفوية صدوفية ، نورية صدية ، ودائع الله بين خليقته ، وصفوته في بريته ، ووصاياه لنبيه ، وخفاياه عند صفيه ، هم في حياته صلى الله عليه وسلم أهل صُفيته ، وبعد وفاته خيار أمته ، لم يزل يدعو الأول الثانى ، والسابق التالى بلسان فعله أغناه ذلك عن قوله » .

وفى قوله رضى الله عنه : «ووصاياه لنبيه » يشير إلى وصاية الله بأهل الصَّفّة من فقراء المهاجرين فى قوله تعالى فى سورة الكهف : (واصْبِرْ نفْسَكُ مَعَ النَّذِينَ يَدْعُون رَبّهمْ بالْغَدَاةِ وَالْعَشِىّ يُرِيدُون وَجْههُ).

ووصاية الله هذه كان يقد يهما مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها ، فكان دائم العطف عليهم والإكرام لهم ، حتى لقد قال مرة ( من حديث مسلم) لسيدنا أبى بكر رضى الله عنه : « أأغْضَبَّتْ هَمُ ما أبا بكر ؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله » ، فأسرع إليهم سيدنا أبو بكر وقال لهم : أغضبتكم يا إخوتاه ؟ قالوا : لا ، يغفر الله لك .

فانظر إلى هم متهم (يدعون ربهم بالغداة والعشى )، وانظر إلى صفاء نيس هم وطهارة طويس هم (يريدون وجهه) : وقد حاكاهم أتقياء الأجيال التى جاءت من من بعدهم واتبعوهم بإحسان ، فسعدوا بولاية الله ، وكان منهم المؤونون والمؤمنات ، وهاهى ذى السيدة رابعة العدوية قد حركت القلوب ، وألهبتها شوقاً إلى الله ، بما آتاها الله من فضله ، وكانت رضى الله عنها ذات عزم لا يبارى فى العباهة ، حتى لقد كانت تصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة وتقول: ما أريد بها ثواباً ولكن ليسسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للأنبياء: انظر وا إلى امرأة من أمتى ، هذا عملها فى اليوم والليلة .

#### شيخي والتجلي:

وصدق شيخي وسيدي العارف بالله الشيخ على عقل إذ يقول في إلهامه الارتجالى الذي نقلناه عنه:

بحرُ التجلي كلَّه حــكمـــة " كم تسكر الأرواحُ من عـَـَد به ما دمت تلقى العملم من سيسيه

دع ما يقول الناس من علمهم ويقول:

علومي في الوري نفحساتُ ربّي فما بلغسوا مذاقي أو شمولي ولى من مشرق الإيمـان عـلم سموت به عـلى كل الفحول

وكان رضي الله عنه من المصطبرين لعبادة الله ، شوقيًا إلى الله وحُسِيًّا فيه، حتى هجر النوم قرابة أربعين عاماً ، وسهر الليل كله عابداً ، كما لمسنا ذلك منه بأنفسنا معاينة ، وقد علَّمه الله من لدنه ما بهر العقول ، وشَـهَد ْتُ في مجلسه مرات كثيرة كبارَ العلماء يستمعون إليه ويقرّون بفضله ، وقد تربى رضي الله عنه في الطريقة الحليلية لصاحبها القطب الأكبر سيدى الحاج محمد أبو خليل ساكن ضريحه المبارك بالزقازيق ، عن يد خليفته شيخي وسيدي العارف بالله سيدي الشيخ عبد السلام الحلواني طيب الله ثراه ، ذلك المبارك الذي كان يتلقاه شيخه الإمام أبو خليل بترحاب خاص. ويقول له أهلا بالولى الكامل وصدق الله تعالى إذ يقول في سورة الواقعة:

(ثلَّة مِنَ الْأُولِينَ \* وثلَّة مِنَ الآخِرِينَ). وحين يقول (ثلة منَ الأُولِينَ \* وَقلِيل مِنَ الآخِرِينَ). وقد مَنّ الله على بصحبة هؤلاء الصالحين قبل انتقالهم ، فنفعنا الله بمقالهم وحالهم في حياتهم ، ومازلنا نلمس بركاتهم بعد انتقالهم ، فجزاهم الله عنيًّا خيراً كثيراً ، ورحمة الله على صديقي وأخى في الله الراحل الكريم الأستاذ محمد جاد الرب إذ يقول:

إذا لم يكن لى عزمُهم وجهادُهم فإنى بهم صبّ وفيهم متسيّم فإنى على آثارهم أتسرسه وإن ضاق خطوی عن لحاقی برکبهم

سیهندی إلی سر الطریق وینلهم ُ إذا صحح عزمنًا أنسه یتقسدم ومن یعتزمْ عَلَبْسَرَ الطریق فإنه ولا بد للساری و إن کان و انـیـــا

### شيخك الذي يربيك :

وينصحنا سادتنا العارفون بالله تعالى فيقولون: والشيخ الذى يلتى إليه المريد بالقيادة (أى لتربيته في جنب الله تعالى) هو العارف بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وسقيت ذاته من نوره صلى الله عليه وسلم حتى صار على قمد م النبي صلى الله عليه وسلم، وسقيت ذاته من نوره صلى الله عليه وسلم، فإنه يجمع العبد على ربه، ويقطع عنه الوساوس في معرفته، ويرقيه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الموصوف بذلك متعدد والحمد لله في البلاد والعباد، فلا تخرج عن أهل السنة والجماعة، فاطلبه تجده (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)، كما يقول العارفون رضى الله عنهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرآة الكبرى والحبل الأعظم، وإن أقواله وأفعاله وأحواله كلها دائرة على الدلالة على الله والتعريف به، والمعرفة لانهاية لها، فما دام الإنسان يترقى فيها، فهو يغترف من بحره صلى الله عليه وسلم، ويستمد منه، ومع ثبرت الإيمان للعبد لايستغيى في التوصل الم المعرفة عن خلفائه، صلى الله عليه وسلم، الذين ينو بون عنه في الإرشاد من المشايخ المهتدين العارفين بالله تعالى.

ويقول الإمام جلال الدين الرومى رضى الله عنه فيما ترجمه عنه صديتي الشيخ الصاوى شعلان جزاه الله خيرا:

« سبحان من قدر فهدى ووفق كل كائن للغاية من فطرته ، إن إلهام النحل هو الشهد، وإلهام حشرة القزنسج الحرير، وإلهام البلبل أغانى السحر، وإلهام رجال الله نور يشهدون به ملكوت السموات والأرض:

صدقوهم هم مصابيح. السدجى أكرموهم هم مفاتيس الرجسا اتبعوا من لايسألكم أجرآ وهم مهتدون » .

كما يقول رضى الله عنه: الشيخ مثل القمر، والناس مثل الليل، فاختر لك شيخاً مرشداً، فإن السفر بدون المرشد كثيراً ما يكون مليشًا بالآفات والمخاوف والأخطار

ولا تمش وحيداً فى الطريق التى لم ترها قط، ولاتحول وجهك عن الدليل، وبدون الدليل تكون حائراً حتى فى الطريق التى طرقتها مراراً.

ويقول العلامة العقاد رحمه الله في كتابه « عبقرية محمد » :

فكرَّرَ (يقصد الرسول، صلى الله عليه وسلم) فى الحلق فآمن بالحالق، واستقر هنالك لايتقدم ولا يتأخر ، فقال : « إن الشيطان يأتى أحدكم فيقول : من خلق السياء ؟ فيقول : الله ، فيقول : من خلق الأرض ؟ فيقول : الله . فيقول : من خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل : آمنت بالله ورسوله » .

« تلك هي نهاية التفكير التي ينتهي إليها عقل مستقيم خلق للعبادة ، عامل لتعليم الناس عبادة وعملا ، ولم يـُخلق ليوغل في الفروض ويتقلب بين الشكوك .

"« ولهذه السُّنة التي استنَّها النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته الروحية كثرت وصاياه بإدمان التفكير في خلق الله واجتناب التفكير في ذات الله، فقال في حديث: "تفكّر وا في آلاء الله، ولاتفكر وا في الله"، وقال في هذا المعنى: "تفكّر وا في خلق الله ولا تفكر وا في الله في حديث قدسى: "كنت كنزاً مخفينًا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق في عرفوني ".

« أما عبادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الإسلام كما فرضت على جميع المسلمين: يصلى النبى ويصوم ويحج ويؤدى الزكاة على الشريعة التى يتبعها كل مسلم، وقد يطلب إلى نفسه فى هذه العبادات ما ليس يطلبه إلى غيره، على سنة السماحة والتيسير التى أثرت عنه فى كل عمل من أعماله وكل سجية من سجاياه،

« فكان أخف الناس صلاة بالناس، وأطول الناس صلاة لنفسه، وربما قام الليل أكثره أو أقله، ولا يدين أحداً بالتهجد كما كان يتهجد، أو بالصلاة والصيام كما كان يصلى ويصوم ، بل قد نهى الناس أن يشتد وافى العبادة فيصبحوا كالمُنْبَتُ " لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبتى "

« وكان محمد إذا حَرَبَهُ أمر صَلَتَى ، لأن النفس المفطورة على العبادة تكون الصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء، ومتى وجدت النفس " فرحة اللقاء " في الصلاة فلا إجهاد فيها لجسد ولاتضييع فيها لوقت .

### نفحات القرآن الكريم:

وأقول: إن الآية التي صدرت بها هذا الباب أقضت مضجعي ليلة كاملة، وكنت كلما هجعت قليلا أستيقظ ويسبح فكرى فيها بقوة ، وكانت روحي تتأثر تأثيراً قويبًا وتنفعل بذلك الاستفهام الرائع التي ختمت بها الآية « هل تعلم له سميبًا ؟ » فهو استفهام إنكاري يدعونا به الله إلى بذل المجهود بين يدى المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا إله إلا هو رب العالمين ؛ وقد تذكرت بانفعالي قول الإمام الصوفي أبي سليان الداداني : إني أقرأ الآية من كتاب الله فيذهب فيها لنبتي خمس ليال وسبحان الذي يترد على بعد ذلك :

اللهم ارزقنا حسن عبادتك والاصطبار لها كما تحب وترضى ، فالتوفيق منك ، والصور بك ، والقوة لك ، آمين .

والمؤمن بعباداته وطاعاته إنما يزكى روحه فى جنب الله تغالى فيكون من المفلحين حيث يقول سبحانه:

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا) ، وقيمة الإنسان في قوة إيمانه الباطنة التي تغيب عن العين كما تغيب عنها رائحة الوردة فإن رائحتها تشم ولا ترى ، ولا قيمة للوردة بغير رائحتها، وصدق بعض صوفية انفرس في قوله الذي ترجمه صديقي الفاضل الشيخ الصاوى شعلان:

إذا الورود خلت من طيب نفحتها إذا الوجوه خلت من نورسجدتها إذا القلوب خلت من ذكر خالقها إذا خلا المرء من علم ومعرفـــة

فلا تزاحم بها فی الأرض بستانا لم تستحق غداة الموت أكفانا فهی الصخور التی تحتل أبدانا ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا

# البابالعاشر

## الأوصاف والخصائص المحمدية

# الفصّ ل لأوّل أوصافه صلى الله عليه وسلم

### شرف الأمة المحمدية:

وصف الله تعالى حبيبه الأول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأوصاف حميدة دلّت على عظيم فضله عليه وعلينا نحن المؤمنين ، لأن كل شرف له صلى الله عليه وسلم إنما يشرف به تابعوه . ولاعجب بعد ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم مينة " الله علينا كما جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران :

(لَقَدْ منَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والْحِكْمَةَ وإِنْ كَانوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ). ولقد أيده سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وهو أبقى المعجزات وأخلدُها َ فانتَّفع به الأولون والآخرون من أمته ، وآتاه العلم الذي لم يؤت مثله أحداً من العالمين ، ففصلً بعلمه ما أجمله القرآن الكريم فجاءت السنة النبوية نوراً على نور ، فاستضاءت الأمة المحمدية بالنورين ، نور الكتاب ونور السنة، وترسمت خطاه صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام بالأقوال والأفعال والأحوال، فاستنارت بهدیه القلوب وتعلُّقت بحبه الأرواح ، وكیف لا وقد اهتدی به المسلمون بعد الضلال، وسعدوا بعد الشقاء، والله يختص برحمته من يشاء . وصدق الله تعالى إذا يقول للأمة المحمدية: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرون بالمعروف وِتَنْهُونَ عنِ المُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ) فَهُلَ كَانَتَ تَلْكُ السَّعَادَةُ لأَمَّةُ قَبَلْنَا ؟!

وإذا أردت أن ترى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية أمته

فتدبّر قوله تعالى فى سورة التوبة : «(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ). وقد قال الحسين بن الفضل بحق : لم يجمع الله لنبى من أنبيائه اسمين من أسمائه إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فساه رءُوفاً رحيماً ، وقال تعالى : (إنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَّوف رُحِيمٌ).

## رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم:

و إنى أوجه القارئ العزيز إلى الانتفاع بما يقوله بحق سيدى الشيخ يوسف النبهانى في كتابه جواهر البحار، فقد قال رضى الله عنه: إن اتصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسماء والصفات الإلهية إنما هو على الوجه الذى يليق به صلى الله عليه وسلم، لا على الوجه الذى يليق به عز وجل ، وسلم، لا على الوجه الذى يليق بالله تعالى من أوصاف الألوهية المختصة به عز وجل ، فإن هذا لا يجوز أن يتصف به النبى صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الحلق ، ولكن الله تعالى قد خلع من فضله على سيد الحلق الأعظم وعبده الأكرم سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم كثيراً من أسمائه الحسنى وصفاته العليا تشريفاً له صلى الله عليه وسلم بما اختصه به بين الأنام .

ويقولُ في هذا المقام القاضي عياض رضي الله عنه :

يجب أن يعتقد المؤمن أن الله جل اسمه فى عظمته وكبريائه وملكنوته وحسن أسمائه، وحلى صفاته، لايشيه شيئًا من مخلوقاته ولا تتشبه به، وما أطاقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق لاتشابه بينهما فى المعنى الحقيقى، إذ صفات القديم بعخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته تعالى لاتشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، وكنى فى هذا قوله تعالى (لسيس كمشله شيءٌ).

« التوحيد إثبات ذات غير مشبه للذوات ولا معطلة من الصفات ، وقال الواسطى : ليس كذاته تعالى ذات ، ولا كاسمه اسم ، ولا كفعله فعل ، ولا كصفته صفة ، إلا من جهة موافقة اللفظ ، وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفة

حديثة كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة ، وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم .

آقول : وفى قوله تعالى : (بالمؤمنين رءوف رحيم) إشارة إلى أن رحمته صلى الله عليه وسلم دائمة لا تنقطع عن مؤمنى أمته . وكان صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية قومه واستنقاذهم من غواية الشيطان وتوجيههم إلى الإيمان حتى لقد قال له ربه فى سورة الكهف : (فلعلّك بَاخِعٌ نَفْسَك عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُوْمِنوا بِهذَا الْحَدِيث أَسفاً) ، أى كدت تقتل نفسك حسرة على فرارهم من الإيمان والانتفاع بالقزآن . كما يقول سبحانه فى سورة يوسف مواسياً له فى حرصه : (وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ ولو حَرَصْت َ بَوْمِنينَ) ، وفى سورة النحل : (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اَعْبدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الله وَاجْتَنِبُوا الله وَاجْتَنِبُوا الله وَاجْتَنِبُوا الله وَاجْتَنِبُوا الله وَمِنْهُمْ مَنْ عَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلة فَسيرُوا في الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذّبِينَ \* إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذّبِينَ \* إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ) .

وقال تعالى فى سورة آل عمران : (وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُونِ فِى الْآخِرَةِ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الآخِرَةِ وَلَكُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

ومع هذا فقد رحمهم الله ولم يعذبهم بكفرهم كما فعل بكفّار الأمم السابقة ، وهو ما يدل عليه قوله تعالى فى سورة الأنفال: (وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعِذَابِ أَلِيمٍ \* وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ). فما أعظم فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم . وإذا كان صلى الله عليه وسلم . وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حزن على أهل الكفر حين لم يؤمنوا فما كان أعظم صلى الله عليه وسلم قد حزن على أهل الكفر حين لم يؤمنوا فما كان أعظم

مروره بالمؤمنين حين آمنوا . ولا غرو فهو بالمؤمنين رئوف رحيم . وقد قالوا إن الرأفة أخص من الرحمة ، ولذا قيل رئوف بالمطيعين منهم ، رحيم بالمذنبين منهم ، صلى الله عليه وسلم .

ومن أمثلة رحمته صلى الله عليه وسلم أنه ترك الخروج لجماعة التراويح فى رمضان فى الليلة الثالثة بعد أن صلاها بهم ليلتين وقال : خشيت أن تفرض عليكم فتعجز وا عنها ، كما ترك الأمر بالسواك عند كل وضوء ، وكان يتخول أصحابه بالموعظة ، فيعظهم حيناً بعد حين مخافة السآمة ، وكان يود راحتهم فى أحوالهم فقال : « اللهم ممَن و كي من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم فاشقت عليه ، ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق به » وقال : « إذا أم أحد كم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة ، وإذا صلى لنفسه فليطول فيهم الشاء » ، وقال : « من آذى منسكماً فقد آذانى » .

وجاء في كتاب «مواكب ربيع في مولد الشفيع» لسيدى العارف الشيخ أحمد الحلواني الخليجي ( والد شيخي العارف بالله سيدى الشيخ عبد السلام الحلواني رضي الله عنه وعن أبيه) أنه لما كان صلى الله عليه وسلم من ربه قاب قوسين أو أدنى ( قرب مكانة لا مكان) قال صلى الله عليه وسلم : اللهم إنك عذ بت الأمم بعضهم بالحجارة، وبعضهم بالحسيف، وبعضهم بالمسيخ، فما أنت فاعل بأمتى ؟ قال : أنزل عليهم الرحمة ، وأبدل سيئاتهم حسنات ، ومن دعاني منهم لبيته، ومن سألني عليهم الرحمة ، ولولا أن الحبيب يُحب معاتبة حبيبه لما حاسبت أمتك ، أشفة على فيهم ، ولولا أن الحبيب يُحب معاتبة حبيبه لما حاسبت أمتك ، فلما أراد الانصراف قال يارب إن لكل قادم من سفر تُحيفة (١) فما تهور ، وأنا لهم في القبور ، وأنا لهم في النشور .

وجاء كذلك فى الكتاب المذكور أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربّه فى ذنوب أمته فقال : يارب اجعل حسابهم إلى لئلا يطلع على مساويهم غيرى ، فأوحى إليه:

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء وسكونها .

هم أمتك وهم عبادى وأنا أرحم بهم منك، لا أجعل حسابهم إلى غيرى لثلا تنظر إلى مساويهم أنْت ولا غيرى لثلا تنظر وك مساويهم أنْت ولا غيرك . وكذلك اختبأ لهم دعوته صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم « لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى فهى نائلة إن شاء الله تعالى مين مات مين أمتى لايشرك بالله شيئا » .

## أمير المؤمنين عمر والفضائل النبوية:

ولما كان صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين الكرام وكان أكثرهم تبعاً ، فقد جمع الله له من المكارم والفضائل ما تفرّق فيهم ، وقدمه في القرآن الكريم عليهم في قوله تعالى : (وإذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيّينَ مِيثَاقَهُمْ ومنْكَ ومِنْ نُوح وإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَريم وأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقًا غَلِيظًا). وقد جاء في كتاب «جواهر البحار » لسيدى الشيخ يوسف النبهاني رضى الله عنه فقلا عن كتاب «المدخل» لسيدى الشيخ ابن الحاج رضى الله عنه .

«إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه سُمسِع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يبكى :

بأبى (١) أنت وأمى يا رسول الله لقد كان لك جذع تخطب الناس عليه فلما كثر وا واتخذت منبراً لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسسكان، فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم ،

«بِأَبِي أَنت وأَمى يا رسول ، الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أَن جعل طاعتك طاعته ، فقال تعالى : (مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله).

« بأبى أنت وأى يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك فى أولهم فقال تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم).

«بِأَبِي أَنت وأمى يا رسول الله ، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أنَّ أهلَ

<sup>( 1 )</sup> بأبي أنت وأمى أي أفديك بهما ، وذلك من سمو الأدب في مخاطبته صلى الله عليه وسلم .

النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يُعذَّبون يقولون : (يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وأَطعْنَا الرسُولا).

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لأن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجراً تتفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء ، صلى الله عليك .

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لئن كان سليان بن داود أعطاه الله ريحاً غُدُوُهُما شهر ورواحها شهر فما ذاك بأعجب من البدراق حين سرَيْت عليه إلى السهاء السابعة ثم صلّيت الصبح من ليلتك بالأبطح ، صلى الله عليك ،

« بأنى أنت وأمى يا رسول الله لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموقى فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة حي كلمتك وهي مسمومة فقالت : لا تأكلني مسمومة .

«بأبى أنت وأمى يا رسول الله ،لقد دعا نوح على قومه فقال: (رَبِّ لا تَذَرُ على الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا) ولو دعوت مِثلَها علينا لهلكنا عن آخرنا فقد وطيء ظهرك وأدمى وجهُك وكُسرت رباعِيَّتُكُ فأبيْت أن تقول إلا خيرًا، فقلت : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون .

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد اتبعك فى أحداث سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحاً فى كبر سنه وطول عمره فلقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا قليل .

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفئاً لك ما جالستنا ، ولو لم تنكُّ إلا كفئاً لك ما كلتنا ، تنكُّ إلا كفئاً لك ما تكلتنا ، ولبست الصوف وركبت الحمار ووضعت طعامك بالأرض ولعقت أصابعك تواضعاً منك صلى الله عليك » .

وقد كان ابن عمر كثيراً ما ينشد قول زهير بن أبى سلمى فى هرم بن سنان : لو كنت من شيء سوى بشر كنت لمضيء بلـَيْلة البدر

فيقول عمر بن الحطاب رضى الله عنه وقد سمع ذلك: كان النبى صلى الله عليه وسلم كذلك ولم يكن كذلك غيره .

## الخلق العظيم :

وكما تحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة، وعطف بهما على الطائعين والعاصين من المؤمنين، ففد تحلى بسائر الكمالات الحلقية حتى تمت كارمه واستغى بقوله تعالى (وإنتك كم للم ليم عن كل وصف من كلام البشر، وإن " تكلمنا عن خلقه العظيم فإننا لا نضيف جديداً لهذا الوصف الجامع وإنما نفصل ما أجمله، ونبين ما أوجزه، ليتأسّى به من أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فقد كمله الله وجمله حتى صار في كل شيء على غاية من علاه وحلاه، ولقد خلقه سبحانه في أحسن تقويم فكان معتدل البنية، كامل الرشد، حسن الصوت، فصيح اللسان، رقيق الوجدان، واجتمعت له من فضل الله الأوصاف المحمودة عقلا وشرعاً كالعلم والحلم والصبر والصدق والأمانة والحياء والسخاء والتوكل والرضا والذكر والشكر والعفو والرأفة والسكينة والوقار والتواضع والانكسار والشجاعة والنجدة والميبة والخشوع والخوف والرجاء والوفاء والدعاء والبكاء والعبادة والانتصار والمساكين، وبلغ في كل ذلك النهاية التي لا مطمع بعدها لبشر، فلا كعلمه والم الأكحلمه حلم، ولا كصبره صبر، ولا كشجاعته شجاعة، صلى الله عليه وعلى آله.

وقد سئلت سيدتنا أم المؤمنين عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم فأجملته في قولها البليغ «كان خُلُقُهُ القرآن » ومعنى ذلك أنه ائتمر بأوامر القرآن وأمر بها ، وانتهى بنواهيه وزيى عنها ، وأوامر القرآن الكريم ونواهيه إنما هي أوامر الله ونواهيه ، وليس بعد تأديب الله تأديب ، ومن أحسن من الله قيلا ؟ وفي رواية قالت رضى الله عنها للسائل: ألست تقرأ القرآن (قَدَ أَفُلْكَحَ المؤ منون ) تعنى اقرأ الآيات العشر من سورة «المؤمنون » فذلك خلقه صلى لله عليه وسلم من الإيمان الذي هو أصل الأخلاق القلبية ، والصلاة التي هي عماد الأخلاق البدنية ، والزكاة التي هي رأس الأخلاق المالية ، إلى آخر ما في الآيات .

وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الكنريهة ، وكان صلى الله

عليه وسلم يتعرف في الليلة الظلماء بطيب ريحه ، وكان صلى الله عليه وسلم لاتفارقه قارورة الطيب في سفره ولا المكحلة والمرآة والمشط والمقراض والسواك والحيط والإبرة ، فيخيط ثيابته ، ويتخصف نعله ، وكان صلى الله عليه وسلم يتستلك بالأراك ، وكان صلى الله عليه وسلم يتستلك بالأراك ، وكان على الله عليه وسلم يتشروص 110 فاه بالسواك في الليلة ثلاث مرات قبل النوم ، وبعده عند القيام لورده ، وعند الحروج لصلاة الصبح ، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقيًا ، وكان يتحسن عشرة أزواجه ويتقسم بينهن بالعدل ، ويكون في مهنة أهله في البيت ، وكان صلى الله عليه وسلم يتكرم ضيفه ويتبشع رداءه له كرامة ، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تتبتستماً وأحسنهم بيشراً ، وما خيسًر بين شيئين إلا اختار أيسرهما .

وكان صلى الله عليه وسلم يركب الفرس والبغل والحمار و يُرُد ف خلفه عبده أو غيره ، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح وجه فرسيه بطرف كمه أو بطرف ردائه ، وكان صلى الله عليه وسلم التوكأ على العصا ، ورعى صلى الله عليه وسلم الغنم وقال: ما مين نبي إلاوقد رعاها ، وكان صلى الله عليه وسلم يعق (٢) عن المولود من أهله ويأمر بحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بزنة شعره فضة ، وعتى صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد ما جاءته النبوة ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة (٣) ، وكان صلى الله عليه وله ويكره وإذا جاءه ما يكره قال : الحمد لله رب العالمين ، وإذا جاءه ما يكره قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين ، وفي رواية أخرى : يعطس خفض صوته واستر بيده أو بثوبه وحمد الله .

وكان صلى الله عليه وسلم أكثر َ جلوسه مُستقبل القبلة ، وإذا جلس فى المجلس احتبى بيديه ، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ، ويستغفر فى المجلس الواحد مائة مرة ، وكان صلى الله عليه وسلم ينامأول الليل ثم يقوم من السَّحرَر ثم يوتر ثم يأتى فراشه، فإذا سمع الأذان وثبَ قائمًا ،

<sup>(</sup>١) ينظف.

رُ ٢) العقيقة : ذبيحة تذبيح في اليوم السابع و يطعم منها الفقراء شكراً لله على نعمته في المولود. أو المولودة .

<sup>(</sup>٣) أى أنه كان يتفاءل ولايتشاءم صلى الله عليه وسلم .

فإذا كان جُنبًا أفاض عليه الماء، وإلا توضاً وخرج للصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلى في سبحته قائماً (النفل) وربما صلى قاعداً، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: لم يتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالساً، وكان صلى الله عليه وسلم يعسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والحميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وقلسما يفطر يوم الجمعة، وأكثر صيامه في شعبان، وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظاراً للوحى، وإذا نام نفخ ولايتغط عليه وسلم أذا رأى في منامه ما يروعه قال: هو الله ربى غطيطاً، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى في منامه ما يروعه قال: هو الله ربى لا شريك له، وإذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمني تحت خده الأيمن وقال: رب قنى عدابك يوم تبعث عبادك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يُبين كلامه حتى يحفظ من جلس إليه، ويعيد الكلمة ثلاثنًا لتعقل عنه ، ويخزن لسانه ولا يتكلم في غير حاجة ، ويتكلم بجوامع الكنليم فصلا ، لا فضولا ولا تقصيراً ، وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، وكان يتمثل بقول بعضهم : ويأتيك بالأخبار من لم تُرُود ، وكان صلى الله عليه وسلم جنًل ضحكه التبسم ، وربما ضحك من شيء مَعجب حتى تبدو نواجذه من غير قهقهة .

وما عاب صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه أَرَكه ، وَكَانَ صَلَى الله عليه وسلم لا يأكل مُتُكَئِّاً ولا على خوان .

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الهديّة ويكافئ عليها ، ولا يأكل الصدقة ، وكان يأكل ما وجد ، إن وجد تمرآ أكله ، وإن وجد خبزاً أكله ، وإن وجد لبنا اكتنى به ، وكان يأتى على أهله الشهر والشهران ولا توقد فى بيته نار ، وكان قوتهم التمر والماء ، وكان صلى الله عليه وسلم يتعصب الحجر على بطنه من الجوع ، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض فأبى أن يقبلها واختار الآخرة على الدنيا ، وأكل صلى الله عليه وسلم الخبز بالحل وقال : نعشم الأثرة م الحل ، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج ، وكان صلى الله عليه وسلم الله و الله و

يحب الدُّبيَّاء (القرع) ويأكله ويقول إنه شجرة أخى يونس ، ويعجبه الدراع من الشاة ، وقال صلى الله عليه وسلم الشاة ، وقال صلى الله عليه وسلم وسلم: كُلُو الزيت واد هنوا به فإنه من شجرة مباركة ، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الشُّفُل (ما بقى من الطعام)، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل . وكان صلى الله عليه وسلم يشرب قاعداً . وربما شرب قائماً ، ويتنفس وكان صلى الله عليه وسلم فضلة وأراد أن يسقيها بدأ بمن عن يمينه ، وأكل صلى الله عليه وسلم خبز الشعير بالتسر وقال هذا أدم هذا ، وأكل صلى الله عليه وسلم البله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه والنقل : من أطعمه الله طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه ، وقال صلى الله عليه ومن سقاه الله لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ، وقال صلى الله عليه ومن سقاه الله لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه و زدنا منه ، وقال صلى الله عليه

وسلّم ليس شيء يجزى مكان الطعام والشراب غير اللبن .
وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، وأعدل الماس، وأعف الناس، لم تمس يده قطامرأة إلا امرأة يملك رقيقها، أو عصمة نكاحها، أو تكون ذات محرم منه، وكان أسخى الناس ، ولا يلبث عنده دينار ولا درهم ، لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط، من أيسر ما يجد من الشعير والتمر، ويضع الباقى في سبيل الله تعالى ، لاينسأل شيئاً إلا أعطاه ، ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى يحتاج قبل انقضاء العام ، وكان أشد الناس حياء ، لايثبت بصره في وجه أحد، وكان يمجيب دعوة العبد والحر ، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ، يتبع الأمية والمسكين حيث دعواه ، لا يغضب لنفسه و يغضب لربه ، وكان يشهد الجنائز ..

وكان أشد الناس تواضعاً وأسكتهم من غير كيبس وأبلغهم من غير عيى ، لا يهوله شيء من أمر الدنيا ، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويؤلف أهل الشرف بالبر ، يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أحوج منهم ، ويقبل معذرة المعتذر ولا يجفوه ، لا يحتقر فقيراً لفقره ، ولا يجهو ملكا لملكه ، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً ، ولا يعول إلا حقاً في الرضا والغضب ، فقد أخرج الحاكم وصحاحه من طريق عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : « قلت يا رسول الله أتأذن لى فأكتب ما أسمع منك ؟ قال نعم ، قلت في الرضا والغضب؟ قال : نعم فإنه لا ينبغي أن

أقول عند الرضا والغضب إلا حقيًا ، و بذلك وغُيرِه مما فاتنا جمع الله له محاسن الأخلاق فى أكمل صورها صلى الله عليه وسلم ورحم الله من قال :

فَبَالِعْ وَأَكْثِرْ لَن تُحيطَ بوصفه وأين الثريا من يَدِ المتناول

### شرف العبودية الكاملة:

ومع ما نال صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق وكريم السجايا والشائل فإنه تحلى وتحقق بالعبودية لله كما تمنى وأحب، فقد خيره ربه بين أن يكون نبيًّا ملكا أو نبيًّا عبدًا ، فاختار أن يكون نبيًّا عبدًا . فشرف بوصف العبودية لربه في آيات كثيرة من مثل قوله تعالى : (سبْحَانَ الَّذِي السُرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حوْلَهُ لِينُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ). وقوله تعالى : (تَبَارَكُ اللَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا).

ومن طرائف إشارات سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى ما قاله بمذاقه السامى فى كتاب الرسائل:

«سبحان من أسرى إليه بعبده ليرى الذى أخفاه من آياته سبحانه من سيد ومهيمسن في ذاته وسماته وصفاته قرن سبحانه التسبيح بهذا السفر الذى هو الإسراء ، ينفي بذلك عن قاب صاحب الوهم ومن تحكم عليه خياله من أهل الشبه والتجسيم ما يتخيله في حق الحق من الجهة والحد والمكان ، فلهذا قال (لنريه من آياتنا) فجعله مسافراً به صلى الله عليه وسلم ، يعلم أن الأمر من عنده عز وجل هبة إلهية وعناية سبقت له مما لم يخطر بسره ولا اختلج في ضميره .

« وجعله ليلا تمكيناً لاختصاصه بمقام المحبة لأنه اتخذه خليلا حبيبا ، وأكده بقوله ليلا ، مع أن الإسراء لا يكون في اللسان إلا ليلا ، لا نهاراً ، لرفع الإشكال حتى لا يتخيل أنه أسرى بروحه ويزيل بذلك من خاطر من يعتقد من الناس أن الإسراء ربما يكون نهاراً ، فإن القرآن وإن كان نزل بلسان العرب فإنه خاطب به الناس أجمعين أصحاب اللسان وغيرهم .

والليل أحب زمان للمحبين لجمعهما فيه، والخلوة بالحبيب متحققة بالليل،
 ولتكون رؤية الآيات بالأنوار الإلهية خارجة عن العادة عند العرب ، ولا فائدة عند السامع لو كان العروج به نهاراً في رؤية الآيات .

« وأدخل الباء في قوله بعبده من أجل المناسبة بين العبودية ، التي هي الذلة ، وين حرف الحفض والكسر فإن كل ذليل منكسر ،

و وكذلك ذكر المسجدين الحرام والأقصى ، والمسجد منفعل موضع سجود الرجل، والسجود عبودية ، والحرام يقتضى المنع والحجر، فهو يطلب العبودية والأقصى يقتضى البعد من صفات الربوبية ، فاختار سبحانه لنبيه الشرف الكامل بهذين الأمرين بأعلى ما يكون من صفات الحلق، وليس إلا العبودية وما يشاكلها من حروف الخفض والمساجد والحرام والأقصى .

ويقول الإمام القشيرى رضى الله عنه في الطائف الإشارات :

افتتح سبحانه سورة الإسراء بذكر الثناء على نفسه فقال (سبحان الذى...) الحق سبح نفسه بعزيز خطابه ، وأخبر عن استحقاقه لجلال قدره، وعن توحده بعلو نعوته .

ولما أراد أن يَعَرِفَ العبادُ ما خص " به رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من علو مارقاه إليه ، وعظم مالقاه به ، أزال الأعجوبة بقوله (أسرى) وننى عن نبية خطر الإعجاب بقوله (بعبله) لأن من عرف ألوهيته واستحقاقه لكمال العز فلا يتعجب منه أن يفعل ما فعل . ومن عرف عبودية نفسه وأنه لا يملك شيئاً من أمره فلا يعجب بحاله . فالآية أوضحت شيئين اثنين :

نفى التعجّب من إظهار فعثل الله عز وجل ، ونفى الإعجاب فى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، . . . ويقال لما كان تعبّده صلى الله عليه وسلم وتهجده بالليل جعل الحق سبحانه المعراج بالليل ، ويقال :

ليلــة الوصــل أصــني من شهور ودهور سواهـــــا

ويقال أرسله الحق سبحانه ليتعلم أهل الأرض منه العبادة ، ثم رقاه إلى السهاء ليتعلم منه الملائكة آداب العبادة ، قال تعالى فى وصفه صلى الله عليه وسلم : ( ما زاغ البَصَرُ ومنا طَخَيَ ) (١) فما التفت يميننا ولا شمالا ، وما طمع فى مقام ولافى إكرام ، تجرد عن كل طلب وأرب . ،

<sup>(</sup>١) آية ١٧ من سورة النجم .

### أحسن التأديب:

ويقول الإمام الزرقانى رضى الله عنه ، فى كتاب المواهب اللدنية شارحا قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل أدبنى فأحسن تأديبى» أى علمنى رياضة النفس ومحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة بأفضاله على بالعلوم الألوهية مما لم يقع نظيره لأحد من البرية ، وقال بعضهم أدب الله روح رسوله و رباها فى محل القرب قبل اتصالها ببدنه ، باللطف والهيشة ، فتكامل له الأنس باللطف ، والأدب بالهيبة ، واتصلت بعد ذلك بالبدن ، ليخرج من اتصالها كمالات أخرى من القوة إلى الفعل ، وينال كل من الروح والبدن بواسطة الآخر من الكمال ما يليق بالحال ويصير قدوة لأهل الكمال .

ويقول أيضا رضى الله عنه: وقد استشكل وقوع الاستغفار من الني صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، والاستغفار يقتضى وقوع معصية، وأجيب بأجوبة منها: إن استغفاره تشريع لأمته ومن ذنوبهم فهو كالشفاعة لهم، وقال الإمام الغزالى رضى الله عنه كان صلى الله عليه وسلم دائم الترق ، فإذا ارتنى إلى حال رأى ما قبلها ذنباً فاستغفر من الحال السابق ، وقال ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله من المعرفة ، فهم دائبون في شكره ومعترفون له بالتقصير.

وأقول ، تأييدًا لما ذهب إليه ابن بطال ، إنه جاء فى تفسيره قوله تعالى فى سورة سبأ: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ). أن سيدنا داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستوجب بدورها شكرًا آخِر ، فقال الله تعالى: يا داود الآن عرفتنى وشكرتنى . كما أقول إن الاعتراف بالعجز عن شكره تعالى مَظهرٌ من مظاهر مَنْ تحقّق بالعبودية ، ألست تراه تعالى يُثنى على سيدنا سليان بن داود وقد أونى مُلْكًا عريضًا فلم يُخرجه المُلك عن أدب العبودية ، فقال سبحانه واصفاً له ( نِعْم العبد إنَّه أوّاب) .

ويقول الإمام أبو على الدقاق رضى الله عنه ليس للمؤمن من صفة أتم ولا أشرف من العبودية ، ولهذا أطلقها الله على نبيته صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن بقوله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده) وقوله تعالى : ( الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب) وقوله تعالى : ( تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده) . وقوله تعالى : ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) .

ويقول أبو حفص النياسابورى رضى الله عنه: العبد هو القائم بأوامر الله سيده على حد النشاط حيث جعله محل أمره. وقال الإمام ابن عطاء رضى الله عنه: العبد الذى لا ملك له. وقال الإمام رُويم رضى الله عنه: يتحقق العبد بالعبودية إذا سلم القياد من نفسه إلى ربه وتبرأ من حوله وقوته وعلم أن الكل له وبه.

### ممنى العبودية الكاملة:

ويقول سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى فى الباب ١٣٠ من الفتروحات المكية: العبودية نسبة إلى العبودة ، والعبودة مخلصة، فمقام العبودية مقام الذلة وإلافتقار، فالعبد معناه الذليل، يقال أرض معبدة أى مذللة، قال عز وجل: (وما خَلَقْتُ الْجِنَّ والإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون). وما قال ذلك فى غير هذين المخنسين لأنه ما ادعى أحد الألوهية ولا اعتقدها فى غير الله، ولا تكبر على خلق الله، إلا هذان الجنسان، فلذلك خصسهما بالذكر دون سائر المخلوقات، فقال ابن عباس فى معنى (إلا ليعبدون) معناها إلا تليعرفونى، فلابد من المعرفة به أولا، وأنه ذو العزة التى تذل الأعزاء لها، فلذلك عدل ابن عباس فى تفسير العبادة إلى المعرفة، ولم يفسرها بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ، ولم يتحقق بهذا المقام على كمالهمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عبداً محضاً، زاهداً فى جميع الأحوال التى تخرجه عن مرتبة العبودية، وشهد الله أنه عبد مضاف إليه من حيث هـُويـته واسمه الجامع، فقال فى حق اسمه (وأنّه لمساً قام عَبدد الله يدَ عُوهُ . . .)

### قول الإمام سهل التسترى :

ويقول الإمام سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه : «يا مسكين كان ( أَى الله) ولم تَكُنُ ، ويكون ولا تكون ، فلما كنت الآن صرت تقول : «أَنَا »كن الآن كما لم تكن ، فإنه الأول كما كان » . وما أبدع ذلك الكلام عند أهل الأفهام .

### قول الإمام ابن القيم:

ويقول الإمام ابن القيم رضى الله عنه في كتابه أعلام الموقعين ما يأتى :

«... ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته ، سورى العبودية العامة التى سورى العبودية العامة التى سورى بين عباده فيها ، فعلى العالم من عبوديته نشر السنة والعلم الذى بعث به رسوله ما ليس على الجاهل ، وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره ، وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتى ، وعلى الغنى من عبودية أداء الحقوق التى فى ماله ما ليس على الفقير ، وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما ، وهو كلام نفيس فليحرص على الانتفاع به .

أقول: ومن تحقيق بالعبودية استبان مقام الربوبية ، ومن هنا جد صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه فسهر ليله وأطال قيامه حتى تورّمت قدماه فقالت له أمنا السيدة عائشة رضى الله عنها: ليم تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ وقد أشفق عليه ربيه فخاطبه من عليائه:

(طَهَ \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى) مع أَنْهُمَا فَاعْبُدْهُ أَنه سبحانه هو القائل له: (رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبار هو نهاية الصبر واصْطَبرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا). وقد قالوا إن الاصطبار هو نهاية الصبر

فانظر رعاك الله إلى همة الرسول صلى الله عليه وسلم فى عبا دته وإلى شفقة الله به .

وصدق سيدنا حسان بن ثابت إذ يقول واصفاً همته صلى الله عليه وسلم: له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر وقال الكلبى — كما جاء فى تفسير الإمام القرطبى رضى الله عنه: لما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى بمكة اجتهد فى العبادة ، واشتدت عبادته فجعل يصلى الليل كله زماف حتى نزل قوله تعالى: (طه \* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فأمره الله أن يخفف عن نفسه فيصلى وينام ، فكان بعد هذه الآية يصلى وينام . وقال مجاهد: كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يربطون الحبال فى صدورهم فى الصلاة بالليل من طول القيام ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت الآية .

وجاء فى تفسير القرطبى لسورة المزمل من حديث مسلم أن السيدة عائشة رضى الله عنها سئبت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لسائلها: ألست تقرأ (يا أيتها المزمل) قلت بلى ، قالت : فإن الله عز جل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا ، وأمسك الله عز وجل خاتمتها اثنى عشر شهراً فى السهاء حتى أنزل الله عز وجل فى آخر هذه السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . ويقول الإمام القرطبى فى معنى قوله تعالى :

(يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ الَّلْيْلَ إِلَّا قَلِيلًا \* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا). أَى قَمْ ثُلْنَى الليل أَو نصفه أَو ثلثه ، وفريضة الصلاة وإن خوطب ما النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامة له ولغيره صلى الله عليه وسلم . والمزمِّل اسم مشتق من الحالة (١) التي كان عليها ، وهي من ملاطفة المخاطب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام على رضى الله عنه وكان ناثماً وقد لصق بجنبه التراب : قم أبا تراب ، وقال لحذيفة رضى الله عنه وكان ناثماً : لم يانوْمان . وقال الإمام القرطبي أيضاً : لما نزلت الآيات المذكورة شق ذلك على قم يانوْمان . وقال الإمام القرطبي أيضاً : لما نزلت الآيات المذكورة شق ذلك على

<sup>(</sup>١) فقد جاء عليه الصلاة والسلام مرعوب الفؤاد من غار حراء بعد أن نزل عليه الوحى أول مرة ، فقال لسيدتنا خديجة رضى الله عنها : زملوني ، زملوني ، أى غطوني .

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يدرى متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ ، فانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم ، فرحمهم الله وخفف عنهم فقال تعالى :

(عَلَمَ أَن لَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ). وبيّن سبحانه علة التخفيف بقوله تعالى : (عَلِمَ أَنْ سُيكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى...).

و يرحم الله الإمام البوصيرى إذ يقول منوّهاً بهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيام الليل تلذذاً بمناجاة ربه والوقوف بين يديه وقفة العبادة والعبودية :

ظلمتُ سنة من أحيا الظلام َ إلى أن اشكتت قدماه الضرَّ من ورم

وأقول بعد ذلك إن العبودية كانت على لسانه فى دعواته صلى الله عليه وسلم مثل قوله فى الاستغفار ):

« اللهم أنت ربى ، لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبى فاغفر لى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

فهو صلى الله عليه وسلم عبد ، ولكنه عبد الله ورسوله ، وقد تحقق بعبوديته لله تعالى فتحرر مما سواه فشرفه سبحانه بها حين نسبه إلى نفسه في توله تعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده . . ) و أبتى له وصفه الخالد ( و إنتاك كعبكى خلت عظيم ) ، فاجتمع له خلة الخليل عليه السلام ، وشكر فوح عليه السلام ، وصبر أيوب و يعقوب عليهما السلام ، و إخلاص موسى عليه السلام ، وتواضع سليان وعيسى عليهما السلام ، وصدق إسماعيل عليه السلام ، فقد كان كل منهم مختصاً بعخاق كريم غالب على سائر أخلاقه ، واجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق فيهم ، وصدق بعض العارفين في قوله :

لــكل نبيّ في الأنام فضيلــة وُجُملتُها مجموعــة المحمد

وقال بعضهم: من أراد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعمل بسنته لا سيا فى مكان أميتت السنة فيه ، فإن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعا ما هى حياة سنُنسّته ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناسجميعاً لأنه المجموع الأتم الأكمل،

فَـمَـبُـلُـغُ العلم فيه أنــه بشر وأنه خير خلــق الله كلّهم

وقال العارفون: أحسن أخلاق المرء في معاملته للحق سبحانه: التسليم والرضا، وأحسن أخلاقه في معاملة الحلق: العفو والسخاء، كل ذلك مع الإيمان به تعالى، وأحسن أخلاقه في معاملة الحلق ولا إيمان ، كما أنه قد يوجد الإيمان ولا أخلاق ، إذ قد توجد مكارم الأخلاق ولا إيمان ، كما أنه قد يوجد الإيمان ولا أخلاق ، إذ لو كان الإيمان يسُعطي بداته الأخلاق لم يقل الله للمؤمن افعل كذا واترك كذا، ولذلك ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر الله وانتهى بنواهيه فكان صاحب الحلق العظيم صلى الله عليه وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله .

# الإمام الرازى والأفضلية :

ويما جاء في تفسير الإمام الفخر الرازي في أفضليته صلى الله عليه وسلم :

إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، فوجب أن يكون محمد صلى الله الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ، وبيان الأول قوله تعالى : (كنتم خير آمة أخرجت للناس) وبيان الثانى أن هذه الأمة إنما نالت هذه الفضيلة بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (قُلْ إِنْ كَنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُو نِي يُحْبِبْكُمُ الله ). وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع ، وأيضًا إن محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر أثباعًا، لأنه مبعوث إلى الجن والإنس ، فوجب أن يكون ثوابه أكثر لأن لكثره المستجيبين أثراً في علو شأن المتبوع ، كما أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل فوجب أن يكنون أفضل ، علو شأن المتبوع ، كما أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل فوجب أن يكنون أفضل ، لأن نستخ الفاضل بالمفضول قبيح في المعقول ، وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجانة آحد من النبيين حتى أدخلها أنا ، ولا يدخلها أحد من الأم حتى تدخلها أمتى » وروى أنس رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا ، وأنا خطيبهم إذا وفدوا ، وأنا مُبشر هم إذا أيسوا ، لواء الحمد وروى أنس رضى ولد آدم على ربنى ولا فخر » وروى الحكنم الترمذى رجمه الله بيدى ، وأنا أكرم ولد آدم على ربنى ولا فخر » وروى الحكنم الترمذى رجمه الله في كتاب « النوادر » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم في كتاب « النوادر » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « وعزتى وجلالى لأوثر ن جي على خليلى ونجيتى » .

## الشيخ الأكبر وأحدية الشرائع :

ويقول سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربي في الباب العاشر من الفتوحات: فإن قيل قد ورد قوله صلى الله عليه وسلم « لاتفضلوني» (١)، فالجواب: نحن ما فضَّلناه ، بل الله فضَّله فإن ذلك ليس لنا . وإن كان قد ورد : (أُولَيْكُ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) لمَّا ذَكُر الأَنبياء عليهم السلام فهو صحيح فإنه قال : ( فبهداهم ) وهداهم من الله وهو شرعه صلى الله عليه وسلم ، أي الزم شرعك الذي ظهر به نوابك من إقامة الدين وعدم التفرق فيه، ولم يقل « فبهم اقتده » ، وفي قوله تعالى : ( ولا تتفرقوا فيه ) دليل على أحدية الشرائع ، وقال ( اتبع ملَّة إبراهيم) وهو الدين ، فهو مأمور باتباع الدين ، فإن الدين إنما هو من الله لا من غيره ، وانظروا في قوله عليه الصلاة والسلام : « لو كان موسى حيثًا ما وسعه إلا أن يـَتَّبعني » فأضاف الاتباع إليه، وأمره صلى الله عليه وسلم باتباع الدين والاقتداء بهدى الأنبياء ، لابهم، فإن الإمام الأعظم إذا حضر لا يبتى لنائب من نوابه حكم ... وقال صلى الله عليه وسلم « كنتُ نبيتًا وآدم بين الماء والطين » وما قال كنتُ إنساناً ، ولاكنت موجوداً ، وليست النبوة إلا بالشرع المقرر عليه من عند الله ، فأخبر أنه صاحب النبوة قبل جميع الأنبياء الذين هم نوابه فى هذه الدنيا . . فهذه منزاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والرسل ، وشريعته مع الشرائع كالشمس مع نور الكواكب التي اندرجت أنوارها في نور الشمس إذ هي كلها حق من الله منزل كما قررنا .

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه « لاتفضلوني على يونس بن متى » وقال العلماء إن السر في تخصيص سيدنا يونس بالذات محشية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقص المؤون قدره و يسىء فهم الآية الكريمة (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) ولو تأمل المنصف لرأى أن قصته عليه السلام انتهت بقوله تعالى (فاجتباه ربه فجعله من الصالحين) وجهذا نستطيع أناففهم من المحديث الشريف التزام الأدب مع جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين .

## الفضل لث لي

# خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله

بيتن الله تعالى فى كتابه الكريم خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فى آيات كثيرة ، كما بينت السنة النبوية خصائص أخرى عديدة ، ومن ذلك فى كتاب الله تعالى :

١ ـ قوله تعالى فى سورة الأنبياء : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ). قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدّق سَعِد ، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخَسْف والغرق. وكان تكذيب الرسل قبله صلى الله عليه وسلم مُوجباً لعذاب المكذبين كما يؤخذ من قوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَلِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا).

واكن كانت رسالته صلى الله عليه وسلم بشير رحمة للعالمين بنص الآية السابقة ، وللدك قال صلى الله عليه وسلم بحق: «إنما أنا رحمة ممه الماة » وقد عمست رسالته الإنس والجن ، ومن لم تنله رحمته صلى الله عليه وسلم فما ذلك من جهته وإنما ذلك من جهة القابل كمن استتر عن نور الشمس فى ركن أو ظل جدار ، وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه: لم تُماس بنا نعمة ظهرت أو بطنت نلنا بها حظاً فى دين أو دنيا ، أو دفع بها عنا مكروه فيهما ، أو فى واحد فيهما ، إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببها .

٧ \_ وقوله تعالى فى سورة الأحزاب : (يأيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيرًا). وقد روى البخارى عن عطاء بن يسار قال : « لقيت عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول

الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً للأميين، أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يُنقيم به المللة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به أعيناً عُمْياً، وآذاناً صُمَّا، وقلوباً غُلُمْهاً » . وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار .

٣ - وقوله تعالى فى سورة الجمعة : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّين رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ \* وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ).

وكفاهم معجزة أن يتلو عليهم صلى إلله عليه وسلم كتاباً مُعجزاً لا عهد لهم به ولا قوة لهم على معارضته ، مع بيان معانيه بعلم غزير تميز به صلى الله عليه وسلم عن قومه ، كما أنه نقلهم بتأديبه من الرذائل إلى الفضائل . وكذلك انتفعت الأجيال اللاحقة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك من فضل الله على يسوله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم ، فقد ختم الله بشريعته جميع الشرائع السهاوية ، وجعلها باقية يعمل بها العاملون إلى يوم القيامة ، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل تبعاً ، ولم يقع لغيره من المرسلين أن يتزايد تابعوهم بعد انتقالهم إلى الدار الآخرة كما وقع في الأمة المحمدية ، حتى إن مسلمى زمانه صاروا في عددهم قلة قليلة في عدد أمته و إن امتازوا في صفاتهم ، رضى الله عنهم ، وعلى جميع الأجيال التي تكسّهم .

\$ - وقوله تعالى فى سورة الأَعراف : (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً النَّذِى لَهُ مُدْكُ السَّمَوات وَالْأَرْضِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الأَّمِّيِّ اللَّذِى يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَكَمَّاتُهِ وَاتَّبِعُوهُ لَكَمَّاتُهِ وَاتَّبِعُوهُ لَكَمَّاتُهِ وَاتَّبِعُوهُ لَكَمَّمُ تَهْتَدُونَ) . وهي آية تدل على عمومية الرسالة المحمدية للناس كافة ، وقد كانت رسالة مَنْ سبقوه خاصة في أقوامهم وهو ما يستفاد من قوله تعالى

فى سورة إِبراهيم : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «بُعثت إلى الأحمر والأسود » وهو ما يُويده قوله تعالى : (تبارك ما يُويده قوله تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس) ، وقوله تعالى : (تبارك الذي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا). وقد أخرج الشيخان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعطيت خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنَ الأنبياءِ قبلى ، نُصرت بالرُّعْبِ مَسِيرةَ شهر ، وجُعِلَتْ لي يُعْطَهُنَّ أَحَدً مِنَ الأَنبياءِ قبلى ، نُصرت بالرُّعْبِ مَسِيرةَ شهر ، وجُعِلَتْ لي الأَرضُ مسجدًا وطَهورًا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فَلْيصلِّ ، وأُحلَّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يُبْعث إلى الناس عامة .

وقوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلنَا اللَّكرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظونَ) . وقوله تعالى : (وأَنْزَلْنَا إِليْكَ الْكِتَابَ تِبْيانًا لِكلِّ شَيْءٍ) . وكذلك كل الآيات التي بيّنت فضل القرآن الكريم إِنَّما هي منةٌ كبرى من الله تعالى على هذه الأمة المحمديّة ، فقد أكرمها الله تعالى فأبقي لها القرآن تِبْياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ، ويتحدث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرًا ربّه على تلك المنّة فيقول فيا أخرجه الإمام البخارى رضى الله عنه عن ربّه على تلك الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من الأنبياء نيّ إلّا أعطى ما مِثْله آمن عليه البشر وإنّما كان الذي أوتيتهُ وَجُبًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعاً ».

٣ ــ قوله تعالى فى سورة الحجر : (لَعَمْرُكَ إِنَّهِمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ )
 فقد أقسم الله تعالى بعظيم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم ، والمعنى « وحياتك »فهو

قسم إلهى ذل على نهاية التكريم والتشريف. وقد قال ابن عباس رضى الله عنه : «ما خلق الله وما ذَراً وما براً نفساً أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم ». وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عند الله تعالى .

٧ - قوله تعالى فى سورة النجم : (فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) وقوله تعالى : (مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى) ، وقوله تعالى : (مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى) وقوله تعالى : (مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) . فقد كشفت تلك وقوله تعالى : (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) . فقد كشفت تلك الآيات البيّنات عن تزكية جمَّلته صلى الله عليه وسلم وعصمته عن الآفات فى هذا المسرى والمعراج. فما كذب فؤاده ما رأى مما تضمحل العقول فى أقل القليل من وصفه ، وما نطق لسانه عَن هوى النفس ، بل نطق عن وحى ربه ، وكمل من وصفه ، وما زاغ البصر وما طغى ، والشاهد بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدًا .

٨ – قوله تعالى فى سورة القلم : (وإنَّ لَكَ لَأَجْرًا غيرَ مَمْنُونِ). فما أعجب أَجرًا يجرى عليه بلا انقطاع ولا نفاد . وكذلك قوله تعالى فى السورة ذاتها : (وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)، وفى صيغة الآية من التأكيد ما فيها . وقد سُئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت كما مر عليك : كان خلقه القرآن ، ألست تقرأ القرآن : (قد أَفلح المومنون . . .) فدلَّتنا بجوابها رضى الله عنها على أنه كان يستمسك بالأخلاق المحمودة فى القرآن الكريم ويتحلى بها . فكان على الصراط المستقيم وهو صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض .

وقد قال تعالى ناصحًا لنا : (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاط وقد قال تعالى الله في القرآن

مُسْتَقِيمٍ). وعدّمنا أن نسأله تعالى الصراط، المستقيم في صلواتنا حين نقرأ الفاتحة قائلين: (إياك نعبد \* وإياك نستعين \* اهدنا الصراط، المستقيم). وقد قالوا للإمام سهل التسترى رضى الله عنه: أليس قد هدانا الله فلماذا نقول: اهدنا ؟فأجابهم: نسأله أن يثبتنا على الهدى ويزيدنا منه لأنه تعالى يقول: (ولدينا مزيد). وأقول بعدقول الإمام سهل: إن الله تعالى مع ما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم قال له: (وقل ربّ زِدني علم ما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم قال له: (وقل ربّ زِدني علم ما آتى رسول الله عليه الله عليه وسلم من العلم قال له: (وقل ربّ زِدني)

• ١٠ ــ قوله تعالى فى سورة الأحزاب: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً). فانظر كيف قدم الله تعالى رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم على الذين سبقوه فى زمانهم من سادتنا المرسلين أولى العزم تعظيماً لقدره وتشريفاً لمكانته بينهم ، ولذلك رتبهم الشاعر فى قوله:

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم

ولقد خاطب سيدنا عمر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام (١) بكى به صلى الله عليه وسلم وكان فى ذلك الكلام: بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك فى أولهم وقرأ الآية المذكورة.

١١ – وكل نداء نودى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم جاء بلغة تدل على التكريم الخاص (يا أيها النبي . . . ) (يا أيها الرسول . . . )
 (ياأيها المزمل . . . ) (ياأيها المدّثر . . . )

بينا نودى إخوانه النبيون بأسائهم (يا آدَمُ اسْكَنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)، (يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلنَاكَ خَلِيفةً فَلْجَنَّةَ)، (يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلنَاكَ خَلِيفة في الْأَرْضِ)، (يا مُوسَى أَقْبِلْ ولا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ)، (يا عيسَى النَّرْضِ)، (يا عيسَى النَّرْضِ).

17 - وكذلك يستفاد من كتاب الله تعالى أن أمم الرسل السابقين عليه صلوات الله وسلامه كانوا يُخاطِبون الرسلَ بأسائهم : (قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا ) . (يا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَذَا) . (يا شَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَذَا) . (يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ) . وهكذا ، في حين أن الله تعالى نهانا أن ندعو رسول الله صلى عليه وسلم باسمه فقال تعالى في سورة النور : (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا يقولون يا محمد ، يا أبا القاسم ، فنهاهم الله عن ذلك إعظامًا لنبيه صلى الله عليه وسلم ، قال فقالوا : يانبي الله، يارسول الله ، فوجب علينا أن نوقره كما علمنا الله ، ولهذا كان كبار سادتنا الصحابة يقولون له : بأبي أنت وأمى يا رسول الله . . . أى أفديك بأبي وأمى . ولا يمخني على القارئ الكريم أن مخترمته بضلى الله عليه وسلم باقية بعد انتقاله كما

<sup>(</sup> ١ ) وفى الفصل الأول من هذا الباب ترى كلاما أوسع لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فى هذا المجال ، قاله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

كانت فى حياته ، ألست تلحظ أننا نخاطبه فى التشهد قائلين «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » ويقول الإمام النووى رضى الله عنه فى كتابه « تهذيب الأسهاء واللغات » ولو خاطب المصلى آدمينًا غيره ، صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته .

ونحن إذا قارنا بين نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانه النبيين الكرام فإننا لانقصد بالمقارنة حمَطًا من أقدارهم التى شَرّفها الله فى القيدم حين اختصهم جميعاً بفضل النبوّة والرسالة ، وإنما نقصد أن نبين أنهم مع علو أقدارهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقد مهم فى قدد ره باعتباره كبيرهم ، وكيف لاوقد أمهم حين قدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم فى المسجد الأقصى ليلة الإسراء كما مر عليك فى الباب الرابع .

١٣ - ويقول تعالى فى سورة آل عمران : (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* إِنَّ وَلا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ النَّبُعُوه وهذا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ). وقد جمع الله فى الآية الأخيرة بين خليله عليه الصلاة والسلام وحبيبه صلى الله عليه وسلم . ومع رفعة مقام الخلَّة (واتَّخذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) فقد ذكره الله فى الآية باسمه على حين ذكر الله تعالى حبيبه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالنبوة بقوله : (وهذا الذينَ ) .

١٤ - ولعلنا نلحظ أنه حيث ذكر الله حبيبه في القرآن الكريم باسمه إنما ذكره في غير مقام النداء، ومع ذلك أتبع اسم الحبيب بوصف الرسالة، فمثلا يقول تعالى في سورة الفتح: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ والذين مَعَهُ...) ويقول في سورة آل عمران: (وما محمدٌ إِلَّا رَسولٌ قد خَلَتْ من قبلِه الرُّسُلُ...) ويقول في سورة آلاً حزاب: (ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ من رجالِكُمْ وَلَكِنْ رسُولَ اللهِ وخاتَم النَّبِيِّين...)، أما وقد عظم الله قدر نبيه

صلى الله عليه وسلم فواجب علينا نحن المؤمنين أن نحفظ عليه قدرة الذى حفظه الله ، فلا يقول خطيب يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم : كان محمد بن عبد الله . . . كما يفعل بعض الجهال الذين يتزيّون بزى العلماء وليس لهم من العلم إلا شَقْشَقَةُ اللسان وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، وليتق الله أيضاً أولئك الذين يجترئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه بشر مثلنا ، فيتخرصون بما لا يتفق مع قدره كصاحب وحى ، وما يتنافى مع عصمته التى شهد بها قوله تعالى (وإذك لعلى خلق عظيم) . وإذا كان الله قد ارتضى خلقه ووصفه بالعظمة ، فكيف ينتقصه البشر ويخالفون وصف الله العليم الحكم .

10 - وقد أخبرنا القرآن الكريم بما كان من دفاع سادتنا ، المرسلين عن أنفسهم ، وبيّن لنا أن الله تعالى تولّى الدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ، فمثلا حين قال قوم نوح عليه السلام : (إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلَال مُبِين). دافع عليه السلام عن نفسه فقال فيا حكى الله عنه : (يا قَوْم لَيْسَ بي ضَلَالَةٌ . . .) ، وقال قوم هود عليه السلام : (إِنَّا لَنراكَ في سَفَاهةً . . .) ، وقال قوم هود عليه السلام : (إِنَّا لَنراكَ في سَفَاهةً . . .) ، وقال فرعون فقال نافيًا عن نفسه السفاهة (ياقوم ليس بي سَفاهةً . . .) ، وقال فرعون لوسي عليه لوسي عليه السلام (وإِنّي لأَظنّكَ يَا فِرْعونُ مَثْبُورًا). ولكن حين قال كفار مكة إِن محمدًا السلام (وإِنّي لأَظنّكَ يَا فِرْعونُ مَثْبُورًا). ولكن حين قال كفار مكة إِن محمدًا ساحر أو كاهن أو مجنون ، وحين قالوا إنه شاعر نتربّص به رَيْبَ المنون ، ساحر أو كاهن أو مجنون ، وحين قالوا إنه شاعر نتربّص به رَيْبَ المنون ، رَدُ الله بكلامه عليهم مدافعاً عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال تعالى : (ما أنت بنِعمَة رَبِّكَ بمجنون) . وبقوله : (إنه لَقَوْلُ رَسُول كَرِيم \* وما هو بقول شاعر قليلاً ما تُؤمِنُونً \* ولا بِقَول كَاهِن قليلاً ما تَذَكَّرُونَ) ، وبقوله تعالى : (إنه لَقَوْلُ شاعر قليلاً ما تُؤمِنُونً \* ولا بِقَول كَاهِن قليلاً ما تَذَكَّرُونَ) ، وبقوله تعالى : (وما عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغْي لهُ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ وَقُرآنٌ مُبِينٌ) .

١٦ - ويقول الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة : إن الله تعالى قَرن اسمَ نبيّنا عليه الصلاة والسلام باسمه تعالى في كتابه

#### وقال تعالى :

(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحادِدِ اللهُ ورسُولَهُ ...) . وقال تعالى : (إِنَّمَا جَزَاتُخِ اللهٰ يَحَرَّمُونَ اللهُ وَرَسُولَه ...) وقال تعالى : (ولا يُحَرِّمونَ ما حرَّم اللهُ ورسُولُه ...) وقال تعالى : (ومن يُشاقِقِ اللهُ ورسُولَه ...) وقال تعالى : (فَر دُّوه إلى الله والرسول ...) وقال تعالى : (فَلِ الأَّنفالُ لله والرَّسُولِ ...) وقال تعالى : (فَر دُّوه إلى الله والرسول ...) وقال تعالى : وقال تعالى : (ولَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُم اللهُ ورسُولُه ...) وقال تعالى : (وقَالُوا حسْبُنَا الله سَيُوْتِينَا الله مِنْ فَضْلِهِ ورسُولُه ...) وقال تعالى : (فَأَنَّ لله خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ...) وقال تعالى : (وما نَقَمُوا إلَّا أَن أَعْنَاهُمُ (وإِذْ تَقُولُ لِللَّذِي أَنْهُمَ اللهُ عليه وأَنْعَمْتَ عليه ...) يقول الإمام أبو نعيم : (وإذْ تَقُولُ لِللَّذِي أَنْهُمَ اللهُ عليه وأَنْعَمْتَ عليه ...) يقول الإمام أبو نعيم : قرن سبحانه اسمه باسمه في ذلك تعظيماً له وتشريفاً صلى الله عليه وسلم . (وإذ تَقُولُ الإمام أبو نعيم : اللهُ عنه في كتابه المدخل في تعقيبه على ويقول الإمام ابن الحاج رضي الله عنه في كتابه المدخل في تعقيبه على عيه الصلاة والسلام أعظم من حقوق الوالدين ، قال عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق الوالدين ، قال عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق الوالدين ، قال عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق الوالدين ، قال

والله عز وجل قدم رسول الله صلى الله على نفس كل مؤمن ، ومعنى ذلك إذا تعارض له حقان ، حقُّ لنفسه وحقُّ للنبى صلى الله عليه وسلم ، فآكدهما عليه وأوجبهما حق النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم يجعل حق نفسه تبعاً للحق الأول.

١٨ \_ قوله تعالى في سورة الأحزاب: (وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُوْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَن تَنْكِحُوا أَزواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَنِدَ اللهِ عَظيماً). قال الإمام القرطبي رضى الله عنه في تفسيره: حرَّم الله نكاح أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، وجعل لهن حكم الأمهات، وهذا من خصائصه تمييزًا لشرفه وتنبيهًا على مرتبته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وأزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد عنه : وأزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافرًا لقوله تعالى : (وما كان لَكُمْ أَن تُوخُوا رَسُولَ اللهِ ...). وقد قال صلى الله عليه وسلم : «زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة ». وقال : «كُلُّ سَبَبٍ ونَسَبِي يَنْقَطِعُ إِلَّا سَبَبي ونَسَبِي فَسَبِي فَاللهِ باق إلى يوم القيامة ».

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). قوله تعالى: (وما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). قال الإمام أبو نعيم إن الله فرض طاعته على العالم فرضًا مُطلقاً لا شرط فيه ولا استثناء.

٢٠ قوله تعالى فى سورة البقرة : (قد نَرَى تَقَلُّب وَجْهِكَ فِى السَّماءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبلةً تَرْضَاهَا). وتدل هذه الآية الكريمة على أَن الله يسارع فى هواه صلى الله عليه وسلم كما قالت سيدتنا عائشة رضى الله عنها.

٢١ ـ وقال ابن سبع من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى وصفه في كتابه عضوًا عضوًا ، فقال في وجهه: (قد نرى تقلب وجهك في السهاء...) ، وقال في عينيه: (ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى ما متَّعْنَا به أَزواجاً مِنْهُمْ ...) . وقال في لسانه : (فإنما يَسَّرناهُ بلِسَانِكَ ...) وفي به أَزواجاً مِنْهُمْ ...)

يده وعنقه (ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولةً إِلَى عُنُقِكَ ...). وفي صدره وظهره (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ). وفي قلبه (نَزَّلَهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ وَفَى نفسه (نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ). وفي خُلُقِهِ : (وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ). أقول وفي نفسه قال تعالى: (مَا كَانَ لِأَهْلِ المَدينة وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ الأَعرَابِ أَن يتخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ الله ولا يرْغبوا بأَنْفُسِهِم عن نَفْسِه ).

٢٢ - قوله تعالى : (ورفعنا لك ذكرك) . قيل إذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معى وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وقيل فى الأَذان . وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه يعنى ذكره صلى الله عليه وسلم عند الإيمان بالله تعالى والأَذان ، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية .

٣٣ - وقال الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه : من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، وأقسم بحياته، ونسخ به شرائع غيره ، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعاً مُشفّعاً ، وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره ، ورضاه برضاه ، وجعله أحد ركنى التوحيد ثم قال تعالى : (إنَّ الَّذِين يُبَايِعُونَكَ إنما يُبَايِعُونَاللهُ) ببيعتهم إياك (يَدُ اللهِ فَوقَ أَيْدِيهِمْ) . يريد عند البيعة ، قيل في معنى يد الله : قوة الله ، وقيل ثوابه ، وقيل سنته ، وقيل عقده ، وهذه استعارة وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظيم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم .

٢٤ – قوله تعالى فى سُورة الشورى: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فَى القُرْبَى). ويقول سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى فى الباب ٣٤٢ تعقيباً على هذه الآية:

«قالت الرسل لأممهم عن أمر الله تعالى تعريفاً اللأمم بما هو الأمر عليه : (قُلُ مَا سَأَلتُكُمُ مَ مَن أَجْر فَهَ وَ لَسَكُمُ إِن أَجْرَى إِلاّ على الله ) : فذكروا استحقاق الأجر على من استعملهم ، ولم يقولوا ذلك إلا عن أمره ، فإنه قال لكل رسول : (قل ما أسألكم عليه من أجر ) . واختص محمداً صلى الله عليه وسلم بفضيلة لم ينلها غيره ، عاد فَضَلْهُا على أمته ، ورجع حكمه صلى الله عليه وسلم إلى

حكم الرسل قبله فى إبقاء أجره على الله، فأمره الحق أن يأخذ أجره الذى له على رسالته من أمته ، وهو أن يُواد وا قرابته فقال له: (قل لا أسألكم عليه أجراً) أى على تبليغ ماجئت به إليكم (إلا المودة فى القربى) فتعين على أمته أداء ما أوجبه الله عليهم من أجر التبليغ ، فوجب عليهم حب قرابته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ، وجعله باسم المودة وهو الثبوت على المحبة .

« فلما جعل له ذلك ولم يقل إنه ليس له أجر على الله، ولا إنه بقى له أجر على الله، وذلك ليجد د له النعم بتعريفه ما يُسر به ، فقيل له بعد هذا: قل لأمتك أمراً ما قاله رسول لأمته (قل ما سألتكم (١) من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله) ، فما أسقط الأجر عن أمته فى مودتهم للقربى، وإنما رد ذلك الأجر بعد تعينه عليهم، فعاد ذلك الأجر عليهم الذي كان يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيعود فضل المودة على أهل المودة ، فما يدرى أحد ما لأهل المودة فى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر إلا الله تعالى » .

وكلام سيدى الشيخ الأكبر كما ترى كلام نفيس ينكشف به الأمر، وينشرح له الصدر، وعلينا جميعًا أن نحفظ مودَّة سادتنا آل البيت بالثبات على محبتهم، ويرحم الله المحب دعِبل الخُزاعي إذ يقول في قصيدته المشهورة:

أحبُّ قَصِيَّ الرُّحْمِ من أَجل حُبِّكُمْ وأَهجر فيكم أُسرتى وبناتى فيا ربِّ في حسناتى فيا ربِّ في حسناتى

٢٥ ـ قوله تعالى في سورة الأحزاب: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكم تَطْهِيرًا). ويقول في تعقيبه على هذه الآية سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربي في الباب ٢٩ من الفتوحات:

« لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً محضًا قد طهره الله وأهل بيته تطهيراً وَأَذُ هَبَ عنهم الرجس (وهو كل ما يشينهم) ، فلا يضاف إليهم إلا مطهر ولا بد، فإن المضاف إليهم هو الذي يُشبههم، فما يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان

<sup>(</sup>١) آية ٤٧ من سورة سبأ.

الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهى والعصمة حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «سَلَمان مِنا أهل البيت » وشهد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم ، وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهر مقدس وحصلت له العناية الربانية الإلهية بمجرد الإضافة ، فما ظنك بأهل البيت في نفوسهم فهم المطهرون ، بل عين الطهارة . . .

« فلخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم رضى الله عنهم ، ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي رضى الله عنه ، إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران ، فهم المطهرون اختصاصاً من الله وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وسلم وعناية الله به ، ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة فإنهم يُحد شرون مغفوراً لهم ، وأما في الدنيا فمن أتى منهم حداً ا أقيم عليه . . . وقال صلى الله عليه وسلم سَرَقَت لقطعت الله عليه وسلم سَرَقَت لقطعت يدها » وقد أعاذها الله من ذلك رضى الله عنها ، فوضع الأحكام لله يضعها كيف يشاء وعلى أي حال يشاء ، فهذه حقوق الله تعالى . . .

وأما عن حقوقنا فنحن مخيرون إن شئنا أخذنا وإن شئنا تركنا، والترك أفضل عموماً، وليس لنا ذم "أحد، فكيف بأهل البيت، فإنا إذا نرزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم فى ذلك أى فيا أصابوه منا، كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلق، فإن النبى صلى الله عليه وسلم ما طلب مناعن أمر الله العظمى والمكانة الزلق، فإن النبى صلى الله عليه وسلم ما طلب مناعن أمر الله المودة فى القربى، وفيه سر صلة الأرحام، ومن لم يقبل سؤال نبيه فيا سأله فيه عما هو قادر عليه، فبأى وجه يلقاه غداً أو يرجو شفاعته ؟ وهو ما أسعف فبيه صلى الله عليه وسلم فيا طلب منه من المودة فى قرابته، فكيف بأهل بيته وهم أخص القرابة. ثم إنه جاء بلفظ «المودة» وهى الثبوت على المحبة، فإنه من ثبت أخص القرابة. ثم إنه جاء بلفظ «المودة» وهى الثبوت على المحبة، فإنه من ثبت بؤاخذ أهل البيت بما يطرأ منهم فى حقه فما له أن يطالبهم به، فيتركه ترك محبة وإيثار على نفسه لا لها . . . فلو كشف لك يا ولى عن منازلهم عند الله فى الدار الآخرة لود دُث أن تكون مولى من مواليهم، والله يلهمنا رشد أنفسنا . أقول وقد أفردنا باباً خاصاً بآل البيت استيفاء للبحث وهو الباب الخامس عشر وقد أفردنا باباً خاصاً بآل البيت استيفاء للبحث وهو الباب الخامس عشر وقد أفردنا باباً خاصاً بآل البيت استيفاء للبحث وهو الباب الخامس عشر

فليرجع إليه القارئ الكريم .

٢٦ – قوله تعالى في سورة البقرة : (وكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عليكم شهيدًا) ، قال سيدى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه : ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل أمته منزلة العُدول من الحكيام ، فيشهدون على الناس بأن رُسُليَهم بلغتهم ، وهذه الحيصِّيصَة لم تَكَثْبُت لأحد غيره من الأنبياء . وأخرج البخارى والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الحدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يُـدُعَى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بَـلَــّغتَ فيقول: نعم ، فـَـتُـدُعـٰتَى أمته أفيقال لهم : هل بملَّغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من ندير وما أتانا أحد "، فيقال : من يَسَشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته ، فدلك قول الله تعالى : (وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) الوسط العدول ، فتُدْعُون فتشهدون له بالبلاغ ، وأشهد عليكم . وأخرج أحمد والنسائي والبيهتي عن أبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ، والنبي ومعه الرجلان فأكثر من ذلك ، فيقال لهم : هل بَـلَّغْتُم ؟ فيقولون نعم ، فيدعى قومهم ، فيقال لهم : هل بَـلَّـغُوكم ، فيقولون : لا ، فيـُقال للنبيين : مَن يشهد لكم أنكم بلَّغتم ؟ فيقولون أمَّة محمد ، فتدُدعي أمة محمد فيشهدون أنهم قد بَـلَّخوا، فيقال لهم: وما علمكم أنهم قد بـَلَّخوا ؟ فيقولون: جاءنا نبينا بكتاب أخبرنا أنهم قد بَـكَمُغوا وصدقناه ، فيهُ قال : صدقتم ، فذلك قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطآ) قال عدولا ، (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ُ عليكم شهيداً).

٧٧ -- قوله تعالى فى سورة آل عمران (وشاور هم فى الأمر) وقد أخرج ابن عدى والبيهتى فى الشعب عن ابن عباس قال لما نزات (وشاور هم فى الأمر) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما إنّ الله ورسوله لغنيسّان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتى » ومن ذلك يدرك القارئ الكريم أن الله تعالى شرع الشورى لرسوله صلى الله عليه وسلم لتتأسّى به أمته فيها فتأمن الوقوع فى الضلالة أو الحطأ الفردى .

٢٨ – قوله تعالى فى سورة المائدة: (والله يَعْصممُكُ من الناس) فكان صلى الله عليه وسلم فى وقاية ربه فلا يستطيع أعداؤه أن يصلوا إليه بسوء قلتوا أو كثروا، ولما نزلت هذه الآية سترتّح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا فى حراسته اكتفاء بجراسة الله تعالى وحفظه.

٢٩ ـ قوله تعالى فى سورة الحشر: (ما أَفاءَ اللهُ على رسُولِهِ من أَهْلِ القرى فَللَّهِ وللرَّسُولِ ولِذِى الْقُرْبَى واليَتَامَى والمَسَاكِينِ وابنِ السَّبِيلِ كَى لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عنه فانْتَهوا واتّقوا الله إنَّ الله شَديدُ العِقاب).

يقول الإمام القرطبي في تفسيره:

الأموال التي للأمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب:

الأول: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. الثانى: الغنائم، وهو ما يحصل فى أيدى المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والغَمَانِية.

الثالث: الفَىء ، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفواً من غير قتال ولا إيجاف (١) ، كالصلح والجزية والحراج والعُشور المأخوذة من تجار الكفار . ومشله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم ، أو يموت أحدا منهم في دار الإسلام لا وارث له .

فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملون عليها حسب ما بينه الله تعلى ، وأما الغنائم فكانت في صدر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما شاء كما قال في سورة الأنفال; (قُلِ الأَنفالُ للهِ والرَّسُولِ . . .) ثم نسخ بقوله تعالى (واعلموا أنما غَنِمْتُمْ من شيء فَأَن لله خُمُسَهُ ، ولِلرَّسول ولرنِي القُرْبَى واليَتَاعَى والمَسَاكينِ وابنِ السَّبيلِ) . وأما النيءُ فقسمته وقسمة الخمس سواء .

<sup>(</sup>١) من غير إيجاف أي من غير إعمال الحيل والركاب .

<sup>(</sup>٢) سكتت الآية عن أربعة الأخماس الباقية لتدل على أنها حق للغانميز .

والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسسمه كله بين الناس، وسوّى فيه عربيهم ومولاهم، ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا ، وذو و القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون من الفىء سهمهم على ما يراه الإمام ، وليس له حد معلوم ، واختلف فى إعطاء الغنى منهم، فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم . وقال مالك : لا يُعطى منه غير فقرائهم لأنه جُعل عوضًا من الصدقة .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من مال النيء نفقة سنتهم ثم يأخذ ما بقى فيجعله متجعل مال الله ، ولما توفى صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضى الله عنه : أنا ولى ترسول الله ، فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقول الإمام الفرطبي فى تفسيره :

واختاف العلماء فى ذوى القربى على ثلاثة أقوال :

( ا ) قريش كلها ، قاله بعض السلف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصَّفا جعل يهتف: «يابني فلان، ياسي عبد مناف، يابني عبد المطلب يابني مُرَّة ، يابني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » الحديث .

(س) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو هاشم و بنو المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوى القربي بين بني هاشم و بني المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد » وشبتك بين أصابعه ، أخرجه النسائي والبخاري . قال النسائي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لذوى القربي وهم بنو هاشم و بنو المطلب، بينهم الغني والفقير، وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتاى وابن السبيل . . وهو أشبه القولين بالصواب عندى والله أعلم . والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء ، لأن الله تعالى جعل ذلك لهم ، وقسسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض .

(ج) بنو هاشم خاصة ، قاله مجاهد وعلى بن الحسين ، وهو قول مالك والثورى والأوزاعي وغيرهم .

• ٣٠ قوله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) . قال الإمام الفخر الرازى : أجمع المفسرون على أن المحمود هو مقام الشفاعة ، وقال العلماء إن كلمة «عسى » من الله واجب ، وفي البخارى من حديث ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال : «هو الشفاعة » .

٣١ ــ قوله تعالى (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكُوْتُرَ) . وفى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى السهاء قال : «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت : ما هذا يا جبريل ، قال : هذا الكوثر » .

٣٧ - قوله تعالى : (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ \* وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ). قيل (لا) زائدة أى نحلف لك بهذا البلد الذى شرّفته بمكانك فيه . والبلد هى مكة حرسها الله تعالى، وبحلوله صلى الله عليه وسلم فيها صارت حرماً، ومهبطاً للوحى، ومنبعاً للدين ، وقد قالوا إن هذا القسم أدخل فى تعظيمه صلى الله عليه وسلم من القسم بداته و بحياته كما أشار إليه عمر رضى الله عنه بقوله : بأبى أنت وأمى يارسول الله قد بلغت من الفضيلة عنده أن أقسم بتراب قدميك فقال (لا أقسم بهذا البلد) .

٣٣ - قوله تعالى فى سورة الأحزاب : (إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الله النّبِيّ ، يأيَّهَا النّبِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً). والصلاة من الله زيادة فضل وتكريم وتشريف ، وصلاة الملائكة دعاء بالزيادة ، وصلاة المؤمنين دعاء يقابلون به معروف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيعون مكافأته عليه ، فيرجعون إلى الله ضارعين أن يكافئه عنهم بمارسم الله لهم من أمره تعالى بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم .

ويقول الإمام الفخر الرازى رضى الله عنه فى تفسيره: إنَّ صلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من السجود لآدم ، لأن الله تعالى أمرهم بالسجود لآدم تأديبا ، وأمرهم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تقريباً (١) ، كما أن الصلاة على محمد صلى الله عليه والم يوم القيامة ، وأما سجود الملائكة

<sup>(</sup>١) أي يتقرب المؤمن إلى ربه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

لآدم عليه السلام فما كان إلا مرة واحدة، وكذلك السجود لآدم إنما تولاه الملائكة، وأما الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فإنما تولاها رب العالمين . ثم أمر بها الملائكة والمؤمنين .

وأخيراً لا يفوت القارئ الكريم أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم هى طريق الفتح ، وأنها من ذكر الله تعالى الآمر بها ، ويقول صلى الله محليه وسلم :

« أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على ّ صلاة » وقد أفردنا لها بابـاً خاصـاً وهو الباب الرابع عشر فليرجع إليه القارئ الكريم .

اللهم صلِّ وسلم و باركَ على سيدينا محمد وعلى آله عددَ ما في علم الله صلةً دائمة "بدوام مُلْكُ الله .



## الباب الحادى عَشْر أزواجه صلى الله عليه وسلم الفصف للأول

## تعدد زواجه صلى الله عليه وسلم

## تعدد الأزواج بعد وفاة السيدة خديجة :

روى الإمام الطبرى بسنده أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى عن تسع زوجات .

وجما هو جدير بالذكر أن تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها ، وهى أول النساء إيماناً ، وقد عاشرها صلوات الله وسلامه عليه ربع قرن من الزمان ولم يتزوج عليها قط ، وكانت حين تزوجها أرملة في سن الأربعين وماتت في الخامسة والستين – على أرجح الروايات – وكان هو صلى الله عليه وسلم عند زواجه منها في سن الخامسة والعشرين ، وكان عند وفاتها في سن الخمسين ، وقد ماتت في حياته الشريفة وقبل هجرته إلى المدينة المنورة بثلاث سنوات، وجما هو جدير بالذكر أنه على كثرة أزواجه الشريفات لم يتزوج بيكثراً إلا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

## خصوم الإسلام ورد العقاد عليهم :

و إليك ما يقوله في روعة ظاهرة العلامة العقاد في كتابه «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » ردًّا على خصوم الإسلام الذين أرادوا عمنْداً وعبثاً تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم في تعدد الزواج:

« ما اتفق خصوم الإسلام عن سوء نية على شيء كما اتفقوا على خطة التبشير في موضوع الزواج على الحصوص ، فكلهم يحسب أن المقتل الذي يصاب منه الإسلام فى هذا الموضوع هو تشويه سمعة النبى عليه السلام ، وتمثيله لأتباعه فى صورة معينة لاتلائم شرف النبوة ولا يتصف صاحبها بفضيلة الصدق فى طلب الإصلاح ، وأى صورة تغنيهم فى هذا الغرض الأثيم كما تغنيهم صورة الرجل الشهّه وإن الغارق فى لذات الجسد العازف فى معيشته البيتية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح

«... وإنهم لعلى أشد الحطأ فى اختيارهم هذه الحطة بعينها ، إذ أن جلاء الحقيقة فى هذا الموضوع أهون شىء على المسلم العارف بدينه المطلع على سيرة نبيه ، فإذا بمقتلهم المظنون حجة يكتفى بها المسلم ولا يحتاج إلى حجة غيرها لتعظيم نبيه وتبرئة دينه من قالة السوء الذى يفترى عليه .

« فلا حجة للمسلم على صدق النبى صلى الله عليه وسلم فى رسالته أصدق من. سيرته فى زواجه وفى اختيار زوجاته ، وليس للنبوة من آية أشرف من آيتها فى معيشة نبى الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته .

« ما الذى يفعله الرجل الشهوان الغارق فى لذات الجسد إذا بلغ من المكانة والسلطان ما بلغه محمد بين قومه .

« لم يكن عسيراً عليه أن يجمع إليه أجمل بنات العرب وأفتن جوارى الفرس والروم على تنخوم الجزيرة العربية .

« ولم يكن عسيراً عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء والزينة ما لم يتوفر لسيد من سادات الجزيرة في زمانه .

« فهل فعل محمد ذلك بعد نجاحه ؟

« هل فعل محمد ذلك في مطلع حياته ؟

« كلا لم يفعله قط ، بل فعل نقيضه ، وكاد أن يفقد أزواجه لشكايتهن من شظَمَ العيش في داره .

« لم يحدث قط أن اختار زوجة واحدة لأنها مليحة أو وسيمة ، ولم يَبنْ بعدراء قط إلا العدراء التي علم قومه جميعاً أنه اختارها لأنها بنت صديقة وصفيه وخليفته من بعده أبى بكر الصديق رضي الله عنه .

«هذا الرجل الذي يفترى عليه الأثمة الكاذبون أنه الشهوان الغارق في لذات حسه ، قد كانت زوجته الأولى تقارب الخمسين وكان هو في عنفوان الشباب يجاوز الخامسة والعشرين ، وقد اختارته زوجاً لها لأنه الصادق الأمين فيا اشتهر به بين قومه من صفة وسيرة ، وفيا لقبه به عارفوه وعارفو الصدق والأمانة فيه ، وعاش معها إلى يوم وفاتها على أحسن حال من السيرة الطاهرة والسمعة النقية ، ثم وفي لما بعد موتها فلم يفكر في الزواج حتى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له في عزلته فخطبت له السيدة عائشة بإذنه ، ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كلمة ترضيها غير ثنائه على زوجته الراحلة ووفائه لذكراها .

« وما بنى عليه السلام بواحدة من أمهات المسلمين لما وصفت به عنده من جمال ونضارة ، وإنما كانت صلة الرحم والضن بهن على المهانة هى الباعث الأكبر فى نفسه الشريفة على التفكير فى الزواج بهن . ومعظمهن كن ارامل مأيمات فقدن الأزواج أو الأولياء وليس من يتقدم لخطبتهن من الأكفاء لهن إن لم يفكر فهن رسول الله .

« فالسيدة سودة بنت زمعة ماث ابن عمها المتزوج بها بعد عودتها من الهجرة إلى الحبشة ولا مأوى لها بعد موته إلا أن تعود إلى أهلها فيكرهوها إلى الرّدّة أو تتزوج بغير كفء لها أو بكفء لها لا يريدها ،

« والسيدة هند بنت أبى أميَّة – أم سلمة – مات زوجها عبد الله المخزوى وكان أيضاً ابن عمها أصابه جرح فى غزوة أحد فقضى عليه ، وكانت كهلة مسنة فاعتذرت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بسنها لتعفيه من خطبتها فواساها قائلا : سلى الله يُوجرك فى مصيبتك وأن يخلفك خيراً ، فقالت : ومن يكون خيراً لى من أبى سلمة ؟ وكان الرسول عليه السلام يعلم أن أبا بكر وعمر قد خطباها فاعتذرت بمثل ما اعتذرت به إليه ، فطيَّب خاطرها وأعاد عليها الحطبة حتى قبلتها ،

« والسيدة رملة بنت أبى سفيان تركت أباها وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فتنصر زوجها وفارقها في غربتها بغير عائل يكفلها ، فأرسل النبي عليه السلام

إلى النجاشي يطلبها من هذه الغربة المهلكة وينقذها من أهلها إذا عادت إليهم واغمة من هجرتها في سبيل دينها ، ولعل في الزواج بها سببًا يصل بينه وبين أبى سفيان بوشيجة النسب فتميل به من جفاء العداوة إلى مودة تخرجه من ظلمات الشرك إلى هداية الإسلام ،

« والسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أبوها على أبى بكر فسكت ، وعرضها على عثمان فسكت ، وبث عمر أسفه للنبى فلم يشأ أن يضن على صديقه ووليه بالمصاهرة التي شرف بها أبا بكر قبله ، وقال له : يتزوج حفصة من هو خير لها من أبى بكر وعثمان ،

« والسيدة صفية الإسرائيلية بنت سيد بنى قُرريَ نظة خيرها النبى بين أن يردها إلى أهلها أو يعتقها ويتزوجها فاختارت البقاء عنده على العودة إلى ذويها ، ولولا الخلق الرفيع الذى جبلت عليه نفسه الشريفة لما علمنا أن السيدة صفية قصيرة يعيبها صواحبها بالقصر ، ولكنه سمع إحدى صواحبها تعيبها بقصرها فقال لها ما معناه من روايات لا تخرج عن هذا المعنى : إنك قد نطقت بكلمة لو ألقيت في البحر لكد رته ، وجبر خاطر الأسيرة الغريبة أن تسمع في بيته ما يكدرها ويغض منها .

« والسيدة زينب بنت جحش – ابنة عمته – زوَّجها من مولاه ومتبناه زيد ابن حارثة ، فنفرت منه وعز على زَيد أن يروضها على طاعته ، فأذن له النبى فى طلاقها ، فتزوجها عليه السلام لأنه المسئول عن زواجها ، وما كان جمالها خفيتًا عليه قبل تزويجها بمولاه لأنها كانت بنت عمته يراها من طفولتها ولم تفاجئه بروعة لم يعهدها ،

« والسيدة زينب بنت خُريمة ماتزوجها عبد الله بن جحش قتيلا في غزوة أحد ، ولم يكن بين المسلمين القلائل في صحبته من تقدم لخطبتها ، فتكفل بها عليه السلام ، إذ لا كفيل لها من قومها ،

« وهذا هو الحريم المشهور فى أباطيل المبشرين وأشباه المبشرين ، وهذه هى بواعث النفس التى استعصى على المبطلين أن يفهموها على جليتها ، فلم يفهموا

منها إلا أنها بواعث إنسان غارق في لذات الحس شهوان .

« ولقد أقام هؤلاء الزوجات في بيت لا يجدن فيه من الرغد ما يجده الزوجات في بيوت الكثيرين من الرجال، مسلمين كانوا أو مشركين . . . فاتفقن على مفاتحته في الأمر واجتمعن يسألنه المزيد من النفقة ، وهي موفورة لديه لو شاء أن يزيد في حصته من النيء فلا يعترضه أحد ولا يحاسبه عليه ، إلا أن الرجل المُحكديم في الأنفس والأموال – سيد الجزيرة العربية – لم يستطع أن يزيدهن على نصيبه ونصيبهن من الطعام والزينة فأمهلهن شهراً وخيرهن بعده أن يفارقنه ولهن منه حق المرأة المفارقة من المتاع الحسن ، أو يقبلن ما قبل لنفسه من ذلك العيش الكفاف . وهذا الحبر يعلمه كل من اطلع على القرآن ووقف على أسباب التنزيل ، وليس بينها ما هو أشهر في كتب التنزيل من نزول هذه الآيات في سورة الأحزاب .

(يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتِّ عُكُنَّ وَأُسرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا \* وإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيماً).

« . . . أُع-َن مثل هذا الرجل يقال إنه حيلس شهوات وأسير لذَّات ؟ « . . . أعن مثله يقال إنه ابتغى من رسالته مأرباً يبغيه الدعاة غير الهداية والإصلاح ؟

« فيم كل هذا الشقاء بأهوال الرسالة وأوجالها ، من مينعة الشباب إلى سن ً لامتعة فيها لمن صاحبه التوفيق والظفر ، أو لمن صاحبه الخيبة والهزيمة ؟

« ومن أراد الدعوة لغير الهداية والإصلاح فلماذا يريدها ، وما الذي يغنمه من ورائها ؟

«أتراه يريدها مخاطراً بأمته وحياته مستخفيًا بالهجرة من وطنه والعزلة بين أهله ، ليسوم نفسه بعد ذلك عيشة لا يقنع بها أقرب الناس منه وأعلاهم شرفيًا بالانتاء إليه ؟

« أمن أجل الحس ولذاته يتزوج الرجل بمن تزوج بهن وهو سيد الجزيرة

العربية وأقدر رجالها على اصطفاء النساء الحســَان من الحرائر والإماء ؟

« وهل يتزوج بهن الشهوان الغارق في لذَّات الحس ليقتدين به في اجتواء المرف والزينة وخلوص الضمير للإيمان بالله وابتغاء الدار الآخرة ؟

« وما مأر به من كل ذلك إن كان له مأرب فى طويته غير مأر به فى العلانية ؟ وعلام يجاهد نفسه ذلك الجهاد فى بيته وبين قومه إن لم تكن له رسالة يؤمن بها ولم تكن هذه الرسالة أحب إليه من النعمة والأمان ؟

ران المبشرين المحترفين لم يكشفوا من مسألة الزواج فى السيرة النبوية مقتلا يصيب محمداً أو يصيب دعوته من ورائه ، ولكنهم قد كشفوا منها حجة ، لا حجة مثلها فى الدلالة على صدق دعوته وإيمانه برسالته وإخلاصه لها فى سره كإخلاصه لها فى علانيته ، ولو أنهم يعولون على جهل المستمعين لهم لا جتهدوا فى السكوت عن مسألة الزواج خاصة أشد من اجتهادهم فى التشهير بها واللغط فيها .

## التعدد مشروع فى الأديان الكتابية :

ويتعرض العلامة العقاد مرة أخرى لتعدد الزواج في كتابه « الفلسفة القرآنية » فيقول رحمه الله :

« من الأوهام الشائعة بحكم العادة أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي أباح تعدد الزوجات بين الأديان الكتابية .

« وهذا وهم قد سرى إلى الأخلاد بحكم العادة كما أسلفنا ، لأن الواقع الذى تدل عليه كتب الإسرائيليين والمسيحيين أن تعدد الزوجات لم يحرم فى كتاب من كتب الأديان الثلاثة ، وكان عملا مشروعاً عند أنبياء بنى إسرائيل وملوكهم ، فتزوجوا بأكثر من واحدة وجمعوا بين عشرات الزوجات والجوارى فى حرم واحد ، وروى « وستر مارك » العالم الحجة فى شئون الزواج على اختلاف النظم الإنسانية : أن الكنيسة والدولة معاً كانتا تُقرّان تعدد الزوجات إلى منتصف القرن السابع عشر ، وكان يقع غير نادر فى الحالات التى لا تعنى بها الكنيسة عنايتها بزواج الأسز الكبيرة .

وكل ما حدث في القرن الأول للمسيحية أن الآباء كانوا يستحسنون من رجل

الدين أن يقنع بزوجة واحدة ، وخير من ذلك أن يترهب ولا يتزوج بتة ، فكانت الفكرة التي دعت إلى استحسان الزواج الموحد ، هي فكرة الاكتفاء بأقل الشرور ، فإن لم تتيسر الرهبانية فامرأة واحدة أهون شرًّا من امرأتين .

« . . . فكان تعدد الزوجات مباحاً فى الأديان الكتابية جميعاً ، ولم يحرم حين حرم إكباراً للمرأة وتنزيهاً لها عن قبول المشاركة فى زوجها بل كانت الفكرة الأولى فى تحريمه أن المرأة شريكتنى منه بأقل ما يستطاع .

« . . . أباحت شريعة الإسلام تعدد الزوجات ولم تفرضه كما يبدو إلى أخلاد المتكلمين في هذا الموضوع من الغربيين .

« . . . فلا الأديان الكتابية حرَّمت تعدد الزوجات ، ولا الإسلام حرَّم توحيد الزوجة وأوجب على المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة ، وإنما أباح تعدد الزوجات مع ضمان العدل بين النساء .

ويقول رحمه الله في كتابه « عبقرية محمد » .

« نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة فى شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب الحاهلية يستبيحونه لأنفسهم من اللهو المطروق لكل طارق ، فى غير مشقة عندهم ولا معابة .

« ونسوا أنه بقى إلى نحو الجامسة والعشرين لم يتعسف فى طلب الزواج الحلال وهو ميسر له تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظور إليه بين الأسمر وبين الفتيات .

« ونسوا أنه لما تزوج فى تلك السن كان زواجه بسيدة فى الأربعين اكتفى بها إلى أن توفيت وهو يجاوز الخمسين ،

« ونسوا أنه اختار أحسابـًا فى حاجة إلى التآلف أو الرعاية ولم يهختر جمالاً مطلوبـًا للمتاع .

«ونسوا أن الرجل الذي وصفوه بما وصفوا من تغليب لذات الحسلم يكن يشبع في بعض أيامه من خبر الشعير ، ولم يجاوز حياة القناعة قط لإرضاء نسائه وإرضاء نفسه ، ولم يحاوز حياة القناعة قط الإرضاء نسائه وإرضاء نفسه وإرضاؤهن غير القليل بالقياس إلى ما في يديه .

« نسوا كل هذا وهو ثابت في التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتي جمع بينهن عليه السلام ، فلماذا نسوه ؟

« نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقولوا وأن ينحرفوا عن الحقيقة، وقد كانت رؤية الحقيقة أيسر لهم من الإغضاء عنها ، لو أنهم أرادوها وتعملوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها .

#### رد الدكتورة بنت الشاطئ :

وحيا الله الدكتورة « بنت الشاطئ » إذ قالت في كتابها « نساء النبي » .

(... وقد قال المستشرقون فى تعدد الزوجات ما قالوا ، ولم يروا فى هذا الجمع بين عدد النساء تحت رجل واحد سوى مظاهر مادية مسرفة ، وإنه لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى الجامح وانحراف عن النهج العلمى الذى يأبى أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة صنعتها بيئة تفصلها عن بيئة محمد آباد (١) وأبعاد .

« وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة يتبع في دقة وينفذ نصاً وروحاً .

#### وجهة نظرى:

هذا وأقول بعد ما تقدم إِن قول الله تعالى في سورة الأَحزاب: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً). يستشف منه الفَطن أَنَّ زواجه صلى الله عليه وسلم إِنما هو باختيار الله له ، ولا تهمة مع الحلال ، ولا مأثم في الطيّب المباح ولذلك يقول تعالى في زواجه بالسيدة زينب بنت جحش بعد أن طلّقها زيد بن حارثة (مَا كَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنّةَ اللهِ فِي النّبِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا).

<sup>(</sup>١) أزمان.

كما دفع الله عنه الحرج في تعدد زواجه وزيادة عدد أزواجه عن الحد الأَقصى الذي ينجمعه المؤمن وهو أربع نسوة ، وكذلك في زواجه بمؤمنة تهبه نفسها خالصة له من دون المؤمنين . فقال تعالى فى سورة الأَّحزاب : (يأيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّا تِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ اللاَّثَى هَاجَرْنَ مَعَك وَامْرَأَةً مُؤمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا) . فهو صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في زواجه إلا بوحي من ربه وتستشف ذلك عن قرب من قوله تعالى في سورة التحريم : (عَسَى رَبُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزَواجاً خيرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتِ سَائِحَاتِ ثَيِّبَاتِ وَأَبْكَارًا) . وتأمل في وصف ما يختاره الله لنبيه من النساءِ من ذوات التقوى والإيمان الحق، وكيف علَّق الله إبدالهن بطلاقهن ، فحيث تمت توبتهن ولم يطلقهن فقد بقين بأمر الله في شرف عصمته صلى الله عليه وسلم وهن متحليات بصفات المؤمنات القانتات عليهن رضوان الله .

وإذا أردت أن تعرف الخلق النبوى الزكى في معاملتهن الكريمة مع كَثْرَبَهن فاقرأ بتدبر قوله تعالى في سورة التحريم : (لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ). وانظر كيف كشف الله بقوله : (تبتغى مرضاة أزواجك) عن نيَّته الخفية في العمل على تطييب نفوسهن ، ثم اقرأ بعد ذلك ما هدد الله به زوجتيه الكريمتين عائشة وحفصة رضى الله عنهما في السورة ذاتها (إن تَتُوباً إلى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وإنْ تَظَاهَرا عليهِ فَإِنَّ اللهُ هُو مَوْلاً هُ وَجِبْرِيلُ وصالحُ الْمُؤْمِنِينَ والْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ).

فانظر رعاك الله كيف كانت غيرة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت ولايته له وعنايته به . وإذا جاء التهديد بهذه القوة لزوجتيه وهما ابنتا صديقيه الأثيرين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وقد غارتا غيرة نسوية معتادة من النساء بطبيعتهن ، فكيف بمن تطاول على حرمته أو سنته من الجاهلين أو الحاقدين والحاسدين ، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه ، وجمع لمنا ممن يصونون حومته ، ويفظون عهده ، وينصرون سنته ، في الغيب والشهادة .

هذا وأضيف أن العرف لم يكن إلى عهد قريب يستنكر تعدد الزواج وخاصة في الريف حيث يعتز الناس بعصباتهم وذراريهم ، ولقد تزوج جدى لأبي كثيرات وأنجب كثيراً من الأبناء والبنات حتى ورثه ستة عشر رجلا وثلاث عشرة بنتا وأربع نسوة ، ولم يكن المجتمع ينكر عليه ذلك بل كانوا يعدونه مظهراً من مظاهر العيشة الراضية الناعمة ، وكان أعمامي جميعاً يعتزون بأبي ويقدمونه عليهم بفضله، ولم يكن له شقيق منهم على كثرتهم، وكذلك عدد أخوة جدى زوجاتهم وإن لم يصلوا بالعدد إلى ما وصل إليه جدى رحمهم الله جميعاً ، وكان القوم يفرحون بمصاهرة جدى لهم، مع علمهم بضرائر يعيشن في بيت واحد ، حيث كان العرف جارياً بالتعدد دون إنكار .

وإلى اليوم يقع التعدد في المملكة العربية السعودية كأمر عادى وتعيش أكثر من زوجة مع زوجها في بيت واحد ، وشهدنا ذلك بأنفسنا ، وها هي ذي إيطاليا ، وهي مهد البابا الكاثوليكي ، قد أباحت الطلاق بقانون صدر قريباً ، ومؤدى الطلاق أن يتعدد الزواج الذي يستنكره على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعصبون من المستشرقين والمبشرين ، فماذا هم قائلون لحكومة إيطاليا التي واجهت الحياة الاجتماعية بواقعها العملي في غير مغالطة أو تدليس ، وإن عارضها رجال الدين المسيحي عن ظن بأن أهون الشرور الزواج بشريرة واحدة ، دون استناد إلى نص ديني بتحريم التعدد في كتب العهد الجديد عند عدم النص فيها على التحريم ، وقد وهي التي تستند إليها كتب العهد الجديد عند عدم النص فيها على التحريم ، وقد بان لك مما قاله العلامة العقاد أن التحديد بواحدة جاء من رجال الدين المسيحيين أساس أن المرأة شر فليكن الاقتران بها في أضيق الحدود إن لم يستطع رجل

الدين أن يعيش بغيرها ، ولم يكن التحديد بواحدة راجعًا إلى نص ديني .

وإذا كان المستشرقون والمبشر ون يمخوضون في مسألة التعدد فلماذا ينسون أن يذكر والنبينا صلى الله عليه وسلم أنه رفض أن يتزوج إمامنا على بن أبي طالب بزوجة أخرى على ابنته الزهراء ، وهو ما ينبي أنه أراد التعدد لنفسه عن غرام بالنساء الكثيرات ، والقصة معروفة ، فقد هم الإمام على أن يتزوج من بنت عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوم ، فذهبت السيدة الزهراء إلى أبيها باكية وقالت له : يزعمون أنك لا تغضب لبناتك . وجاء بنو هشام بن المغيرة ليستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في تزويج على بابنتهم ، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر والغضب باد عليه وقال على مسمدة عن الحاضرين : «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا "ابنتهم على "بن أبي طالب أن يطلق ابني وينكح ابنتهم ، فإنما ابني بضعة منى يريبني ما رابها طالب أن يطلق ابني وينكح ابنتهم ، فإنما ابني بضعة منى يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ، وإني أتخوف أن تفتن في دينها . وبما قاله عندئذ صلى الله عليه وسلم : «إني لست أحر م حلالا ولاأحل حراماً ، واكن "الله لا يجمع بنت رسول وسلم : «إني لست أحر م حلالا ولاأحل حراماً ، واكن "الله لا يجمع بنت رسول وسلم : «إني لست أحر م حلالا ولاأحل حراماً ، واكن "الله لا يجمع بنت رسول وسلم : «إني لست أحر م حلالا ولاأحل حراماً ، واكن "الله لا يجمع بنت رسول وسلم : «إني لست أحر الله في بيت واحد أبداً » .

وعمرو بن هشام والدُ تلك الفتاة التي أراد أن يتزوجها الإمام على هو عدو الله أبو جهل الذى طالما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شخصه وفى رسالته وفى أصحابه .

وكانت تلك الفتاة قد أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قلت في كتابي « السيدة خديجة الكبرى » :

« والإمام على كرم الله وجهه كان ينظر إلى السيدة الزهراء نظرتين ، أولاهما أنها زوجته الحبيبة ، وثانيتهما أنها بنت الرسول الذى آثره بها على أبى بكر وعمر ، ومعاذ الله أن يقصد إيذاءها ومضايقتها ، لذلك نراه كف عن الزواج عندما تكشف له غضبها وغضب الرسول عليه الصلاة والسلام .

« و إنك لتعجب من رقة شعور الإمام ، ومن سماحة زوجته الزهراء رضى الله عنهما ، فإنه حين عاد الإمام إلى داره بعد أن سمع الكلام المتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و رأى زوجته الزهراء تبكى اعتذر إليها قائلا :

« هبيني أخطأت في حقك يا فاطمة ، فمثلك أهل " للعفو والمغفرة » .

فأجابته : « غفر الله لك يا ابن العم » .

وقد سقت ما تقدم للتدليل على أن تعدد الزوجات كان أمراً عاديبًا فى مألوف ذلك الزمان من جهة ، ولأدلل على أن التعدد ليس بالأمر الحتمى فى الإسلام من الجهة الأخرى كما يدعى أعداء الإسلام .

ولا يفوتنا بعد هذا أن نوجه النظر إلى أن بيت النبى صلى الله عليه وسلم الذى كان ينزل فيه جبريل عليه السلام بوحى الله ، لم يكن بيت المادة الحسية والحظوظ الجسدية التي يراها أعداء الدين أنها الغاية القصوى من حياتهم ، بل كان بيت الروح الذى يُخرج الناس من ظلمات المادة الفانية إلى نور اليقين بالله واليوم الآخر ، ذلك النور الذى يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم . وقد رأى هؤلاء الأعداء على الرغم من غشاوة أبصارهم كيف آثر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خشونة العيش وكفافه فى بيت النبوة على الحياة الدنيا وزينتها حين خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعن نعيم الدنيا الفانى ونعيم الآخرة الباقى ، وليس هذا الإيثار إلا من نزعات الروح ونور الوجدان .

وقد مرَّ عليذا قول الله تعالى لأزواجه صلى الله عليه وسلم فى سورة الأحزاب (وَاذْكُونَ مَا يُتْلَى فِى بُيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ). فبيوتهن ليست كبيوت غيرهن التي لا ينزل فيها وحى السماء ، ومن ثم قال تعالى لهن مرة أخرى فى السورة ذاتها : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحد مِنَ النِّساء . . !). كما قال لَهن مرة ثالثة : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا \* وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا). وإنما افترقن رضوان الله عليهن ، كما قلنا من قبل ؛ عن سائر كريمًا). وإنما افترقن رضوان الله عليهن ، كما قلنا من قبل ؛ عن سائر النساء بالتربية الروحية العالية وإن اتفقن مع النساء في النوع .

وإذا كان ذلك شأنهن عند الله تعالى فكيف بشأن الرسول الأكرم صلى الله

عليه وسلم ، إنه تحلى فى أكمل الصور التى لا يستطيع ُعمْىُ القلوب أن يروها وإنما يراها أهل الإيمان الحق ، بنور البصيرة والوجدان واليقين .

ولست أدرى كيف يجهل المسلم أن الإسلام ينظر للزواج نظرة روحية قبل أن ينظر إليه نظرة مادية . ألم يقل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم « وفي بُضْع (١) أحد كم صدقة » قالوا يارسول الله نأتى النساء بشهوة وتكون لنا صدقة ، فقال صلى الله عليه وسلم لسائله مجيباً ومُعلماً : أرأيت لو وضعتها في الحرام أكنت تُؤزر ؟ قال نعم ، قال فكذلك إذا وضعتها في الحلال فأنت تؤجر .

إِن الله تعالى يقول فى منته علينا بالزواج: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا يَا السَّكُون المودة لليَّاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ). ، فأبرزت الآية الكريمة إلى جانب السكون المودة والرحمة اللتين تربطان بين الزوجين وهما من سمات الروح وليستا من سمات المود وليستا من سمات الحسد.

ولقد كان أمير المؤمنين عمر يقول: ما أتيت أهلى قط بنيَّة الشهوة واكمن بنية أن يرزقنى الله منها من يـُوحد الله ولا يشرك به شيئًا ، وكأنه رضى الله عنه يـُـذـ همنا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة ».

لا ، بل إن الله تعالى جعل الألفة الروحية في المجتمع الإنساني الهدف السامي من اقتران الرجل بالمرأة فقال تعالى مخاطبًا جميع الناس مؤمنهم وكافرهم: (يأيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَكَافرهم : (يأيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ). والتعارف سبيل الأَلفة وقبائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ) والتعارف سبيل الأَلفة الروحية وتبادل المنافع ، فأساس المنافع المادية ألفة روحية إنسانية ، وذلك ما رفع الله به العلاقة الجنسية بين الآدميين عن درجة الجنسية البهيمية .

<sup>(</sup>١) نطفة .

وإذا كانت الناحية الروحية ظهرت بارزة هكذا في العلاقة الزوجية بين الزوجين في المجتمع الإنساني العام فكيف كانت قائمة في بيت النبوة الذي شعبت أنواره على العالمين ، فنعم بها المؤمنون وتعامت عنها قلوب الجاهلين من الجاحدين والمارقين .

إن الصّحاح روت أن حنظلة رضى الله عنه لـقـيـه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال له: كيف أصبحت يا حنظلة ؟ قال: نافق حنظلة ، قال: سبحان الله ماتقول ؟ قال إنباً نكون عند رسول الله يُذك كبّرنا بالجنة والنارحتى كأنبًا نراهما رأى عين ، فإذا خرجنا من عنده عافستنا (١) الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا كثيراً ، قال والله إنى أجد مثل ذلك انه طلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إليه فذكروا له ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم: « لو تدومون على ما تكونون عندى وفي الذّكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم واكن عاحنظلة ، ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ». أقول وإذا كان ذلك شأن من اجتمع به صلى الله عليه وسلم من الصحابة فكيف بشخصه صلى الله عليه وسلم من الصحابة فكيف بشخصه صلى الله عليه وسلم من الصحابة فكيف عن قرب واتصال روحى .

إننا لم نقصد من كلامنا الرد على المتعصبين من المستشرقين ، فإنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه عامدين ، وإنما قصدنا أن نحمى الناشئ من المسلمين الذى قد يقرأ لهم قليلا أو كثيراً فيتأثر بما يتقو لون به بهتاناً وظُلُسْماً عن ظن منه بأنهم قالوا ما قالوه عن بحث علمى وغرض سليم ، في حين أن هوى نفوسهم أضلتهم عن الحق وأرداهم في الضلال القديم .

#### زواج الهبة :

إِن الله تعالى أَباح أَن تَهب بعض المؤمنات نفسها له صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: (وَامْرَأَةً مُؤمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

<sup>(</sup>١) عافسنا أي خالطنا وتشاغلنا .

خالِصةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنِينَ) . أَى إِن وهبت نفسها بدون صداق وهي مزيةٌ له وحده صلى الله عليه وسلم لا تتعداه إلى أحد غيره .

وفى تقييد الله الواهبة نفسها بالإيمان مزية أخرى له صلى الله عليه وسلم وللواهبات، فإن الكافرة لا تحل له ، وقد قال ابن العربى: ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر ، فجوز لنا (أى تحن المؤمنين ) نكاح الحرائر الكتابيات ، وقصره صلى الله عليه وسلم على المؤمنات بلحلالته ، وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر من المؤمنات لنقصان فضل الهجرة ، فأحرى ألا تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر .

أَقول : وفي ذلك إشارة إلى قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجِكَ اللَّقِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرُجٌ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيماً).

فقوله تعالى : (اللاتى هاجرن معك) أى لا يباح لك من قرابتك إلا من هاجر إلى المدينة لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ مَن هَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا). فمن لم يهاجر لم يكمل ، ومن لم يكمل لم يصلح للنبى صلى الله عليه وسلم الذى آتاه الله كل الشرف والكمال ، صلى الله عليه وسلم ، ومن باب أولى لا يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح الحرة الكتابية وإن حلت لغيره من المؤمنين .

وقد روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كنت أغار على الله الله عليه وسلم وأقول: أما تستحى اللاتى وهبن أنفسها لرجل؟ حتى أنزل الله تعالى: (تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ المرأة أن تهب نفسها لرجل؟ حتى أنزل الله تعالى:

401

A ......

وَتُووِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً). فقلت : والله ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . وقال الزمخشرى الموهوبات أربع : ميمونة بنت الحارث ، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية ، وأم شريك بنت جابر ، وخوْلة بنت حكيم . ويقول الإمام القرطبى : وفى بعض هذا اختلاف ، قال قتادة : هى ميمونة بنت الحارث ، وقال الشعبى هى زينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية ، وقال على بن الحسين والضحاك ومقاتل هى أم شريك بنت جابر الأسدية ، وقال

عروة بن الزبير هي أم حكيم بنت الأوقص السلمية .

# الفضل لن المؤمنين المؤمنين رضى الله عنهن

## ترتيب الأزواج الطاهرات:

ترتیب نسائه التسع اللاتی توفی عنهن صلی الله علیه وسلم - فیا رواه الإمام الطبری - کما یلی :

١ – السيدة سودة بنت زمعة (وكانت ثيرًاً) ، بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد وفاة السيدة خديجة وهاجر بها إلى المدينة (وقد توفيت سنة ٥٤ ه).

٢ - السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ، وهى البكر الوحيدة بين أزواجه رضى الله عنهن ( وقد توفيت سنة ٥٩ ه ) .

٣- السيدة حفصة بنت عمر بن الحطاب رضى الله عنهما ، وكانت ثيرً با رضى الله عنهما ، وكانت ثيرً با رضى الله عنها (وقد توفيت سنة ٤٥ هـ) ، وقد طلقها رسول الله طلقة واحدة حين أفشت للسيدة عائشة ما كان أسرَّه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم مارية (أو العسل في رواية أخرى) فقال لها أبوها : لو كان في آل الحطاب خير لما كان رسول الله طلقك ، ثم شفع في مراجعتها جبريل عليه السلام ، وفي قول آخر إنه عليه الصلاة والسلام هم بطلاقها ، فقال جبريل : لا تطلقها فإنها صواً امة قوامة وإنها من نسائك في الجنة ، فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم .

٤ - السيدة أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة رضى الله عنها ، وكانت ثيرًا وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل واقعة الأحزاب سنة ثلاث من الهجرة (وسنة أربع فى قول آخر) ، وقد توفيت سنة ٥٩ على الأصح .

السيدة جُـورَيْ بنت الحارث وكانت ثير الله على الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله السيدة جـُورَيْ ويدرية بنت الحارث وكانت ثير الله على القرآن

عليه وسلم سنة خمس فى عام المريسيع، وكانت صفيته يوم المريسيع فأعتقها وتزوجها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيت ما فى يده من قومها فأعتقهم لها، رضى الله عنها « وقد توفيت سنة ٥٦ هـ » .

7 - السيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب ، وكانت من مهاجرات الحبشة هى وزوجها ، فتنصر زوجتُها وصبرت هى على إسلامها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ليخطبها له، وذلك في سنة سبع و بعث بها النجاشي بعد زواجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( وقد توفيت سنة ٤٤ ه) .

٧ - السيدة زينب بنت جحش ، وكانت قبل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم متزوجة من مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه ، فاما طلقها زيد زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان سفيره فى ذلك جبريل عليه السلام ، وكانت رضى الله عنها تفخر على نسائه الأخريات وتقول : أنا أكرمكن وكياً وأكرمكن سفيراً ، زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سموات والسفير فى ذلك جبريل عليه السلام (وقد توفيت سنة ٢٠ ه) وهي بذلك أسرعهن لتحاقاً به صلى الله عليه وسلم . وقد قال صلى الله عليه وسلم لنسائه يوماً «أسرعكن لحاقاً بى عليه وسلم . وقد قال صلى الله عليه وسلم لنسائه يوماً «أسرعكن لحاقاً بى أطولكن يداً . فجعلن يقسن أيديهن وما منهن إلا من تتمنى أن تكون هى صاحبة اليد الطول ، ثم ظهر لهن أن المراد بطول اليد «الصدقة والعمل الصالح» فغبطن زميلتهن السيدة زينب هذه ، وكانت رضى الله عنها تعمل بيدها وتتصدق كثيراً على الفقراء .

٨ ــ السيدة صفية بنت حُينَى بن أخطب ، وكانت صفيته يوم خيبر ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت ، فأعتقها وتزوجها سنة ست من الهجرة (وقد توفيت سنة ٥٠ ه وقيل ٥٢ ه ) .

السيدة مرَيْمُونة بنت الحارث ، وكانت ثيرِّباً ، وهي أخت أم الفضل المرأة عمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما ، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف في عمرة القضاء . والقرشيات من أزواجه الطاهرات خمس (١) وهن

<sup>(</sup>١) أى غير سيدتنا خديحة التى توفيت فى حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم ، أوسع الله لها فى رضوانه .

سيداتنا وأمهاتنا: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضى الله عنهن، وثلاث من سائر العرب وهن سيداتنا وأمهاتنا : ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية وواحدة من بنى هارون وهى سيدتنا وأمنا صفية .

### وأضاف الإمام الطبرى يقول :

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت خُزَيْمة وهى التى يقال لها أم المساكين ، من بنى عامر بن صعصعة وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب أخى عبيدة بن الحارث ، وقد توفيت بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ٣٩ شهراً من الهجرة ( وعاشرته ثمانية أشهر ) .

وعد د الإمام الطبرى أزواجه اللاتى لم يدخل بهن ، ثم قال : وأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد من بنى قريظة ، وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية ، فولدت له إبراهيم عليه السلام .

## عناية الله بالأزواج الطاهرات :

هذا والناظر فى كتاب الله عز وجل ، يرى أن نساءه الشريفات صلى الله عليه وعليهن كن موضع عناية خاصة من الله تعالى ، وإليك البيان :

أولا: قال تعالى فى سورة الأحزاب: (النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ). ففرض الله لهن الأمومة والحرمة على جميع المؤمنين. ويقول الإمام القرطبي رضى الله عنه: وقد شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أى فى وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضى الله عنهن بمخلاف الأمهات، ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثًا كأمومة التبنى، وجاز تزويج بناتهن ولا يُجْعلن أخوات للناس. وأضاف الإمام يقول: واختلف فى كونهن كالأمهات فى المحرم وإباحة النظر على وجهين:

أحدهما : هن محرم ، لا يحرم النظر إليهن .

الثانى : أن النظر إليهن محرَّم ، لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظًا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن ، وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن .

ثانياً : أن الله تعالى خاطبهن خطاباً مباشراً وفي ذلك تكريم وأى تكريم فاستمع مثلا إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنة يُضاعَفْ لها الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَان ذلِك عَلَى اللهِ يَسْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنة يُضاعَفْ لها الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَان ذلِك عَلَى اللهِ يَسِيراً \* وَمَنْ يَقْنُت مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوثِنِها أَجْرَها مَرْتَيْنِ يَسِيراً \* وَمَنْ يَقْنُت مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوثِنها أَجْرَها مَرْتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لها رِزْقاً كَرِعاً \* يَا نِسَاءَ النّبِي لسّتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النّسَاءِ إِن اتَقَيْتُنَ وَأَعْتَدُنَا لها رِزْقاً كَرِعاً \* يَا نِسَاءَ النّبِي لسّتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النّسَاءِ إِن اتَقَيْتُنَ وَأَعْبُنَ لَهُ لَا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَظْمَعَ اللّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قُولاً مَعْرُوفاً \* وَقَرْن فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَظْمَعَ اللّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قُولاً مَعْرُوفاً \* وَقَرْن فِي اللهِ وَالْعِنْ الله وَرَسُولُهُ إِنَّما يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ وَأَقِمْنَ الله وَرَسُولُهُ إِنَّما يُرِيدُ الله لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ وَالْعِكْمَةِ إِنَّ الله حَالًا لَهُ لِيُدَعْمَ إِنَّ الله مَا يُعَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله حَالَى فَلِي بُعُورَكُنَ مَا يُعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله حَالِي فَا خَبِيرًا) .

وظاهر من ذلك أن الله ضاعف لهن العقاب والثواب لمكانتهن الخاصة من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن تشرفن بصحبته وعشرته فى مهبط الوحى الذى ينزل عليه بأوامر الله ونواهيه ، فإذا خرجن عن حدود الله ، وحاشاهن ، تأذى بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى فى سورة الأحزاب : (إنَّ الَّذِين يُؤْذُونَ الله ورَسُولَه لَعَنَهُم الله في اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عُذَاباً مُهِيناً ) . وقد روى الإمام القرطبى عن أبى رافع أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه كان كثيرًا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح ، وكان إذا بلغ : (يا نساء النبى) رفع بها صوته ، فقيل له فى ذلك فقال: أذكرهُنَّ العهد. وقال أهل التفسير إن الرزق الكريم هو الجنة .

وقد التزمن رضى الله عنهن ما وعظهن به الله حتى لقد قيل للسيدة سوّدة رضى الله عنها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك ، فقالت: قد حججت واعتمرت فأمرنى الله أن أقر فى بيتى. قال الراوى : فو الله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها .

أما ماكان من خروج السيدة عائشة للعراق فقد كان للإصلاح بين إمامنا على وطلحة والزبير باعتبارها أم المؤمنين، ولم تكن ولا كانوا جميعاً يتوقعون أن يقع بين الفريقين القتال المرير الذي وقع في معركة « الجمل » ولكن غلب القضاء، وندم كل من طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وتابوا إلى الله توبة نصوحاً رضى الله عنهم .

وسأتعرض في الفصل الثالث لتفاصيل موقف أم المؤمنين عائشة في معركة « الجمل » إتماميًا للفائدة .

ثَالثًا : وقد خاطب الله السيدتين عائشة وحفصة كذلك خطاباً مباشرًا في سورة التحريم ، فقال تعالى : (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَت قلوبُكُما وإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِن الله هُو مَوْلاه وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمؤمنِينَ والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ).

ثم وجه سبحانه الخطاب المباشر لجميعهن فقال تعالى فى سورة التحريم (عسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَاعِباتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيّبَاتٍ وأَبْكَارًا).

أما ما خوطب به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بداية سورة التحريم فهو قوله تعالى: (يأيَّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْنَغِى التحريم فهو قوله تعالى: (يأيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمانِكُم والله مَرْضَاةَ أَزواجِك والله عَفُورٌ رحيمٌ \* قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمانِكُم والله مَوْلا كُم وَهُوَ العَليمُ الحَكِيمُ).

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله صلى

الله عليه وسلم بأم ولده « مارية » فى بيت «حفصة » فوجدته معها ، وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها فقالت له : تُدْخلها بيتى ؟ ما صنعت بى هذا من بين نسائك إلا من هوانى عليك ، فقال لها : لا تذكرى هذا لعائشة فهى ( أى مارية ) حرام على إن قربتها قالت حفصة : وكيف تحرم (١) عليك وهى جاريتك ، فَيَحَلفُ لها ألا يقربها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تذكريه لأحد » فذكرته لعائشة ، فآلى صلى الله عليه وسلم لا يدخل على نسائه شهراً ، فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة فأنزل الله عز وجل (ياأيها النبي لم تُحرَم مُ ما أحل الله لك ... )

وقد قلت في محاضرة لي ألقيتها بنادي التجارة منذ عشر سنوات ما يأتي :

« والمقصود بالتحريم هنا هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد كونه حراماً بعد ما أحلم الله تعالى ، وكان الدافع له صلى الله عليه وسلم على التحريم غرضاً نبيلا كشف الله سبحانه عنه بقوله تعالى : (تبتغى مرضاة أزواجك) وما أعظمه من خلق رفيع وكيف لا يفعل وقد قال صلوات الله وسلامه عليه : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً وخياركم خياركم لنسائهم » .

وأود أن أسترعى النظر إلى السياق الكريم الذي بدأت به السورة ، والذى تضمن تعظيم الرسول وتوقيره بقوله تعالى ( يا أيها النبى ) .

ثم أضفت قائلا:

« والمغفرة والرحمة التي جاءت بعد السؤال (ليم تُحرم . . .) تنصرفان إما إلى تضييقه صلى الله عليه وسلم على نفسه وإما إلى العدول عن المحلوف عليه عن اليمين، ولا ينصرفان ألبتة إلى ذنب يتُؤخذ عليه ، إذ ليس له صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة ، وكيف نعد ذلك ذنباً مع أن الله أكرمه في هذه الواقعة في ذاته ، وأكرم به أمنه ، بأن أحل للأمة عقدة الأيمان فقال تعالى :

<sup>(</sup>۱) وفى رواية مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا ، قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيستنا ما دخل عليها وسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح منافير : أكلت منافير (حلواء من صمغ متغير الرائحة) فدخل على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعرد له فنزل ((لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا إلى الله .....) لعائشة وحفصة .

(قَدْ فَرضَ الله لَكُم تَحِلَّةَ أَيمانِكم . . .) فأجاز بذلك التحلل من اليمين بكفارتها إذا أحب الحالف استباحة المحلوف عليه وهو قوله تعالى فى سورة المائدة : ( لا يُواخذُ كُمُ اللهُ باللَّغُو فى أَيْمانِكُمْ ولَكِنْ يُواخِذُ كَم بما عقَّدتمُ الأَيمان فكفَّارتُه إطعامُ عشرة مساكين من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم أو كِسُوتُهم أو تحرير رقبة فمن لم يَجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظُوا أيمانكُم كذلك يُبيّنُ اللهُ لَكمْ آياته لعلكم تشكرون) .

« وانتفاعاً بهذا الحكم الذى وسنَّع الله به على الأمة المحمدية كفَّر صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاد إلى عيشرة السيدة مارية فعنَمنَّم سبحانه الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم .

« وكيف تعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوخذ فى هذه الواقعة مع أن الله كشف له الحبىء فيما تحدثت به السيدة حفصة للسيدة عائشة ، مخالفة بذلك ما وصاها به صلى الله عليه وسلم من كمان الأمر ، وذلك مما تشير إليه الآية الكريمة :

( و إذ أسرَّ النبيُّ إلى بعض أزواجه حديثًا فلمَّ انبَّأَتْ به وأظهره الله عليه عرَّف بعضَه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبَّأ نِيَ العليم الحبير ) .

«ثم ولي هذا من باب التكريم والغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزل التهديد من السماء لزوجتيه حفصة وعائشة رضى الله عنهما في قوله تعالى : (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما . . .) وصغت معناها : مالت عن الحق .

« وهذا التهديد يكشف بكل وضوح عن رضا الله السامى وعن تصدّى الله للدفاع عن مقامه صلى الله عليه وسلم ، ولا عجب فهو الحبيب المقرب والرسول المؤيد .

« ولو كان فيا أتاه صلى الله عليه وسلم من تحريم « مارية » ما يؤخذ عليه ، ما واجه الله زوجتيه اللتين تظاهرتا عليه بهذا الخطاب ، وتهديدهما بهذه القوة البالغة ينفى أى مأخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويلتى بالمأخذ على سيدتنا حفصة وعائشة رضى الله عنهما لأنهما الطرف الآخر فى الخصومة ، ومن أصدق من الله حكماً .

« وما قرأت هذا التهديد مرة إلا تعاظمتنى حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقول لنفسى إذا جاء التهديد لزوجتيه المتظاهرتين ، وتعدى منهما لسائر أزواجه بهذه القوة عن غيرة نسائية طبيعية ، فكيف بالأمور الأخرى التى تنطوى على نقد لسنته صلى الله عليه وسلم ، أو الإساءة إلى أصحابه وأحبابه ؟ رزقنا الله وإياكم سمو الأدب فى حقه صلى الله عليه وسلم .

«وقد تابت بحمد الله الزوجتان الكريمتان المتظاهرتان ، وأناب قلباهما النطاهران إلى الله ، وكذلك فعل سائر نسائه صلى الله عليه وسلم فلم يطلقهن ، ولم يُبد له الله خيرًا منهن لأن الإبدال كان مشروطًا بالطلاق في قوله تعالى : (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبدله أَزواجًا خيرًا منكن ) . . . فبقين جميعًا في عصمته وفي خيرٍ من عشرته صلى الله عليه وسلم ، وهذا من فضل الله عليهن رضى الله عنهن .

وأود أن أضيف الآن إلى قولى المتقدم أنَّ ناساً من المتخرِّصين يتجرأون على مقامه صلى الله عليه وسلم فيا يكتبون ، ويحتجون فيا يكرجون به عن الأدب بأنه بشر مثلنا ، ويسيئون فهم هذه البشرية ، فيقيسون نزعاته بنزعاتنا بجامع البشرية بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم ، مع أنهم لو تأملوا في مثل قوله تعالى : (وما ينطق عن الهوى) ، وفي مثل قوله تعالى : (وإنك لعلى خلق عظيم) . وفي مثل قوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) . بل أقول وفي مثل من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) . بل أقول وفي مثل آيات سورة التحريم التي خاطب الله بها نساءه ، وهي التي مرَّت عليك

من قبل، أقول لو تأملوا أقل التأمل، لوجدوا أنهم أخطأوا فى تصوير بشريته المطهرة صلى الله عليه وسلم وفى قياسها على بشريتنا الملوثة، فهو بشر من حيث الجنس، ونور من حيث النفس إذ طهره الله من الرجس، فتزكى حسه، وصفا ظاهره وباطنه، فا ستقام فى جميع أحواله وأحيانه، فى سره وجهره، وفى رضاه وغضبه، وفى يسره وعسره، وسفره وحضره، وكيف وجهره، وفى رخاك وقد أحاطه الله بعنايته وكلاًه برعايته حين قال له لا يكون كذلك وقد أحاطه الله تعالى قد قال لأخيه موسى عليه السلام: (واصطنَعْتُكَ بأعيننا) وإذا كان الله تعالى قد قال لأخيه موسى عليه السلام: (واصطنَعْتُكَ لِنَفْسِى) كما قال له : (إنّى اصطفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ برسالاتى وبكلاي فخذ ما آتيتُك وكن من الشّاكرين) فكيف بأمير الأنبياء والمرسلين، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه «لو كان موسى حيّا الأنبياء والمرسلين، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعى »

إن اللؤلؤ أصله من بعض قطرات المطر ، يستودعها الله فى الأصداف فتكسب الصفاء من باطنها بعد استقرارها مدة فى بواطن البحار وذلك بقدرته سبحانه ، فهل استوى كل الماء مع اللؤلؤ الذى أصله من الماء حتى يقول هؤلاء إن النبى بشر ويتهجمون عليه عن جهل بالمقارنة بينه وبين البشر بما آتاه الله من فضل كبير .

إن المؤمن والكافر ، والمنافق والفاسق ، والصادق والكاذب ، والأمين والحائن ، والذكى والغبى ، والفصيح والعيتى ، والضعيف والقوى ، كلهم من البشر من حيث أصلهم ، فهل تساووا عند الله أو عند البشر فى المواهب ؟ وهل يتساوون فى أولاهم وعقباهم فى أى ميزان ؟ إن أزواجه صلى الله عليه وسلم من النساء ، ولكن الله خاطبهن قائلا فى سورة الأحزاب (يا نساء النبى لستن كأحد من النساء . . ) وقد فارقن النساء فى المسلك وإن اتفقن معهن فى الجنس .

فَإِذَا أَردت أَيها المسلم الصادق أَن تعرف صورة رسولك عند ربك، فاقرأ إلى جانب سورة التحريم سورة الحجرات حيث يؤدب الله المؤمنين في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول تعالى: (يأيُّهَا الّذِين آمنوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ ورَسُولِهِ واتّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ سَميعٌ عليمٌ \* يأيُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعمالُكُمْ وأَنْتُم لا تَشْعرون \* إِنَّ الّذِينَ يَغُضُّونَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعمالُكُمْ وأَنْتُم لا تَشْعرون \* إِنَّ الّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للتّقُوى لَهُمْ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للتّقُوى لَهُمْ مَغْفِرةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٍ \* إِنَّ الّذِينَ بُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لايَعْقِلُونَ \* مَغْفِرةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٍ \* إِنَّ الّذِينَ بُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لايَعْقِلُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ).

وناً خد من معنى هذه الآيات البينات ألا يسبق المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل ، بل ينتظرون قوله وفعله فى أمور الدنيا أو الدين ، وقد جاء فى تفسير الإمام القرطبى : إن من قد م قوله على الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد قدمه على الله عليه الله عليه وسلم ، عز وجل . أما رفع الصوت فى حضرته ففيه خروج على توقيره صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يرع توقيره كفر من حيث لا يشعر ، لأن العمل لا يحبطه إلا الكفر والعياذ بالله . وقد قال القاضي أبو بكر بن العربى رحمه الله : حرمة النبى صلى الله عليه وسلم ميتاً كحرمته حياً ، وكلامه المأثور بعد موته فى الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه ، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه ، كما كان يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه به . وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحى ، وله من الحرمة مثل القرآن .

وسترى فيها بعد أن الخليفة أبا جعفر المنصور رفع صوته بجوار القبر الشريف فنهاه إمامنا مالك وقال له: يا أمير المؤمنين . . إن الله أدَّب قومًا فقال : (ياًيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (١) . . . ) ومدح قومًا فقال (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله (٢) . . . ) فأذعن أبو جعفر .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات آية ٣ :

أقول ، ولهذه الحرمة كان إمامنا مالك رضى الله عنه يغتسل إذا أراد أن يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان يجلس على المنصة وهو يحدثهم بالحديث النبوى الشريف ، وكان رضى الله عنه لا يركب دابة فى المدينة المنورة وكان يقول فى ذلك : كيف أطأ بحافر دابة أرضاً تضم جددث النبي صلى الله عليه وسلم ، واستفسر منه أبو جعفر المنصور : أيستقبل القبلة ويدعو أو يدعو وهو مستقبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إمامنا مالك رضى الله عنه : وليم تصرف وجهماك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم .

وقد حدثنى حين كنت فى المدينة المنورة السيد محمد صادق المجدَّدى سفير أفغان السابق بمصر — أنه كان يدعو ربه وهو مستقبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه بعض المتزمتين وقال له استقبل القبلة ولا تستقبل وجه رسول الله ، فأجابه السيد المجددى إنى أفقه ديني خيراً منك ، إن القبلة تستقبل فى الصلاة ، وأينا تولوا فثم وجه الله ، ولولا هذا الرسول الكريم ما عرفت القبلة .

وها أنت ذا قد رأيت فى كتاب الله الكريم أن خفض الصوت فى حضرته صلى الله عليه وسلم من سبا الأتقياء فقال تعالى (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) فكيف بنشر دعوته وسنته والدفاع عن شريعته والغيرة على مكارمه وفضائله واستحسان شائله ، وكيف بالتأسى به قولا وفعلا وحالا .

وإذا كان رفع الصوت فى حضرته صلى الله عليه وسلم موجباً للكفر والعياذ بالله فكيف بنقده فى تصرفاته والجرأة على تحسين ما استقبح أو استقباح ما استحسن ، وكيف بإنزاله إلى بشريتنا الدنية وأخلاقنا الغريزية المستهجنة بحجة أنه بشر ، ألا فليتق الله أولئك الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعاً . . . .

أما وقد علمنا الله كيف تحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شخصه ، فلنتحفظ حرمته فى بيئته ، بحفظ حرمة أهله وأزواجه وذريته وصحابته ، وما وقع من خلاف بينهم أو اختلاف لا يصرفنا عن ثناء الله عليهم وتخليدهم بفضلهم وجهادهم فى كتاب الله الكريم ، كما لا يجوز أن نغفل عن قوله تعالى :

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وأَجَرًا عظيماً). ويقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية :

لا إن قول الله منهم فى الآية ليست مُبَعَضَة "لقوم من الصحابة دون قوم ، ولكنها عامة مجنسة مثل قوله تعالى (فاج تَنبُوا الرَّج س من الأوثان ) لا يقصد التبعيض لكنه يذهب إلى الجنس أى فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان ، لأن الرجس يقع من أجناس شي منها الزنا والربا وشرب الخمر والكذب ، فأدخل لا من » يريد بها الجنس وكذا « منهم » أى من هذا الجنس يعنى جنس الصحابة ، وترى مزيد بيان فى عصمته صلى الله عليه وسلم وفى فضل السادة آل البيت والسادة الصحابة فى مواضع أخرى من الكتاب .

رابعاً: كان مما خوطبن به عليهن الرضوان قوله تعالى: ( وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَاتِينَ الرَّجْسَ أَهْلَ وَتَينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنُ اللهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا \* واذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِرِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ والحكمة إنَّ الله كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا). وهو ما يدل على عناية الله بهن في تطهيرهن وتزكيتهن بالتقوى والبعد عن المعاصى ، واعتبارهن من أهل بيته الذين لاحظتهم العناية الربانية عطاء واختصاصًا في الأزل .

ولئن قال بعض العلماء بأن قوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) إنما هو منصرف خاصة إلى الإمام على والسيدة الزهراء والسبطين الحسن والحسين رضى الله عنهم ، فإن سادتنا عطاء وعكرمة وابن عباس رضى الله عنهم قالوا هم زوجاته خاصة لا رجل معهن ، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن . . . )

والذين خصصوها بالإمام على وزوجته وابنيه احتجوا بأَحاديث واردة ، وبأَنه لو أريد نساؤه لقال تعالى (عنكن) و (يطهركن) ، ورد أهل العلم عليهم بأَن التذكير في الآية راجع إلى لفظ الأَهل ، وأيّدوا ذلك بقوله تعالى لامرأة سيدنا إبراهيم عليه السلام (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ

وبرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره :

« والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم ، وإنما قال تعالى (ويطهركم) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينًا وحسناً وحسننًا كان فيهم ، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غُلُبِّب المذكر ، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن ، والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلام .

أما قوله تعالى : (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة . . .) فيقول الإمام القرطبي إن الذكر هنا يحتمل ثلاثة معان :

١ – اذكرن موضع النعمة إذ صير كن الله فى بيوت تتلى فيها آيات الله
 والحكمة .

٢ ـــ اذكرن آيات الله وأقدرن قدرها ، وفكرن فيها حتى تكون منكن على باا ،
 لتتعظن بمواعظ الله تعالى .

٣ ــ بمعنى احفظن واقرأن فكأنه يقول : واحفظن أوامر الله وبَـلغن إلى الناس ما يـُنــَزَّل فى بيوتكن وما تسمعنه أو ترينه من أقوال أو أفعال رسول الله .

أقول: وهذا التفسير الأخير يدل على أنهن نائبات عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس وتربيتهم في دين الله ، وذلك شرف ما بعده شرف ، والناظر في كتب السنة يرى أنهن رضوان الله عليهن قمن بهذا التكليف ما وسعهن الجهد، وكان لسيدتنا عائشة في هذا الحجال على الخصوص قدم راسخة كما ترى في مناقبها في غير هذا الموضع بما هيأها الله له من استعداد كبير للحفظ والرواية والدراسة في ذكاء مشهود و و رع معهود . وكيف لا يقمن بمهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد قال تعالى لهن : (وقد أله من عموره أوها) .

خامساً: إن الله تعالى خيسَّرهن فى قوله تعالى: (يانَّيها النبي قل لأزواجك إن كُننْتُنَّ تُردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتَـتَّعكن وأسرِّحكن سَراحاً جميلا \* وإن كنن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعداً للمحسنات

منكن أجراً عظيماً ) . واختلف العلماء في كيفية هذا التخيير على قولين :

١ ــ خيَّرهن بين البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترْن البقاء .

٢ ــ خيرهن بين الدنيا فيفارقهن ، وبين الآخرة فيُسمسكهن .

ويقول الإمام القرطبي : والقول الأول أصح لقول السيدة عائشة رضى الله عنها لمَّا سُتُلِمَتُ عن الرجل يُختَيِّر امرأته فقالت: ختَيَّرنا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم أَفكان طلاقاً ؟

أقول: وأياً ما كان التخيير على القول الأول أو الثانى ، فإنه يدل على عناية خاصة من الله بهن ، لأنه تعالى أفسح لهن ، وأعطاهن فرصة التخيير وشجعهن على البقاء فى عصمته اختياراً للآخرة على الدنيا بقوله تعالى : (وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدا للمحسنات منكن أجراً عظياً ) فكأنه قال لهن إن الإحسان فى بقائكن فى عصمته مع الصبر على عيشة الكفاف التى شكوتُن إليه منها وطالبتُنه بالتوسعة عليكن وزيادة النفقة ، وقد بلغ من عيشة الكفاف التى الكفاف التى ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر عليها وكانت موضع شكوى منهن أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كناً نرى الهلال والهلال والهلال والهلال كنا نعيش على الأستوديش التمر والماء .

ويرى العلامة العقاد أن عيشة الكفاف التي بلغت ذلك الحد وصبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملك كل شيء في الجزيرة العربية وأموالها إنما هي برهان ساطع الدلالة على صدق نبوته ويقول رحمه الله: إن لم يكن هذا هو برهان النبوة فأى برهان يكون ؟

أقول: ولا تعجب من ذلك التقشف وقد خير صلوات الله وسلامه عليه بين ان يكون نبيتًا ملكيًا أو نبيتًا عبداً فاختار أن يكون نبيتًا عبداً ، فقد عرض عليه إسرافيل عند الصنا أن يحول له جبال مكة ذهباً بإذن الله فقال: لا يارب ، أجوع يوماً وأشبع يوماً ، أجوع فأذكرك وأشبع فأحمدك ، فقال له جبريل عليه السلام وكان مع زميله إسرافيل: ثبتك الله بالقول الثابت يا محمد .

وقد روى أنه حين نزلت آيتا التخيير المذكورتان ، بدأ صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة وكانت رضى الله عنها أحبهن إلى قلبه الطاهر ، فخيسَّرها وقرأ عليها ما نزل وقال لها : إنى ذاكر لك أمراً ولا عليك أن تتعجلى فيه حتى تستأمرى (أى تستشيرى) أبويك ، فقالت وهي الرشيدة الموفقة : أفى هذا أستأمر أبوي ؟ إنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، فرؤى الفرح في وجهه صلى الله عليه وسلم وكذلك جاراها سائر أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن .

سادساً: أن الله تعالى ضاعف لهن العقاب والثواب فى قوله تعالى: (يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مُببَيِّنة يُضاعَف لها العذابُ ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً \* ومن يَقنبُ منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نُوتِها أجرها مر تنيْن وأعتدنا لها رزْقا كريماً) ويدل ذلك على منزلتهن الخاصة عند الله بما لهن من رابطة الزوجية برسوله ، فنى بيوتهن ينزل الوحى بأوامر الله ونواهيه ، وفى بيوتهن يشهدن من همة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طاعة الله مالايراه غيرهن ، فضاعف الله لهن العقاب والثواب على قدر حرمتهن ومنزلتهن الخاصة ، لأنه كلما زادت الحرمات ضوعفت العقوبات ، ولذلك ضوعف حد الحر من العبد ، والثيب من البكر ، كما هو معلوم من أحكام الله .

سابعاً: إن الله تعالى جعل من زواجه صلى الله عليه وسلم بإحداهن، وهى السيدة زينب بنت جحش، وهى قرشية (وابنة عمته) تشريعًا للأمة المحمدية فى أمرين:

الأول : أن الكفاءة تكون بالإيمان لا بالنسب ، فهذه من صميم قريش ، وحين أراد أن يزوجها صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة امتنعت وامتنع أخوها ، فأنزل الله تعالى قوله الكريم : (وَمَا كان لِمُؤمِن وَلَا مُؤمِنة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمرهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً لا بينًا ) . فعندئذ قال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «مرنى بما شئت » فزوجها لزيد رضى الله عنه ، ويقول الإمام القرطبى : في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب ، وإنما تعتبر في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب ، وإنما تعتبر في

الأديان ، وذلك أن الموالى تزوَّجت فى قريش ، تزوج زيد زينب بنت جمحش ، وتزوج الميقى داد بن الأسوَّود ضباعة بنت الزبير ، وزوج أبو حذيفة مولاه سالماً من فاطمة بنت الوليد ، وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف .

وأذكر فى هذه المناسبة أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام «سالماً» مولى أبى حذيفة على الصلاة بقباء فكان يؤمهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من قريش ، وأمار صلى الله عليه وسلم « زيد بن حارثة » على الجيش ، كما أمار عليه ابنه « أسامة بن زيد » على الجيش ، فانظر كيف رفع الله بالإسلام الموالى وقدامهم فى الزواج وفى القيادة ، وفيهم شيوخ قريش ، فما أكرم المؤمنين بالإسلام .

الثانى : أنَّ امرأة الابن بالتبنى ليست محرمة كامرأة ابن الصلب بدليل قوله تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا مينْهُنُ وطراً وكان أمر الله مفعولا ) .

وقد لغط المستشرقون — كدأبهم فى الكيد الإسلام — فى زواج النبى صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب، ويقطع ألسنتهم الكاذبة قوله تعالى: (زوجناكها) فولييه فى الزواج رب العالمين ، فهو لم يتزوجها لهوى فى نفسه كما يقول هؤلاء السفهاء الذين تعدوا على عصمته وقالوا إنه عشق السيدة زينب ، وكيف يعشقها وهو الذى زوجها باختياره لمولاه زيد بن حارثة فلم تكن جديدة عليه ، وقد زوجه منها رب العالمين للحكمة الواردة فى الآية ، وتلك الحكمة هى : (لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولا) وهى حكمة تشريعية ، فإنهم كانوا يظنون أن الابن بالتبنى تحرم زوجته على من تبناه كما تحرم زوجة الابن من الصلب على أبيه ، ولو صبح ما يفتر ونه حقداً وحسداً من أنه عشقها وتمنى أن يطلقها زيد ليتزوجها من بعده لما قال له : (أمسيك عليك زوجاك واتق الله) ، ولقال له : طلقها زيد ليتزوجها من بعده لما قال له : (أمسيك عليك زوجاك واتق الله) ،

أما قوله تعاى : (وتحنى فى نفسك ما الله مبديه وتعخشى الناس والله أحق أن تخشاه) ، فإنه صلى الله عليه وسلم عكم من ربه أنها ، رضى الله عنها ، ستكون زوجة له ، ومع ذلك قال لزيد حين شكا من دلالها عليه (أمسك عليك زوجك واتق الله) وللرسول صلى الله عليه وسلم عذره الشرعى فى ذلك كما سيأنى بعد قليل .

أقول: ولو كان الذى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بإمساكها يعد خطيئة لأمره الله تعالى بالتوبة والاستغفار منه ولكن لم يقع ذلك ، فليتق الله أولئك المتخرصون والجاهلون بحرمته وعصمته صلى الله عليه وسلم . ولأن الله تعالى زوّجها لنبيه صلى الله عليه وسلم بغير إذن ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق ، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التى لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين ، ولهذا كانت رضى الله عنها تفاخر ضمرائرها وتقول لهن : زوّجكن آباؤكن وزوّجني الله تعالى . وقد استدل العلماء على ثبوت الولى في الزواج بقوله تعالى : (زوجناكها) .

وإذا أردت أن تعرف مدى الثقة التي حظى بها « زيد ) عند رسول الله صلى الله عليه وسام، ومدى الثقوى التي تحلّت بها سيدتنا زينب رضى الله عنها، فهاك ما حدثنا به الإمام مسلم بسنده عن أنس رضى الله عنه قال :

« لما انقضت عد قرينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: « فاذكرها على " »، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تُخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهرى ونكصت على عقبى ، فقلت يا زينب : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ( أى أستخير ) ربى ، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلخل عليها بغير إذن . وكانت رضى الله عنها تقول لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل "بهن: إن جدى وجدك واحد ، والله أنكحك إياى من السماء ، وإن السفير في ذلك جبريل .

وقال العلماء إنها رضى الله عنها لما وكَلَمَتُ أمرها لله وصدقت فى تفويضها له سبحانه تولى زواجها ولذلك قال: (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها) ، وروى الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم (زوج شكك ها) أقول: وقد أظهر زيد رضى الله عنه فى نشأته (۱) من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعله أهلا لثقته الغالية فيه ، فقد روى أن عم زيد لقيه يوماً وكان قد ورد مكة فى شغل له ، فقال: ما اسمك ياغلام؟ قال زيد، قال: ابن من؟ قال:

<sup>(</sup>١) وكانت السيدة خديجة اشترته وأهدته لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

ابن حارثة ، قال : ابن من ؟ قال : ابن شراحيل الكلبي ، قال : فما اسم أمك ؟ قال : سعدى وكنت في أخوالى طي ، فضمه إلى صدره وأرسل إلى أخيه وقومه فحضر وا وأرادوا منه أن يقيم معهم ، فقالوا : لمن أنت ؟ قال : لمحمد بن عبد الله ، فأتوه صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا ابن عبد المطاب ، يا ابن سيد قومه ، أنتم أهل حرم الله تنفكون العانى وتسطعمون الأسير ، جئناك في ولدنا زيد عبدك فامننن علينا وأحسن في فدائه .

قال : وما ذاك ؟ قالوا : زيد بن حارثة نريد شراءه .

قال : أو غير ذلك ، ادعوه فيخيروه ، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء ، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء .

قالوا: لقد زدتنا على النَّصَف ( أي أنصفتنا فوق ما نتصور).

فبعث صلى الله عليه وسلم إلى زيد وقال: هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم ، هذا أبى ، وهذا أخى ، وهذا عمى ، فقال صلى الله عليه وسلم: فأى صاحب كنت لك ؟ فبكى وقال: ليم سَأَلتنى عن ذلك ؟ قال: أخسيرُكَ فإن أحببتأن ، تلحق بهم فالحق ، وإن أردت أن تُقيم فأنا من قد عررَفْتَ ، فقال: ما أختار عليك أحداً ، فجذبه عمنه وقال: يا زيد اخترت العبودية على أبيك وعمك ، فقال: أى والله العبودية عند محمد أحب لك من أن أكون عندكم .

فلما آثر زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وقومه، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى قريش بالمسجد فقال: اشهدوا أن زيداً ابنى أرثه ويرثنى ، وبهذا تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يدعى «زيد بن محمد » حتى جاء الإسلام ونزل قوله تعالى (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . . . ) فرجع زيد إلى اسم أبيه حارثة .

وقد بادله رسول الله صلى الله عليه وسلم حُبِيًّا بحبه حتى كان يقول له: «يا زيد أنت مولاى ومنى وإلى وأحب الناس إلى ». وكافأه تعالى على فرط حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سبحانه فى القرآن المجيد باسمه ، فصار اسم زيد قرآنا يتلوه أهل الدنيا فى المحاريب وأهل الجنة كذلك أبداً ، كما يتلوه السفرة

الكرام البررة من أهل السموات العُملي .

وقد قلت في محاضرتي « رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم » التي ألقيتها بنادي التجارة في ٢٨ جمادي الآخرة ١٣٨١ (٧ ديسمبر ١٩٦١) : ٠

«وليس من خلق النبى صلى الله عليه وسلم اعتداء على حرمة مؤمن ولا مؤمنة ، ولوكان كما يقولون مال إليها بقلبه وتمنى أن يطلقها زيد ليتزوجها لما نسب الله إليه الإنعام على زيد فى قوله تعالى : (وإذ تقول للذى أنعمَ الله عليه الله علم وأنعمَمتَ عَلمَيه . . . ) فقد أنعم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بنعم كثيرة ، فقد أعتقه وتبناه وأحبه وزوجه ابنة عمته القرشية ليرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام خسيسة العبودية ويكسر عصبية الجاهلية . وما نال سيدنا زيد كل هذا الإكرام إلا ببركة النبى صلى الله عليه وسلم حين آثره زيد على أبيه وأهله ، وهذا هو الإيمان بعينه ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال :

« لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحبَّ إليه من نفسه التي بين جنبيه » والنفس للإنسان أقرب إليه من الأهل والعشيرة .

وقوله تعالى : (وتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وتَخْشَى النَّاسَ واللهُ أَحْقُ أَنْ تَخْشَاهُ) ، إنما هى كما أفهم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عتاباً ، ولى على ذلك الفهم دليلان :

1 ــ أنه تعالى استطرد فقال: (فاما قضى زيد منها وطراً زوَّجناكها)، فالله هو الذى زوجه إياها ولم يتزوجها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وحكمة هذا الزواج تشريعية وهى التى بيَّنها سبحانه فى قوله الكريم: (لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً) وقد كانوا يظنون أن الابن بالتبنى تحرم زوجته على من تبناه كما تحرم زوجة الابن من الصلب على أبيه كما أسلفنا.

٢ - أنه تعالى قال : (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرج فِيمَا فَرضَ اللهُ
 لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِين خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا \* الَّذِينَ

يُبَلِّغُون رِسَالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًّا إِلاَ اللهُ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً).

وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ما كان يعخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرج في أن يقول الناس إنه تزوج امرأة زيد وهو ابنه بالتبيى، فأزال الله عنه هذا الحرج الذي أخفاه في نفسه بقوله تعالى: (ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له) وكأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لماذا تتحرج من الزواج بمطلقة ابنك بالتبني وتحسب حساباً لما يقوله الناس مع أن ربك زوجك إياها لحكمة تشريعية وهي إحلال الحلال بالزواج من امرأة الابن بالتبني ، خلافاً لما يظنه قومك من أنها تحرم كما تحرم امرأة الابن من الصلب ، ولا مأثم في الطيبات ، إنما المأثم في الحبائث ، وأنت من المرسلين الذين يبلغون رسالات ربهم ويعخشون أحداً سواه .

والذى أخفاه فى نفسه صلى الله عليه وسلم وأشار إليه قوله تعالى: (وتُخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . . . ) هو أن الله تعالى أعلمه بزواجها منه بعد أن يطلقها زيد ، فلما جاءه زيد يشكو إليه شدتها وأنها لا تطيعه ورغب إليه فى أن يطلقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمسك عليك زوجك واتق الله » يُريد بذلك ألا يذ مها فى خلقها وألا يطلقها فإن قيل لماذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمساكها مع علمه بأنها ستطلق ، فالرد على ذلك أنه من القواعد الأصولية المقررة فى الشرع أن الحاكم لا يحكم بعلمه ، وقد روى عن أبى بكر رضى الله عنه قال : لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته حتى يشهد على ذلك غيرى. و روى أن امرأة جاءت إلى عمر رضى الله عنه فقالت له : احكم لى على فلان بكذا فإنك تعلم مالى عنده فقال لها : إن أردت أن أشهد لك فنعم ، وأما الحكم فلا . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . و روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ضلى الله عليه وسلم خزيمة فشهد فحكم ، خرج الحديث أبو داود وغيره .

وأقول بعد ذلك فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم : طلقها ، لكان قد

حكم بطلاقها بما علم من الله ، وليس فى أمره بإمساكها مأثم ، ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن .

هذا وقد قرأت أخيراً فى حاشية المغفور له الشيخ الباجورى على الجوهرة ما يؤيد وجهة نظرى الدافعة لقولهم إنه صلى الله عليه وسلم رأى زينب فأعجب بها وقال : سبحان مقلب القلوب ، فقد قال الشيخ رحمه الله فى الحاشية ما نصه :

«وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم تعلق قلبه بها وأخفاه فلا يلتفت إليه و إن جَلَّ ناقلوه ، فإن أدنى الأولياء لا يصدر عنه مثل هذا الأمر ، فما بالك به صلى الله عليه وسلم . أرأيت إلى قول الشيخ رحمه الله « فلا يلتفت إليه و إن جل ناقلوه » وكيف أنه نظر فى المسألة بعين العصمة التى تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالنصوص التى تناقض العصمة و إن علا سندها . وصدق إمامنا على بن أبى طالب فى جوابه حين سأله الحارث الليثى : أتظن أن طلحة والزبيركانا على ضلال ؟ فقال الإمام كرم الله وجهه : يا حار (أى يا حارث على المرخيم) إنه ملبوس عليك ، إن الحق لا يعرف بالرجال فاعرف الحق تعرف أهله .

أقول وأرجو بعد أن أطلت الكلام في هذه المسألة أن يرى القارئ فيا ذكرته وفيا أرشدت إليه الشرف الذي حلى به الله رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه بالسيدة زينب في أول القصة وآخرها، حيث كانت البداية أن نهى الله أهلها القرشيين عن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجها لزيد اكسر عصبيته الجاهلية ورفع أخوة الإسلام بقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الجيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً)، وكانت النهاية أن تولى الله جل جلاله تزويجها بعد طلاقها لرسوله صلى الله عليه وسلم ليمني حلالا ظنوه أنه حرام، وقالوا تزوج محمد امرأة ابنه ، فأجابهم تعالى بقوله: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً) وبقوله تعالى:

(مَا كَانَ على النبيِّ من حَرَج فِيها فَرَضَ الله لَه سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَكَاذَ أَمْرِ اللهِ قَدرًا مَقْدُورًا) . فإن تجلي ذلك الشرف للقارئ في

حلاه وعلاه بالحقائق التي بيناها عن أول القصة ومنتهاها فليقل للمتخرِّصين من المستشرقين أو غيرهم من الجاهلين : موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور .

ثامناً: إن الله تعالى رضى عن موقفهن فى اختيار الله ورسوله والدار الآخرة حين خيّرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلامة رضاه عنهن هو قوله سبحانه : (لَا يَحِلُّ لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ولا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيبًا). ولا تننى دلالة الآية على الرضا قول بعض العلماء إنها منسوخة بالسنة وإن الناسخ لها حديث السيدة عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء ، وروى الطحاوى عن أم سلمة قالت : ما مات رسول الله عليه رسول الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء رسول الله عليه وبلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم وذلك قوله عز وجل : (تُرْجِي مَنْ تشَاءُ مِنْهُنَّ وتُووى إليْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُووى إليْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُووى إليْك مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُووى إليْك مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُووى إليْك مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُولِي النّمام على وابن عباس وعلى بن الحسين والضحاك .

تاسعًا: إِن الله تعالى أكرمهن ودفع عنهن الهم والحزن ووفر لهن السرور والرضا فقال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ترجى مَن تشاءُ منهن وتؤوى إليك من تشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَجُنَاحَ عليكَ فَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَيَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وكَانَ الله عَلِيمًا حلِيمًا). ومع هذا التفويض الواسع الذي مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وكَانَ الله عَلِيمًا حليمًا). ومع هذا التفويض الواسع الذي أباح له ترك القسم ولم يوجبه عليه، راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم بينهن بالعدل ولم يرجح بعضهن على بعض مع أنه تعالى فوض له في ذلك، فظهر لنسائه فضلُه عليهن في القسم بالسوبة بينهن، ولو كان صلى ذلك، فظهر لنسائه فضلُه عليهن في القسم بالسوبة بينهن، ولو كان صلى

الله عليه وسلم استعمل التفويض المعطى له ما تضررت منه واحدة منهن، لأنه كان يستند إلى حكم الله الفعال لما يشاء، ولايفوتهن النزول على حكم الله تعالى والرضا به وقد قال لهن سبحانه: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفًا خبرًا).

عاشرا: أن الله تعالى فرض الحجاب بين نسائه صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين على الرغم من أنه تعالى جعلهن أمهات للمؤمنين، وحرم عليهم زواجهن من بعده صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مزيد توقير لهن وتأديب للمؤمنين والمؤمنات في التربية الاجتماعية، لأنه إذا لم يأذن الله تعالى في مخالطة أطهر النساء وأتقاهن وأزكاهن، فكيف يتخالط المؤمنون غيرهن كما يقع جهلا بأحكام الله، أو استهانة بحدود الله، واقرأ بعد ذلك قول الله تعالى :

( يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ فَاظِرِينَ إِنَاهُ (١) وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُم فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَخْيى مِنْكُمْ وَاللهُ ولا مُسْتَخْيى مِن كُمْ وَاللهُ ولا مُسْتَخْيى مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ لَا يَسْتَحْيى مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذَلِكُمْ أَلْهُ وَلا أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ ذَلِكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَدُكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَدُكُمُ اللهِ عَظِيماً ) . ومن ذلك تَذكُمُ أَنْ اللهِ عَظِيماً ) . ومن ذلك ترى أن الدخول بدون إذن حرام ، وجائز من أجل الطعام بإذن ، فإذا انقضى الأَكل زال السبب المبيع وعاد التحريم إلى أصله .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبى صلى الله عليه وسلم فيلخلون قبل أن يدرك (ينضج) الطعام فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون . وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها وجماعة :

<sup>(</sup>١) أى منتظرين أن ينضج الطعام، وكان بعض المؤمنين يبكرون وينتظرون طبخ الطعام ونضجه ، وكذلك كانوًا إذا فرغوا من الأكل جلسوا يتحدثون فى بيته صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك ودخل فى اللهى سائر المؤمنين .

سببها أن عمر قال : قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَسَّ والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت الآية . ومعنى المتاع فى الآية ما يطلبه المؤمنون في منافعهم من الأوانى المنزلية أو من فتوى شرعية ، وفى آية الحجاب دليل على أن المرأة كلها عورة ، بدنها وصوتها واستثنوا الوجه والكفين عند الضرورة لأن الغالب ظهورهما عادة وعبادة فى الصلاة والحج (١) كما أن فى الحجاب دليلا على أنه لا ينبغى لأحد من المؤمنين أن يثق بنفسه فى الخلوة بمن لا تحل له ، فمجانبة الخلوة أحصن لنفسه وأطهر لقلبه ، وليس أرفع فى التربية من أدب الله تعالى الذى أدبًى به عباده المؤمنين والمؤمنات .

وقد قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: وأزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن ، ومن استحل ذلك كان كافراً لقوله تعالى في سورة الأحزاب: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً) ،

وقيل إنما منع الله التزوج بأزواجه صلى الله عليه وسلم لأنهن أزواجه في الجنة ، والمرأة في الجنة لآخر أزواجها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « زوجاتي في الدنيا هُن وَرجاتي في الآخرة » وقال صلى الله عليه وسلم : « كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة » وهذا الحديث الأخير هو الذي حرص من أجله أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن يتزوج بالسيدة أم كلثوم (زينب الوسطى) بنت الإمام على ، ولما تزوجها خرج إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم : ألا تهنئونني ؟ قالوا : بماذا يا أمير المؤمنين ؟ قال تزوجت من أم كلثوم بنت على فصار لى نسب برسول الله صلى الله عليه وسلم .

الحادى عشر: إِن الله نعالى قصر بعد الحجاب رؤيتهن على المحارم فقال تعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ ولا ما ملكت أَيْمَانُهُنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ ولا ما ملكت أَيْمَانُهُنَّ

<sup>(</sup>١) وأما عورة الرجل فن السرة إلى الركبة .

واتَّقِينَ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) . حيث ظن الآباء والأَبناء والأَبناء والأَقارب أَن آية الحجاب عامة فسأَلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت الآية مستثنية المحارم ، ولم يذكر الله العم والخال لأَنهما يجريان مجرى الوالدين في العرف .

الثانى عشر : وإلى جانب المحارم التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة الخاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم بيَّن الله سبحانه في سورة النور بقية المحارم وبقية من أبيح لسائر المؤمنات مقابلتهم فقال تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُر هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبِنائِهِنَّ أَو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخُوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخُوَانِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ (٢) مِنَ الرِّجَالِ أَو الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراتِ النِّسَاءِ ولا يضرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تقول : رحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما نزل (وليضربن بخمرهن (٣) على جيوبهن) شققن أَأْزُرَهن فاختمرن بها . وقد دخلت عليها حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر، ومعنى قوله تعالى : (على جيوبهن) أي على صدورهن لأنها كانت مواضع الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>١) البعل هو الزوج والسيد .

<sup>(</sup>٢) أى الذين لاحاجة لهم بالنساء ، والإربة الحاجة والجمع مآرب .

<sup>(</sup> ٣ ) الحمر جمع الحماروهو ما تغطى به رأسها ( الطرحة ) .

وجاء فى تفسير الإمام القرطبى : ذكر القاضى إسماعيل عن الحسن والحسين رضى الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إن رؤيتهما لهن تحل ، قال إسماعيل : أحسب أن الحسن والحسين ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآية التى فى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو قوله تعالى فى سورة الأحزاب (لا جناح عليهن فى آبائهن إلخ) وذهب ابن عباس إلى آية النور السابقة حيث قال تعالى : (أو أبناء بعولتهن) ، فانظر رعاك الله إلى أى مدى ذهب السبطان فى توقير أزواجه صلى الله عليه وسلم تمسكمًا بآية الأحزاب الحاصة بهن والتى لم يرد فيها أبناء بعولتهن :

الثالث عشر: أراد الله سبحانه أن يزيد سيداتنا أمهات المؤمنين ستراً وتوقيراً فأنزل قوله تعالى: (يسماً النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً) والجلباب هو ثوب أكبر من الحمارويستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم عن أم عطية قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وإرخاء الثوب أن تلويه وتغطى به الصدر ومعظم الوجه.

وسياق الآية الشريفة السابقة يرينا كيف خسَص الله بالذكر أزواجه وبناته صلى الله عليه وسلم قبل عامة نساء المؤمنين ، وفي دلك توقير لا يعخفي على ذوى الأفهام . وقد دخلت نسوة من بني تميم على السيدة عائشة ، رضى الله عنها ، وعليهن ثياب رقاق فقالت لهن : إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وقد قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنع النساء من الحروج إلى المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل ، تريد بذلك أن تقول إن الزمن تطور والأخلاق تغيرت عما كانت عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كانت رضى الله عنها تتمثل بقول لبيد الشاعر :

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وَبَقَيِت في خَلَفْ كجلد الأجرب ثم تقول رضى الله عنها: كيف لو عاش لبيد إلى زماننا ؟ وكان عبد الله بن الزبير يقول « رحم الله أم المؤمنين حين كانت تتمثل بقول البيد :

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كجلا الأجرب ثم يُضيف رحمه الله قائلا: كيف لو عاشت أم المؤمنين إلى زماننا ؟ وقد قلت حين قرأت قولهما: فماذا نقول نحن اليوم ؟ اللهم أرنا الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه.

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره (الذي كتبه في القرون الوسطى): وقد قيل إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء، وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسوله الله صلى الله عليه وسلم . أقول وكان القناع في الزمن الأول مقصوراً على الحرائر دون الإماء حين كان الرجال والنساء على تقوى من الله . فلضعف التقوى أرادوا التحرز بتقنع الحرائر والإماء درءاً للمفاسد .

الرابع عشر: أن الله تعالى جعلهن محل عنايته في الصلاة ، فقال تعالى في سورة طه : (وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ والْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) ، وجاء في تفسير الإمام ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه خصاصة (حاجة) نادى أهله : ﴿ يا أهلاه صلوا صلوا صلوا » وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة ، وأضاف ابن كثير رضى الله عنه أن الإمام الترمذي وابن ماجة رويا من حديث عمران بن زائدة عن أبي خالد الوالي عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يقول الله يا ابن آدم تَهَرَّغ لعبادتي أمْلاً صدرك غني وأسد فقرك ، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » وأخرج أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » وأخرج أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلي وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلي وقبهه الماء » .

وقد قال بعض المفسرين إن قوله تعالى (وأمر أهلك) تشمل أهل بيته

وأمته واستدلوا بقوله تعالى فى حق سيدنا إسماعيل عليه السلام: (وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً) ولكن الحصوصية واضحة فى أزواجه صلى الله عليه وسلم فقد عبارت عنهن بالأهل فى سورة آل عمران حيث قال تعالى : (وإذ غَدو ت من أهلك تُبوَى المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم) ، وواضح فيها أنه خرج من بيته حيث يسكن أهله أى أزواجه رضوان الله عليهن ، وهذا التفسير لا ينافى أن الصلاة فريضة على جميع المؤمنين والمؤمنات بنصوص أخرى .

# الفضل الثالث

# أم المؤمنين عائشة

#### قصة الإفك

بمناسبة حديث الإفك يتعرض العلامة عباس العقاد إلى عظم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه « عبقرية محمد » فيقول رحمه الله :

« والمعاملة الطيبة في الزمن الطويل خلق نادر بين الناس ، ولكنه في حالة الرضا خلق لا يشق فهمه على كثيرين ،

لا إلا أن الخلق الذي يشق فهمه على الأكثرين هو طيب المعاملة عندما تتعرض الحياة الزوجية لأخطر ما يمسها من خطر وهو المساس بالوفاء ، في هذه الحصلة تتساى الحضارة الحديثة ما تتساى ، فلا نخالها تحلم بمعاملة أطيب ولا أكرم من المعاملة التي أثررت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة بنت الصديق وهي أحظى نسائه لديه ، ونلخصها مما روته بلسانها إذ تقول رضى الله عنها:

الله الله معه ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه ، فأيها خرج سهمها خرج بها رسول الله معه ، وأقرع بيننا فى غزوة (وهى غزوة بنى المصطلق) فخرج فيها سهمى ، ثم قفلنا من الغزوة إلى أن دنونا من المدينة ، فقمت حين آذنها بالرحيل فتمشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت من شأنى ، وأقبلت إلى الرحل فلمست صدرى فإذا عقدى قد انقطع ، فرجعت ألتمسه فحبسى ابتغاؤه . . . وأقبل إلى الرهط الذين كانوا (١) يرحلون لى ، فحملوا هو د جى وهم يحسبون أنى فيه . وكان النساء إذ ذاك خيفاقاً لم يهبلن (١) ولم يغشهن اللحم ، إنما يأكلن العلمة قرص من الطعام ، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج يغشهن اللحم ، إنما يأكلن العلمة قرص من الطعام ، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج

<sup>(</sup>١) أي يحملون الرحل على البعير .

<sup>(</sup>٢) يثقلهن اللحم والشحم .

<sup>(</sup>٣) بضم ففتح، وهي مافيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء.

حين رحلوه ورفعوه إذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن .

« و وجدت عقدى فجئت منازل الجيش وليس بها داع ولا مُجيب ، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلى .

« فبينما أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت ، وكان صفوان (١) بن المعطل السلمى قد عربً س من وراء الجيش فأدلج (٢) فأصبح عند منزلى ، فرأى سواد إنسان نائم ، فعرفنى حين رآنى واسترجع ، فاستيةظت وخمرت وجهى بجلبابى ، ووالله ما يكلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته وركبتها وانطلق يقودها حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا فى نحر الظهيرة (٣).

« فهلك من هلك في شأني ، وكان الذي تولى كيبره (١) عبد الله بن أبي ابن سلول ،

« واشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً والناس يُفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك .

« ويريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى ، إنما يلخل رسول الله فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ فذلك يريبنى ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نتقهت ، وخرجت معى أم مسطح قبل المناصع (٥) .

« ثَم عدنا فعثرت أم مسطح في مرِرْطها (٦) فقالت تـَعرِس مسطح .

« قلتُ : بئس ما قلت ، أتسبين رجلا ً شَهَد بدراً ؟

 $^\circ$  قالت : أى هنتاه  $^{(\vee)}$  ، أو لم تسمعى ما قال

<sup>(</sup>١) وقد جاء فيها رواه بسنده الإمام الطبرى أن السيدة عائشة كانت تقول : لقد سئل عن صفوان فوجدوه رجلا حصوراً مايأتي النساء وقتل شهيداً رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مسا آخر الليل.

<sup>(</sup>٣) أي في شدة الحر.

<sup>( ؛ )</sup> الكبر بالضم والكسر ، الإثم .

<sup>(</sup> ه ) أماكن في الحلاء يقضى فيها الناس حاجهم إذ كان العرب يكرهون اتخاذ الكنف في يومهم ويستقدرونها بخلاف العجم فإنهم كانوا يتخذونها في بيومهم .

<sup>(</sup>٦) أي الكساء.

<sup>(</sup>٧) تنعي عليها طيبتها وعدم معرفتها بما كان منه في حقها .

« قلتُ : وماذا قال ؟

« فأخبرتنى بقول أهل الإفك ، فازددت مرضاً إلى مرضى ، فلما رجعتُ إلى بيتى دخل على رسول الله فسلم ثم قال : كيف تيكم ؟ واستأذنتُ أن آتى أبوى أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لى .

« قالت أى : يابنية هو فى عليك ، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا تكثرن عليها .

« قلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيتُ تلك الليلة حتى أصبحتُ لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم .

« ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما فى فراق أهله ، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذى يعلم من براءة أهله وبالذى يعلم فى نفسه لهم من الود ، وقال لرسول الله : هم أهلك ولانعلم إلا خيراً .

« وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير : وإن تسأل الجارية تصد قلك .

« فدعا رسول الله "برَريرَة" يسألها : هل رأيت من شيء يريبك من عائشة ، قالت : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قد أغمضه (١) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الدواجن (٢) فتأكله .

و بكيت يومى ذلك لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم ، ثم بكيت ليلتى المقبلة لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم ، وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى .

« فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس وتشهد ثم قال: أما بعد يا عائشة ، فإنسى قد بلغنى عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريثة فسيبرئك الله ، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب ، تاب الله عليه .

<sup>(</sup>١) أي أعيبه .

<sup>(</sup>٢) الحيوان الذي يألف البيت كالغم والدجاج.

« فلما قضى رسول الله مقالته قلص (١) دمعى حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله ، فقال : والله ما أدرى ماذا أقول لرسول الله .

« فقلت لأمى : أجيبي عنى ، فقالت كذلك ، والله ما أدرى ماذا أقول لرسول الله .

قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن : إنى والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر فى نفوسكم وصد ًقتم به ، فإن قلت لكم : إنى بريئة ، والله يعلم أنى بريئة ، لا تُصد قونى ، ولئن اعترفت لكم بأمر ، والله يعلم أنى بريئة ، لا تصدقونى ، وإنى والله لا أجد لى ولك مثلاً إلا كما قال أبو يوسف (٢) :

( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) .

« ثم تحولت فاضطجعت على فراشى ، فو الله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى ، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجُهُمان (٣) في اليوم الشاتى .

« فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال : أبشرى ياعائشة ، أما الله فقد برَّ أك .

« قالت لى أمى : قومى إليه .

« قلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ، هو الذي أنزل براءتي .

وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره ، فأقسم لا ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره ، فأقسم لا ينفق على عليه شيئًا أبدًا ، فأنزل الله عز وجل : (ولا يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعُةِ أَنْ يُؤتُوا أُولِى اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَنْ يُؤتُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ ).

<sup>(</sup>۱) قلص وتقلص ارتفع وانزوى وجف .

<sup>(</sup>٢) قالت رضى الله عُمها فيها رواه الطبرى : التمست اسم يعقوب فما أذكره وهو مايدل على مدى تأثرها بما شاع كذبًا عنها ، شأن كل حرة كريمةً عفيفة .

<sup>(</sup>٣) أي الدر .

فقال أبو بكر : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ورجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه .

### المنافقون والإفك:

والذى أشاع الفاحشة ونشرها حقداً وحسداً على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول لعنه الله فى الدنيا والآخرة ، وهو الذى رأى صفوان (١) آخذاً بزمام الناقة التى ركبتها أم المؤمنين فقال إفكاً وبهتاناً : والله ما نتجت منه ولا نجا منها .

وروى الإمام الطبرى بسنده عن ابن إسحق عن بعض رجال من بنى النجار: أن أبا أيوب الأنصاري رضى الله عنه قالت له امرأته: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ؟ قال بلى وذلك الكذب ، أكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك ؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله ، قال فعائشة والله خير منك .

فانظر الفرق الشاسع بين مسلك المنافق عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين الذى تولى إشاعة الفاحشة عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و بين مسلك الصحابى الأنصارى الخزرجي أبى أيوب رضى الله عنه وعن سائر الصحابة المكرمين.

# القرآن الكريم والبراءة :

وما أروع كلامها رضى الله عنها فى التحدث بنعمة الله التى جاءتها من السهاء فى براءتها حين قالت فيما رواه الطبرى فى تاريخه :

« وایم الله لأنا كنت أحقر فی نفسی وأصغر شأناً من أن ینزل الله عز وجل فی قرآ نیا یکوراً به فی المساجد ویصلی به، ولکنی كنت أرجو أن یری رسول الله صلی الله علیه وسلم فی نومه شیئیاً یُكنَدِّبُ الله به عنی لما یعلم من براءتی أو یُخْبَرَرُ خبراً ، فأما قرآن ینزل فی ، فوالله لنفسی كانت أحقر عندی من ذلك » .

<sup>(</sup>۱) كان صفوان رضى الله عنه •ن خيار الصحابة الكرام ، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزواته . رسول الله فى القرآن

### سورة النور والبراءة :

وما أبدع ما قاله الله تعالى فى سورة النور فى تبرئتها مما لاكته الألسن زورًا وبهتاناً فى قصة الإفك (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ الْمُرِئُ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ).

وقد تُؤثِّر الإِشاعة الكاذبة في بعض المؤمنين لانه تعالى يقول : (وفيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ) وإِذا شك أحد المؤمنين في مسلك الزوجة الأَّثيرة ، فإنه يؤذى نفسه ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر ، لأَن عِرْضه الشريف مرتبط بِعِرْض نسائه الطاهرات ، ولذلك أَنَّب الله المؤمنين الذين تأثروا بالإشاعة وأسهموا فيها ،

فقال تعالى فى سورة النور: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تَحسبوه شرًّا لكم ، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإئم والذى تولى كِبْرَهُ منهم له عذاب عظيم \* لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا وقالوا هذا إفك مبين \* لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون \* ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فى ما أفضتُم فيه عذاب عظيم \* إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهِكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم \* ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم \* يعظكم الله أن تعودوا لمِثلِه أبدًا إن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم \* يعظكم الله أن تعودوا لمِثلِه أبدًا إن كنتُم مؤمنين \* ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم \* إن الذين يُحبّون

أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لَهُمْ عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة واللهُ يعلم وأنتم لا تعلمون \* ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنَّ الله رءوف رحيم \* يأيها الذين آمنوا لا تَتَبِعوا خُطُواتِ الشيطانِ ومنْ يتبعْ خُطُواتِ الشيطانِ فإنّه يأمرُ بالفحشاء والمنكرِ ولو لا فضْلُ اللهِ عليكم ورحمته مَا زَكيَ منكم من يأمرُ بالفحشاء والمنكرِ ولو لا فضْلُ اللهِ عليكم ورحمته مَا زكي منكم من أحد أبدًا ، ولكنَّ الله يُزكِّي من يشاءُ والله سميعٌ عليم \* ولا يَأْتَلِ أُولو الفَضْلِ منكم والسَّعةِ أَن يُؤتُوا أُولِي القربي والمساكيين والمهاجرين في سبيل الفَضْلِ منكم والسَّعةِ أَن يُؤتُوا أُولِي القربي والمساكيين والمهاجرين في سبيل الله وليَعْفوا وليَصْفَحُوا ألا تُحبِونَ أن يعفر الله لكم والله غفور رَّحيم \* إن الذين يرمون المُحْصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ لُعِنوا في الدِنيا والآخرة ولهم عذاب يرمون المُحْصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ لُعِنوا في الدِنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم \* يومئذ يُوفِيهم الله دينهم ألمتق ويعلمون أنَّ اللهُ هو الحقُّ المبينُ \* الخبيثاتُ يومئذ يُوفِيهم الله دينهم ألحق ويعلمون أنَّ اللهُ هو الحقُّ المبينُ \* الخبيثاتُ والطيِّباتُ للطيِّبين والطيِّبونَ للطيِّباتِ أُولئك للخبيثين والطيِّباتُ للطيِّبين والطيِّباتِ أُولئك مما يقولونَ لهم معفرة وَرِزْقٌ كُوبِم).

### براءة صفوان وكرامة أم المؤمنين:

وفى قوله تعالى: (أولئك مُبرَّأُون مما يقولون) شمول لبراءة السيدة أم المؤمنين وصفوان . ويقول الإمام القرطبي فى تفسيره : قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف عليه السلام لما رُميي بالفاحشة برَّأه الله على ليسان صبى فى المهد ، وإن مريم لما رُميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى عليه السلام ، وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن . فما رضيى لها يبراءة صبى ولا نبى لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن . وهذا الذي يقول به أهل التحقيق حتى برَّأها الله بكلامه من القذف والبهتان . وهذا الذي يقول به أهل التحقيق يدلنا على المكانة السامية التي لأم المؤمنين عند الله تعالى ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

#### إقامة الحد:

وقد روى أبو داود عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزل عُذرى قام النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن ، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم ، وسماهم : حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحَمنة بنت جحش ، وفي كتاب الطحاوى : ثمانين ثمانين. والحد الذى أقيم على هؤلاء المسلمين يُظهر كذب القاذف وبراءة المقذوفة كما قال تعالى : (لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْه بالربعة شُهداء فَإِذْ لَمْ يأتُوا بالشَّهدَاء فأولئيك عِند الله هُمُ الكَاذِبُونَ ) . وكذلك يكفر الحد عن المحدودين ما صدر عنهم من القذف رجماً بالغيب حتى لايبقي عليهم تبعة منه يوم القيامة لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحدود : «إنها كفارةً لمن أقيمت عليه » .

### جزاء السب:

وقد روى الإمام القرطبي عن هشام بن عمَّار قال : سمعت مالكًا يقول : من سب أبا بكر وعمر أُدِّب ، ومن سب عائشة قُتِل لأن الله تعالى يقول : (يَعظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ، ويؤيد الإمام القرطبي رأى الإمام مالك فيقول : إِنَّ أهلَ الإفكِ رَمُوا عائشة المطهرة بالفاحشة فبَرأها الله تعالى ، فكل من سبها بما برَّأها الله منه مكذّب لله.، ومن كذّب الله فهو كافر.

#### تعقيب العلامة العقاد:

ويقول العلامة العقاد في تعقيبه على القصة :

« تلك هي القصة التي عرفت بقصة الإفك كما روتها لنا السيدة عائشة رصي الله عنها ، وهي مسبار (١) صادق يسبر لنا أغوار المروءة والرفق في معاملة النبي لم وجاته حيث لارفق ولا مروءة عند الأكثرين ، فليس النبي هنا في حالة من حالات الرضا التي تسلس الطباع ولا تستغرب معها المودة وطول الأناة ، ولكنه في حالة من تلك الحالات التي تثير الحمدية وتثير الحب وتثير النقمة وتثير في النفس

<sup>(</sup>۱) مقياس.

البشرية كل ساكنة تدعو إلى طيب المعاملة ، فلم يكن فى هذه الحالة إلا كرماً خالصاً بما سلك فى أمرنفسه وفى أمر أهله وفى أمر دينه، ولم يدع لحالم من حالمى الحضارة الحديثة مُرتقى يتطلع إليه فى جميع هذه الغايات .

« سمع النبي حديثا يلاك بين المنافقين ويسرى إلى المسلمين . . .

« سمع النبى ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة ، وكان عليه أن يعود زوجه المريضة أو يجفوها إلى حين ، فعادها وبه من الرفق والإنصاف ما يألى عليه أن يفاتحها في مرضها بما يتخامر نفسه الكريمة » .

# طهارة جميع الأزواج:

والآيات الكريمة التي نزلت في قصة الإفك الخاص بالسيدة عائشة تمتد إلى سائر أزواجه الطاهرات لأن الله تعالى يقول: (إنَّ النّدِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ الغافِلَات المُؤمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيَا والآخرة ولَهُمْ عَذَابٌ عَظمٌ ). وقد قال ابن عباس والضحاك وغيرهما هي في السيدة عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول: وهذه بركة من بركات أمننا السيدة عائشة على زميلاتها أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن . وفي ذلك أيضًا من التكريم لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لايمخنى ، وإذا كان الله تعالى قد أنزل سيداتنا أمهات المؤمنين منازل الكرامة والحرمة ، فلا يليق بمؤمن أن يطلق لسانه فيهن النقد جه لا بحرمتهن تحت ستار بحث علمي أو تاريخي أو تشيع للإمام على حتى لا يتعرض للعنة الله في الدنيا ، ثم للعذاب العظيم في الآخرة . وسترى بعد قليل أن الإمام قد حفظ للسيدة أم المؤمنين عائشة حرمة ما وصان لها كرامتها ورد ها إلى المدينة معززة مكرمة ، كما ستراها داعية له بالجنة حين كشفت النساء المصاحبات لها عن وجوههن .

والأولياء ليسوا معصومين عصمة الأنبياء ، ولكنهم محفوظون بحفظ الله للأتقياء ، ومن هنا كانت نفوسهم لوّامة ورجاعة إلى الحق ، فلا تأخذهم العزة بالحطأ . وإن وقع منهم عن تأويل واجتهاد في الرأى ،ولا تكمن في قلوبهم ضعينة عن سبب

ولا تنس أنه تعالى كان كشف الغيب لنبيه صلى الله عليه وسلم حين قال لنسائه : أيتكن صاحبة الجمل الأحدب تُنْبَحُها كلابُ الحَوْأَب ، ثم نظر إلى السيدة عائشة وقال : أخشى أن تكونيها يا حُميْراء ، وقلت همت بالرجوع من الطريق حين نبحتها كلابُ الحواب وتذكرت هذا الحديث الشريف إلا أنهم خدعوها بشهادة زور بأنهم خَلَّفوا الحواب وراءهم وكانت تلك أول شهادة زور في الإسلام .

#### السيدة عائشة ومعركة الجمل:

كان خروج السيدة عائشة رضى الله عنها إلى العراق للإصلاح بين الطائفتين باعتبارها أم المؤمنين جميعاً ، ولأنه تعالى يقول حاضًا على الإصلاح بين المتخاصمين : (وإن طائفتان مِنَ المُؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا فأصْلِحُوا بين المتخاصمين : (وإن طائفتان مِنَ المُؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا فأصْلِحُوا بين الفريقين بين الفريقين الله أن يقع القتال المرير في معركة الجمل بين الفريقين على غير ما أرادوا جميعاً ، وغلب المقدور على تقديرهم ، فندمت أم المؤمنين على خروجها إلى البصرة أشد الندم وقالت في نَدَمِها : «ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين عاماً ». ولأن بعض الكتاب ربطوا بين قصة الإفك وبين موقف أم المؤمنين من الإمام على ؛ نقول :

« ذكر التعلبي وغيره أنها رضي الله عنها كانت إذا قرأت قوله تعالى ( وقرَّن في بيوتكن ) تبكى حتى تبل خمارها . ولا تعجب أن يكون منها ذلك وهي الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءتها في كتاب الله الكريم وصارت متلوة في المحاريب على ألسنة الصفوة الأبرار من عباد الله المتقين .

## حملة الجمل والمشاركة في الحكم :

ويرى العلامة العقاد في كتابه «الصديقة بنت الصديق» أن حملة الجمل إنما كان المقصود منها مشاركة الإمام في الحكم ؛ فيقول :

« ويبدو لنا من جملة الوقائع أن حملة الجمل كانت حملة اندفاع ، ولم تكن حملة تدبير وتقدير ، ولا كان أحد من دعاتها بملك زمامها ويتجه به إلى مصير معروف ، وإلا فما يكون ذلك المصير ، إن أصحابها لم يريدوا بها أن يفسدوا الأمر على الإمام على ليكون أحدوه لمعاوية ، فليس فيهم زعيم من حزبه والعاملين لدولته ،

« ولم يتفقوا على ولاية واحد متهم بعد هزيمة الإمام إن تمت هذه الهزيمة ، وليست هي بالمركب الذلول ،

« إنما هي حملة تهويل إلى المقاسمة في الأمر على وجه من الوجوه التي أشاروا اليها قبل مفارقتهم المدينة ، فيتولى بعضهم العراق وبعضهم اليمن ويصبح الأمر شركة أو « شورى » بينهم وبين الحليفة على قولهم الذي عبروا به عن طلب الولاية في بعض الأحاديث بينهم وبينه ،

« وفهم الحملة كلها على هذا الوجه أقرب ما نراه لفهم السيدة عائشة في موقفها من القتال ومن السياسة العامة على الإجمال .

« . . . فمن تمهيد الحوادث الماضية أن طلحة والزبير وعليتًا لم يكونوا غرباء عن السيدة عائشة ، ولم تكن هي غريبة عنهم بميولها وسوابق شعورها ،

« فطلحة من بني عمومتها ومن بني تيم قبيلتها وقبيلة الخليفة الأول أبيها ،

« والزبير زوج أختها أسماء ، وابنه عبد الله ابنها الذي اختارته لكنيتها فى بعض الروايات ، فكانت تُكسَنَّى من أجله بأم عبد الله ،

« وعلى " أقرب الناس إلى بيت النبى وزوج ابنته وأبو حفيديه (سبطيه) وصاحب الرأى الذى لا ينسى فى حديث الإفك وهو نصيحته للنبى بتطليقها .

« . : . ثم ها هي ذي مسألة الحلاقة والترشيح لها من بين عظماء الصحابة

الذين بقوا على قيد الحياة بعد موت أبى بكر وعمر وعمّان ومن هؤلاء الصحابة على وطلحة والزبير ، وكلهم قد ندبوا للاجتماع فى بيت عائشة لاختيار واحد منهم للخلافة وقال لهم عمر يومئذ :

« إنى نظرت فوجد تكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأور إلا فيكم ، وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض ، وإنى لا أخاف عليكم إن استقمتم ، ولكن ما أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيمختلف الناس ، فانهضوا إلى حجرة عائشة فشاوروا واختاروا رجلا منكم ،

« وكان جائزاً أن يقع الاخنيار فى بيت عائشة على طلحة أو الزبير لأنهما وكيلان من وكلاء الشورى ،

« ثم انقضت خلافة عثمان وتجددت المسألة كرة أخرى على النحو الذي شهدت عائشة قديماً في بيتها ، فمع مأن يكون شعورها ،

« إن طلحة والزبير مرشحان للمخلافة منذ اثنتي عشرة سنة ، وقد تكرر اختيار الحليفة من غير بني هاشم حتى أصبح في رأى بعضهم كالعرف الذي يجرى عليه التقليد . . .

« فإذا كانت السيدة عائشة أميل إلى فريق طلحة والزبير بشعورها وسابقة رجائها ، فليس ذلك بغريب ولا بمخالف للمعهود في طبائع الناس » .

#### نصيحة ابن عمر:

وقد نصح ابن عمر لنفسه ولطلحة والزبير فى الوقت المناسب أكثر من مرة ، وكانت نصيحته خالصة لله وواضحة بينة ، ولكن غلب قضاء الله وكان ما كان ، وقد جاء فى كتاب « الإمامة والسياسة » لابن قتيبة ما يلى :

لما اجتمعت كلمة القوم على المسير إلى العراق قال طلحة للزبير: إنه ليس شيء أنفع ولا أبلغ من استمالة أهواء الناس من أن نشخص لعبد الله بن عمر، فأتياه فقالا: «يا أبا عبد الرحمن، إن أمنًا عائشة قد خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين

الناس ، فاشخص معنا ، فإن لك بها أسوة ، فإن بايعنا الناس فأنت أحق بها ، فقال ابن عمر : أيها الشيخان ، أتريدان أن تُخرجاني من بيتي ثم تلقياني بين مخالب ابن أبي طالب ،

« إن الناس إنما يُسخدعون بالدينار والدرهم ، وإنى قد تركت هذا الأمر عياناً في عافية أنالها ، فانصرفا عنه .

ثم غدا مروان إلى طاحة والزبير فقال لهما : عاوِدا ابن عمر فلعله يُسُنيب فعاوداه ، فتكلم طلحة فقال :

« يا أبا عبد الرحمن ، إنهوالله لرب عن ضيعناه وتركناه ، فلما حضر العذر قضينا بالحق ، وأخذنا بالحظ ، إن عليتًا يرى إنقاذ بيعته ، وإن معاوية لا يرى أن يبايع له ، وإنا نرى أن نردها شورى ، فإن سرت معنا ومع أم المؤمنين صلحت الأمور وإلا فهي الهلكة » .

فقال ابن عمر ، وما أبدع ما قال رضي الله عنه :

«إن يكن قولُكما حقاً ففضلا ضيعتُ، وإن يكن باطلا فشرُّ نجوت منه ، واعلما أنَّ بيتَ عائشة خير لها من هودجها ، وأنتما المدينة خير لكما من البصرة ، والذل خير لكما من السيف ، ولن يقاتل عليا إلاّ من كان خيراً منه » .

«وأما الشورى فقد والله كانت فقُدِّم وَأُخِرِّمَا ولن يردها إلا أولئك الذين حكموا فيها ، فاكفياني أنفسكما» .

فهل ترى نصيحة أصدق من نصيحة ذلك التهى الورع الذى حج فى حياته المباركة ستين حجة واعتمر ألف عمرة ، ولكن ماذا تجدى النصيحة إذا حم القضاء وشاء الله ما كان .

#### وجهة نظري :

أقول: ومن عجيب أن بعض المؤرخين تأثروا بما يقول غلاة الشيعة، أو بما يكون في طباع البشر، عادة وربطوا بين موقف إمامنا على بن أبي طالب من حديث الإفك وبين موقف سيدتنا عائشة في معركة الجمل حين خرجت رضي الله عنها مع طلحة والزبير ، تريد أن تصلح بين الفريقين ، كما طلبوا إليها ، وقال هؤلاء بغير حق إن الإمام حين استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والنساء سواها كثير ـ بقيت مرارة وله هذا في نفسها فانضمت إلى معسكر خصومه في معركة الجمل، وهذا القول يجافي الحقائق الثابتة التي تناقض قولهم ، وهذه الحقائق هي:

أن الإمام رضى الله عنه نادى الزبير وكلمه قبل أن تبدأ معركة الجمل وذكره على على كان قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى بياضة حين رآه يُسلم على الإمام ويعانقه فقال له صلى الله عليه وسلم : «أتحبه ؟ قال الزبير كيف لا أحبه وهو أخى وابن خالى ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنك ستقاتله وأنت ظالم له » ،

فلما ذكره الإمام بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الزبير رضى الله عنه للإمام كرم الله وجهه : لقد أذكرتنى ما أنسانيه الدهر ، أما إنى لو ذكرتُها ما خرجت ،

وعندما خرج الزبير من المعركة قال له ابنه عبد الله : ياأبت تعيرنا نساء قريش ، قال له أبوه : يا بني لقد أذ كرنى ما أنسانيه الدهر، يا بني العار ولا النار ، ثم قال الزبير شعراً :

اخترت عاراً على نار مؤججة ما إن يقوم لها خلَّت من الطين نادى على بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين فقلت حسبك من عدل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني

ولا غرابة أن يرجع الزبير إلى الحق ، فإنه قال للسيدة عائشة يومًا : ما كنتُ في موطن منذ عَمَّنَلْتُ إلا وأنا أعرف فيه أمرى غيرَ موطنى هذا ، قالت : ما تريد أن تصنع ، قال : أريد أن أدَعَهم وأذهب .

وكذلك أقنع الإمام طلحة رضى الله عنه وكان فيا قاله له: إنك أول من بايعنى ثم نكث، فخرج طلحة من المعركة، فرماه مروان فقتله مع أنه حليفه، وذلك بحجة أنه كان يؤلب الناس على عثمان، وقال مروان حين رمى طلحة خرج الزبير ويخرج طلحة، وقد قال طلحة — قبل أن يلفظ روحه — لرجل بجواره،

من أى الفريقين أنت؟ فقال الرجل من فريق أمير المؤمنين على "، فقال طلحة : أبلغه أنى مبايعه ، فلما بلغ قوله أمير المؤمنين قال: أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتى فى عنقه ، ثم نفض التراب على وجه طلحة وقال له: أعزز على "بأن أراك مُجند لا تحت السهاء أبا محمد .

ومع أن الإمام انتصر في المعركة ، إلا أنه كان شديد التألم لما وقع ، حتى ، إنه كان يقول : وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين عاماً ، كما كان يقول : لو عرفت أن الأمر يبلغ بنا ما بلغ ما دخلت فيه . كما أن الإمام حين رأى محمد ابن طلحة بين القتلى تألم لقتله وقال : رحمك الله يا محمد لقد كنت في العبادة مجتهداً آناء الليل قواماً وفي الحرورصواً اماً ، ثم نظر إلى منن حوله فقال : هذا رجل قتله بر أبيه (١) .

وشاء الله – برغم خروج طلحة والزبير من المعركة – أن يلتحم الجيشان التحاماً شديداً على غير ما أراده الإمام وطلحة والزبير وأم المؤمنين، فقد كاد الصلح أن يتم بين الزعماء لولا أن الدهماء من الجانبين تراموا فقام القتال فجمحت الفتنة واستعصت على الرؤساء فاشتد القتال وقُتل من الفريقين قرابة عشرين ألفاً، وانتهت معركة الجمل لصالح أمير المؤمنين، ولما عُقير الجمل الذي كانت تركبه سيدتنا عائشة قالت أم المؤمنين عائشة لأمير المؤمنين: يا ابن أبي طالب: ملكت فأسديح (٢)، فقال: غفر الله لك، فقالت: وغفر لك.

وجاء فى تفسير الإمام القرطبى لسورة الحجرات: إن الأمر بين الطرفين كان قد انتظم وتم الصلح والتفرق على الرضا ، فخاف قتلة عثمان رضى الله عنه من التمكن منهم والإحاطة بهم ، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ، ويبدءوا بالحرب سحرة (٣) فى العسسكرين ، وتختلف السهام بينهم ويصيح الفريق الذى فى عسكر على : غدر طلحة والزبير ، والفريق الذى فى عسكر على الدبروه ونشبت الحرب . الذى فى عسكر طلحة والزبير : غدر على ما دبروه ونشبت الحرب . ثم أرسل الإمام سيد تنا عائشة رضى الله عنها معززة مكرمة إلى المدينة ،

<sup>(</sup>١) كتاب الإمامة والسياسة .

<sup>(</sup>٢) أعف .

<sup>(</sup>٣) وقت السحر .

وكان ذلك الإعزاز مثار سخط من الخوارج على أمير المؤمنين ، حتى إنه حين سار ابن عباس رضى الله عنه لجدالهم فى خروجهم على الإمام، أثاروا فيا أثاروا من اعتراضات على الإمام إفراجه عن أم المؤمنين عائشة بعد أن وقعت أسيرة فى يد جيشه ، فقال لهم ابن عباس وهو يحاجهم: تؤمنون بالقرآن ؟ قالوا: نعم ، قال: إن القرآن فرض أمومة أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، ومنهن السيدة عائشة ، فهل كان يجوز للإمام أن يأسر أمه ؟

واقتنع الأكثرون من الخوارج بما قاله ابن عباس فى هذه المسألة وغيرها وكانوا عشرين ألفاً وانصرفوا ، أما القلائل الذين لم يرشدوا وكانوا أربعة آلاف فقد حاربهم الإمام وتغلب عليهم فى معركة النهروان وقتل أكثرهم كما هو معروف .

والدليل القاطع على أن أم المؤمنين أرادت بخروجها الإصلاح بين الناس، ورد صريحاً في جوابها على رسالة بعثت بها إليها أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضى الله عنها ، وقد وصلتها تلك الرسالة في الطريق وهي سائرة إلى البصرة ونصها :

يا عائشة ، إنك سدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته ، حجابـُك مضروب على جرمته ، وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه ، وسُدكِن عقيراك فلا تصحريهما (١) ، الله من وراء هذه الأمة ، قد علم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد إليك .

« ما كنت قائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو عارضك بأطراف الفلوات ناصة قلُوصك (٢) ، قعوداً من منهل إلى منهل ؟

« إن بعين الله مثواك ، وعلى رسول الله تعرضين .

« ولو أُمرِرْتُ بدخول الفردوس لاستحييت أن ألتي محمداً هاتكة حجاباً جعله الله على " . فكتبت إليها السيدة عائشة رضى الله عنها تقول :

« ما أقبلني لوعظك ، وأعلمني بنصحك؛ وليس مسيرى على ما تظنين ، ولنعم المطلع مطلع أصلحت فيه بين فئتين متناحرتين» $^{(7)}$  . ولا شك أن أم المؤمنين في

<sup>(</sup>١) أي إن الله ألزمك أن تبتى في البيت.

<sup>(</sup>٢) سائرة بناقتك.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد والإمامة والسياسة .

تقواها لا تقول إلا حقيًّا فيها أجابت به .

ثم إنها همت بالرجوع من الطريق لولا شهادة زور شهد بها بعض الأعراب ، فقد روى الطبرى وابن قتيبة أن السيدة عائشة سمعت فى طريقها إلى البصرة نباح كلاب فقالت: أى ماء هذا ؟ فقالوا: الجنواب .

فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، إنى لـَـهـِيـَه (١) وما أرانى إلا راجعة .

قالوا: ولم؟

قالت : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه : كأنى بإحداكن قد نَـبَـَحتُهُ اكلابُ الحوأب ، وإياك أن تكونى أنت يا حميراء (٢) .

فأتوا لها ببعض أعراب شهدوا زوراً أن المكان ليس هو الحوأب وكانت بكل أسف هذه أول شهادة زور وقعت في الإسلام ، فسارت رضي الله عنها معهم مكذوبة مخدوعة .

فا كانت أم المؤمنين تتوقع أن يغلب قضاء الله ويقع القتال المرير بين بنيها المؤمنين من الفريقين ، ولقد قال الزبير حين رأى الغوغاء تحرش بين الناس وتفتح بينهم طرقاً إلى الالتحام : « ما كنت (٣) أرى أن مثل ما جئنا له يكون فيه قتال » .

ولم يربط الإمام على كرم الله وجهه موقف أم المؤمنين منه فى معركة الجمل بموقفه منها فى حديث الإفك، وهو فى ذلك الوقت كان أقدر من غيره على تحليل الموقف من أهل زمانه، وممن جاءوا بعدهم من باب أولى ، وإليك كتابه إليها وجوابها علمه ، منقولا من كتاب السياسة والإمامة لابن قتيبة :

كتب أمير المؤمنين لسيدتنا عائشة يقول قبل أن يقع قتال:

« أما بعد فإنك خرجت عاصية لله ولرسوله ، تطلبين أمراً كان عنك موضوعًا ، ما بال النساء والحرب ، والإصلاح بين الناس .

« تطالبين بدم عمان ، ولعمرى لـمـن عرّضك للبلاء ، وحملك على المعصية

<sup>(</sup>١) إنى المقصودة بما قاله الذبي صلى الله عليه وسلم عن نبح كلاب الحوأب.

<sup>(</sup>٢) لقبه صلى الله عليه وسلم لسيد تنا عائشة رضى الله عنهاً .

<sup>(</sup>٣) كتاب البيان والتبيين .

أعظم إليك ذنباً من قتل عثمان ، وما غضبت حتى أغضبت ، وما هيجنت حتى، هُنيجت ، فاتق الله وارجعي إلى بيتك .

فأجابته في إيجاز قائلة رضي الله عنها : جل الأمر عن العتاب .

وأرسل إليها أمير المؤمنين بعد ذلك ابن عمه عبد الله بن عباس يقول لها:

... إن جماعة قد أغروك فخرجت من بيتك فوقع الناس لاتفاقك معهم فى البلاء والعناء، وخير لك أن تعودى إلى بيتك ، ولا تحوى حول الخصام والقتال ، وإن لم تعودى ولم تطفئى هذه الثائرة ، فإنها سوف تعقب القتال ويقتل فيها كثير ، فاتق الله يا عائشة ، وتوبى إلى الله ، فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ، وإياك أن مدفعك حب عبد الله بن الزبير وقرابة طاحة إلى أمر يعقبه النار .

فلما بلتَّغها ابن عباس رسالة الإمام قالت رضى الله عنها: إنى لا أرد على ابن أبي طالب لأنى لا أبلتُختُه في الحجماج.

فانظر ، كيف أرجع أمير المؤمنين موقفها في الرسالة الأخيرة إلى حب ابن أختها عبد الله بن الزبير والتحيز إلى ابن عمها طلحة بن عبيد الله ، وانظر كيف كان تصويرها للإمام في قوة حجته وكأنما صدقته فيها قال ولم تدفع حجته بحجة معارضة ، وكيف تجحد فضله وقد قالت في حقه: إن كان ما علمت صواماً قواماً ، وذلك حين سئلت : أي الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : فاطمة ، فقيل لها : ومن الرجال ؟ قالت : زوجها إن كان ما علمت صواماً قواماً .

كما أنها وهي خارجة من البصرة قالت : أيها الناس لم يكن بيني وبين على قى القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها (أهل الزوج) فلم تكن الحصومة إذن عندها بسبب رأى الإمام في قصة الإفك ، وإنما هي كراهة فطربة معتادة تكون بين المرأة وأهل زوجها ، والإمام كرم الله وجهه أثبت قيام تلك الكراهة ، ولم ينكرها أو يردها لموقفه منها في حديث الإفك ، فقد قال في إحدى خطبه كما رواها ابن أبي حديد في شرح نهج البلاغة «أما فلانة فقد أدركها ضعف النساء وضغن غير عديم ما أتت إلى لم

تفعل ، ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله ، والله يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء » ، ولا يفونك أن تذكر للأمام أدبه العالى فى قوله : ولها بعد حرمتها الأولى ، وفى قوله « فلانة » دون تصريح باسمها صيانة لحرمتها ، ولا عجب فإنه يتمسك دائمًا بالحق مع أنصاره وخصومه على السواء ، كرم الله وجهه .

### أم المؤمنين وابن الزبير:

وليس بالأمر الغريب أن تحب الحالة ابن أختها وبخاصة أن أم المؤمنين لم ترزق بأولاد من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تُكمَنَى بأم عبد الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لها: تكنى بابنك عبد الله، فكان يقال لها: يا أم عبد الله، ولقد جاء في شرح «نهج البلاغة»: ما ستُمعَتُ أم المؤمنين تدعو لأحد من الحلق مثل دعائها لعبد الله بن الزبير وقد أعطت للذي بشرها بسلامته من القتل عشرة آلاف درهم، ثم سجدت شكراً لله تعالى، ولما اعتلنت دخل عليها بنو أختها ومنهم عبد الله فبكى، فرفعت رأسها تنظر إلى وجهه فانتبت عليها بنو أختها ومنهم عبد الله فبكى، فرفعت رأسها تنظر إلى وجهه فانتبت لبكائه، فبكت ثم قالت: ما أحقى منك يا بني ما أرى، فما أعلم بعد رسول بحجرتها.

ولم يقف تأثير عبد الله عند خالته أم المؤمنين ، بل تعداه إلى أبيه الزبير رضى الله عنه ، حتى لقد كان أوير المؤمنين على كرم الله وجهه يقول : ما زال الزبير رجلاً من أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله .

### تقوى الإمام :

على أننا نسترعى النظر إلى أن أمير المؤمنين عليبًا لم يكن فى القتال متشفيبًا فى خصومه ، بل كان أميراً تقيبًا رحيمًا ، ينظر للمسلمين نظرة الأب إلى أبنائه بالسوية ، فقد نقل ابن أبى حديد فى شرح نهج البلاغة عن الواقدى قوله :

« إنهم كانوا حول الجمل يمحامون عنه ولقد كانت الرءوس تندر عن الكواهل(١)

<sup>(</sup>١) تقطع الرءوس عن الأجسام .

والأيدى تطيح من المعاصم ، وأقتاب البطون تندلق من الأجواف ، وهم حول الجمل كالجبال الثابتة لا تتحلحل ولا تتزلزل ، حتى لقد صرخ على بأعلى صوته : ويلكم اعقروا الجمل فإنه شيطان ، اعقروه وإلا فنيت العرب ، لا يزال السيف قائمًا راكعًا حتى يهوى هذا البعير إلى الأرض .

وروى الطبرى: ونادى على أن اعقروا الجمل ، فإنه إن عقير تفرّقوا، فضربه رجل فسقط، فما سُمع صوت أشد من عجيج الجمل .

ولما احتُمِلَت السيدة عائشة رضى الله عنها بهودجها أمر الإمام بالجمل أن يحرق ثم يذر في الريح ، وقال : لعنه الله من دابة ، فما أشبهه بعجل بني إسرائيل ، ثم قرأ كرَّم الله وجهه : ( وانْظُرْ إِلَى إِلَهْ فِلْ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عُاكِفًا ، لنُحَرِّقنَّه ثم لنَنْسِفَنَّهُ في اليَمِّ نَسْفاً).

وتفرق الناس بعد موت الجمل ، فنادى منادى أمير المؤمنين :

« أَلاَّ يُنجهز على جريح » ، « وألاّ يُتبع مُـُولً » « وألاّ يطُعن مُـُـ ، " . • ولا يستحلن فرجٌ ولا مال » .

ولما استشار سيدنا عمار بن ياسر رضى الله عنه أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الأسرى الذين وقعوا في أيديهم وقال له: أقتل هؤلاء الأسرى يا أمير المؤمنين ؟ قال الإمام: لا أقنل أسير أهل القيبلة إذا رجع ونزع (١) ، فبايع الأسرى وأخلى سبيلهم .

ولما قال له أنصاره : مالنا في هؤلاء الناس ، أجابهم :

لكم ما فى عسكرهم وعلى نسائهم العدة (٢) (أى نساء القتلى) ، وما كان لهم من مال فى أهليهم فهو ميراث على فرائض الله .

فقال له أنصاره : يا أمير المؤمنين كيف تحل لنا أموالهم ولا تحل لنا نساؤهم ولا أبناؤهم ؟ فقال : اقترعوا هاتوا

<sup>(</sup>١) التزم بطاعة الوالى .

<sup>(</sup> ٢ ) أى تعتد بأربعة أشهر وعشراً وهي عدة من توفى عنها زوجها من المسلمين .

بسهامكم ، أيكم يأخذ أمكم عائشة في سهمه .

فقالوا : نستغفر الله ، فقال : وأنا أستغفر الله (١) .

وقد روى ابن قتيبة فى كتاب « الإمامة والسياسة » أن محمد بن أبى بكر دخل على أخته عائشة ( أى بعد المعركة ) فقال لها : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : على مع الحق ، والحق مع على شم خرجت تقاتلينه على دم عمان ؟

قال: ثم دخل عليها الإمام على فسلم وقال: ياصاحبة الهودج ، قد أمرك الله أن تقرى في بيتك ثم خرجت تقاتلين ؟ أترتحلين ؟ قالت: أرتحل ، فبعث معها أمير المؤمنين كرم الله وجهه أربعين امرأة ، وأمرهن أن يلبسن العمائم ويتقلدن السيوف وأن يكن من الذين يلينها ولا تطلع على أنهن نساء ، فجعلت عائشة تقول في الطريق (ظننًا منها أنهن رجال): فعل الله في ابن أبي طالب وفعل ، بعث معى الرجال ، فلما وصل الركب المدينة وضعن العمائم والسيوف ودخلن عليها فقالت: جزى الله ابن أبي طالب الجنة ، فانظر كيف دعت الإمام بالجنة حين علمت حقيقتهن ، وهو صفاء ليس بمستغرب منها وهي إحدى نساء النبي حين علمت حقيقتهن ، وهو صفاء ليس بمستغرب منها وهي إحدى نساء النبي عن سائر نساء المؤمنين . وهل ترى أروع من شهادة إحدى ضرائرها وهي السيدة عن سائر نساء المؤمنين . وهل ترى أروع من شهادة إحدى ضرائرها وهي السيدة زينب بنت جحش حين سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك فقالت بعد أن استعاذت بالله: « أحمى سمعي وبصرى والله ما علمت إلا خيراً » — ذينب بند عائشة شهدت بالفضل لضرتها السيدة سودة حين تركت ليلتها لها وهي راضية ، فقالت السيدة عائشة تشكرها: « ما رأيت امرأة أحب إلى أن أن أن أم المؤمنين عن شودة » .

أقول : فبهاذا تعلل المكارم إلا أن تكون من فضل الله عليهن ببركة رسبول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان أمير المؤمنين قبل أن يشير عليها بالرحيل أرسل إليها ابن عمه عبد الله

<sup>(</sup>١) كتاب الإمامة والسياسة .

<sup>(</sup>٢) أى أكون مثلها .

ابن عباس رضى الله عنهما وكانت فى بيت من بيوت البصرة أنزلها أمير المؤمنين فيه ، وقال له الإمام فيما رواه — صاحب العقد الفريد : اثنت هذه المرأة فلترجع إلى بيتها الذى أمرها الله أن تقر فيه .

### بين أم المؤمنين وابن عباس:

قال ابن عباس، فجئت فاستأذنت عليها فلم تـَا دُن لى ، فدخلت بلا إذن ، ومددت يدى إلى وسادة فى البيت فجلست عليها ، فقالت أخطأت السنة مرتين : دخلت بيتى بغير إذنى ، وجلست على متاعى بغير أمرى .

فقال: نحن علمناك السنة (يقصد أنه من بنى هاشم الذين شرفهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وعنه أخذت هي السنة ، وسيتضح مقصده هذا من بقية حديثه) والله ما هو بيتك إلا الذي أمرك أن تقرى فيه فلم تفعلى ، إن أمير المؤمنين يأمرك أن ترجعي إلى بلدك الذي خرجت منه ،

قالت : رحم الله أمير المؤمنين ، ذاك عمر بن الحطاب .

قال: نعم وهذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب،

قالت : أبينتُ أبينتُ

قال : ما كان إباؤك إلا فرواق ناقة بركية ثم (١) صرت ما ترحلين وله تركي وله تركي وله تركي ولا تأمرين ولا تنهين و قال ابن عباس : فبكت حتى علا نشيجها ، ثم قالت : نعم أرجع ، فإن أبغض البلدان إلى بلد أنتم فيه .

قال ابن عباس : أما والله ما كان ذلك جزاءنا منك ، إذ جعلناك للمؤمنين أمًّا ، وجعلنا أباك لهم صِدِّيقاً (يقصد بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلى أبيها كما أشرت آنفاً) .

قالت : أَنَّمُن مُ على ورسول الله يا ابن عباس ؟

قال : نعم : نَسَمُن عليك بِـمن لو كان منك بمنزلته منا لمننت به علينا .

<sup>(</sup>١) بكية أي قليلة اللبن ، والفواق مابين الحلبتين .

<sup>(</sup>٢) يقال أمررت الحبل والحيط أي فتلته فتلا شديدا .

قال ابن عباس : فأتيتُ عليتًا فأخبرته ، فقبتًل بين عنيني وقال : بأبي أنت : ذرية بعضها من بعض .

## أم المؤمنين في الغضب والرضا:

فانظر كيف كانت في ساعة الغضب ، وكيف كانت رضى الله عنها في ساعة الرضا ، فقد قالت في الرضا عندما وصلت المدينة كما مر عليك : جزى الله ابن أبي طالب الجنة .

فهي رضي الله عنها وإن تأثرت بسخط النفس البشرية إلا ، أن طهارة نفسها التقية كانت تردها إلى الحق وتنأى بها عن مزالق الحقد ، وكيف لا يكون منها ذلك المسلك وغضب المؤمن كالبرق الحاطف كما جاء في الحديث الشريف، فكيف الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما ، وهي سفيرته الأولى ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المؤمنات في عصره والعصور التالية له ، فكانت رضي الله عنها تحضره إذًا بايع النساء أو صلى بهن أو جلسن إليه يسألنه فى أمور الدين وآداب الزوجية ، وكان أحيانًا يعرض عن الجواب حياء ويعهد إليها بتفسير ما يقول . لابل إنها كانت كذلك مرجعاً للرجال في السنن النبوية والأحكام الشرعية وفي الشئون العامة والخاصة، وكان المؤمنون يفزعون إليها شاكين مما يسوؤهم من تصرفات الولاة في خلافة أمير المؤمنين عمّان، حتى قال رضى الله عنه في تبرمه من مسلك أهل العراق: « أما يجد مرر اق أهل العراق وفُساً قهم ملجاً إلا بيت عائشة ؟» وذلك حين كانوا يطلبون عزل الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة ، وكان الوليد أخاً من الأم لأمير المؤمنين عنمان ، وكذلك شكا أهل مصر لأم المؤمنين واليهم عبد الله بن أبي سرح ، وطلبوا أن يولى عليهم محمد بن أبي بكر ، واستجاب الحليفة لهم، وحين دخل بنو. أمية مصر قتلوا محمداً هذا ومثلوا به أبشع تمثيل ، فقد قتلوه وهو ظمآن ووضعوه في جوُّف حمار ميت ثم شووه بعد أن جروه من رجليه في أسواق مصر ، وأشهدوا السفلة والصبيان على مُشْلَتَه ، ثُم أرسلوا قميصه وهو بدمه إلى المدينة ، وشوت أخت معاوية بن خديج خروفاً وأهدته إلى أم المؤمنين في العيد وأوصت رسولهاً أن يقول لها : هكذا كان شي أخيك ، قالوا فها أكلت السيدة عائشة بعدها شويتًا قط ، وأقسمت لا تأكله حتى تلقى الله .

وفى مناسبة واقعة التمثيل هذه يتعرض العلامة العقاد فى كتابه « الصديقة بنت الصديق » إلى الأباطيل التي نسبت للسيدة عائشة فيقول :

لا وخليق بنا أن نزداد حذراً من هذه المبالغات على قدر أصحاب المصلحة في قبولها ، وقد اتفق على تكبير نصيب عائشة من التحريض على عثمان مصدران متناقضان وهما : مصدر أصحاب معاوية ومصدر الشيعة أصحاب على " ، يريد الأولون ما قدمناه من تخفيف و زرهم في المُثنّلة بأخيها والحينف عليها ، ويريد الآخرون أن يبطلوا موقفها من مطالبة على بدم عثمان ، وأن يثبتوا براءة على من دم الخليفة القتيل ومشاركة عائشة في هجمة قاتليه ، فضلا عن مصلحة القاتلين أنفسهم في التعلل بهذا السند الذي يعفيهم من لوم كثير » .

ويقول العلامة العقاد رحمه الله فى موقف أم المؤمنين فى السياسة العامة فى خلافة أمير المؤمنين عثمان وبعده ما يلى :

« بدأت السيدة عائشة مشاركتها الأولى فى السياسة العامة وهي إلى الاضطرار أقرب منها إلى الاختيار ،

«أما مشاركتها الثانية – أى فى معركة الجمل – فقد كان اختيارها فيها أكثر من اضطرارها ، فإنها تلقت خلافة على من مبدئها بالسخط والمقاومة ، وأذنت لبعض الطامحين إلى الحلافة أن يتوسلوا بجاهها ويشركوها معهم فى خصوماتها ، وكان أكرم لهم ولها لو أنهم جنبوها الحصومة وأنزلوها بحيث يعتصم بها الفريقان ، ويستوى فى جيرتها العسكران فتركوا لها مندوحة للمراجعة ، يوم دعاها الدعاة بعد تفاقم الفتنة إلى السعى بينهم بالتوفيق .

« وأصوب ما قيل في هذا المعنى مقال ذلك الفتى السعدى الذي تصدى للزبير وطلحة فقال لهما: أما أنت يا طلحة فوقيت رسول الله ، وأما أنت يا طلحة فوقيت رسول الله بيدك ، وأرى أم المؤمنين معكما فهل جئتما بنسائكما ؟

# مزايا أم المؤمنين:

روى الإمام القرطبي بسنده عن أم المؤمنين قولها رضي الله عنها وهي تتحدث بنعمة الله عليها : قد أعطيتُ تسمعًا ما أعطيتَ هُونَ امرأة : لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتزوجني ، ولقد تزوجني بكراً غيري ، ولقد توفي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لني حيجري ، ولقد قبير في بيتي ، ولقد حفيت الملائكة بيتي ، وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه ، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه ، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في المافه فما يبيني عن جسده ، وإني لابنة خليفته وصديقه ، ولقد نزل عد ريمًا ، على السهاء ، ولقد خلقت طيب ، ولقد ورزق كريم) وهو الجنة .

وفى رواية أخرى قالت: فنُضلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر: لم ينكح بكراً قط غيرى ، ولا امرأة أبواها مهاجران غيرى ، وأنزل الله براءتى من السهاء ، وجاء جبريل بصورتى من السهاء فى حريرة ، وكنت أغتسل أنا وهو فى إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيرى ، وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه دون غيرى ، وكان ينزل عليه الوحى وهو معى ولم ينزل وهو مع غيرى ، وقبض وهو بين سحرى ونحرى ، وفى الليلة التى كان الدور على فيها ، ودفن فى بيتى .

### بلاء الإمام:

والحق الذي لامرِرْية فيه أن عبلاء الإمام في هذه الفتنة كان بلاء مُررًا ، وقد صدق كرم الله وجهه حين قال في إحدى خطبه :

«... وإنى بليت بأربعة ، أدهى الناس وأسخاهم - طلحة ، وأشجع الناس - الزبير ، وأطوع الناس في الناس - السيدة عائشة ، وأسرع الناس إلى فتنة - يَعلى بن أمية (كان والياً لأمير المؤمنين عمّان على اليمن وعزله ) .

ولم يغب عن الإمام أنه سيلقى فتناً كقطع الليل المظلم فقد كان ذا قلب مستنير وعقل كبير ، ولكن الحلافة أتته راغمة ولزمه شرعاً أن يحمل عباها لوجه الله مهما تَقَلَل عليه ذلك العبء كما بين ذلك في إحدى خطبه حين قال بعد اشتداد الفتن :

أما والذى فلق الحبة ، وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر (أى وقوع الفتن) وقيام الحرُّجَة بوجود الناصر ، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها (أى لتعظى عن الحلافة لولا مالزمه شرعاً من البقاء فيها دفعاً للظلم عن المظلومين).

ومن العجيب أن يبتلى الإمام بهذه الفتن المتكرة مع أنه لم يطلب الحلافة وإنما هى التي طلبته ، فقد روى الشريف الرضى – كما جاء فى نهج البلاغة – أنه حين تزاحم الناس على الإمام بعد استشهاد أمير المؤمنين عمان ، وأرادوا بيعته خطب فيهم فقال :

دعونى والتمسوا غيرى ، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان ، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول ، وإن الآفاق قد أغامت ، والمحجدة قد تنكرت ، واعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتسب العاتب ، وإن تركتمونى فأنا كأحدكم ، ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ، وأنا لكم وزيراً خير لكم منى أميراً .

ويقول الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله فى شرح تلك الحطبة : وقد كان بعد بيعته ما تَـَفَـرَّسَ به قـَـبـْلها .

# تزاحم الناس على بيعة الإمام:

هذا وإذا أردت أن تعرف كيف تزاحم الناس على بيعة الإمام على كرم وجهه فاستمع إليه وهو يصف التزاحم كما جاء في نهج البلاغة:

ه فما راعني إلا والناس كعرف الضبع ــ وهو كثيف الشعر ــ إلى "، ينثالون (١١)

<sup>(</sup>١) يجتمعون .

على من كل جانب ، حتى لقد وطىء الحسنان ، وشق عطفاى ، مجتمعين حولى كربيضة الغنم ، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ، ومرقت أخرى ، وفسق آخرون » .

### اتهام باطل:

ومن غريب الأمر أن يتهم الإمام بقتل أمير المؤمنين عنمان ، مع أن الإمام أمر ولديه السبطين الحسن والحسين بالوقوف على بابه لحراسته من الثوّار ، مع أنه كان يضن بهما كل الضن خشية أن ينقطع بموتهما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقد أصاب الإمام الحسن سهم الثوار وسال الدم على وجهه) ، وأمدً ه بالماء حين منعه الثوار عنه ، ولبس عمامته وتقلد سيفه وقال لأمير المؤمنين عنمان مرّقا فلنقاتل ، فلم يشأ أمير المؤمنين أن تراق بسببه ملء محجة من دم ، وكان الإمام على السفير المؤتمن بينه وبين الثوار ، وكان أمير المؤمنين عنمان يستنجد به كلما ضاق عليه الأمر حتى إنه كتب إليه يقول :

فإن كنتُ مأكولا فكن ْ خيرَ آكل وإلا فأدْرِكْنَى ولنَّا أُمْرَقَ

وقد كسر الإمام بيت المال بعد أن كان طلحة قد استولى عليه، وأرضى الإمام الثوار بالعطاء، وسَرَّ ذلك أمير المؤمنين عثمان ، ولما جاء طلحة وقال له جئتك تائباً قال بل جئتنى مغلوباً ، الله حسيبك، ومع كل ذلك انهموا الإمام بأنه قاتيل عثمان وما ظهرت تلك النهمة الكاذبة إلا بعد بيعة الإمام بالحلافة حتى قال أبن سيرين رضى الله عنه كما جاء فى العقد الفريد : ما علمت أن عليا انهم بدم عثمان حتى بويع ، فلما بويع اتهمه الناس .

# صبر جميل ورأى حازم:

أقول: ومع مرارة البلاء الذي ابتلى به كان كرم الله وجهه صابراً محتسباً ، راضياً بقضاء الله وقدره ، لا يعتز إلا بالله ، ولا يعتمد على سواه ، ويبين لنا ذلك واضحاً فها كتبه لأخيه عقيل رداً على جواب كان بعثه إليه في بداية الفتنة،

فقد كان فيما كتب الإمام ، كما روى ابن قتيبة :

« . . . وأما ما سألت أن أكتب إليك فيه برأيى ، فإن رأيى جهاد المحقين حتى التى الله ، لا يزيدنى كثرة من حولى عزة ، ولا تفرقهم عنى وحشة لأنى مُحيّ ، والله مع المحق ، وما أكره أن أموت على الحق ، لأن الحير كله بعد الموت لمن عقل ودعا إلى الحق :

« وأما ما عرضْتَ مِنْ مسيرك إلى ببنيك وبنى أبيك ، فلا حاجة لى فى ذلك ، فذرهم راشداً مهديبًا ، فوالله ما أحب أن تهلكوا معى إن هلكت ، وأنا كما قال أخوبنى سليم :

فإن تسأليني كيف صبرى فإنبي صبور على ريْب الزمان صليب عزيز على أن أرى بكآبة فيشمت واش أو يساء حبيب

#### صفاء الإمام:

وإن أردت أن ترى صفاء أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فى آخر الأمر كما رأيته فى أوله فهاك ما رواه ابن قتيبة فى كتاب الإمامة والسياسة .

دخل موسى بن طلحة على الإِمام على كرم الله وجهه بعد معركة الجمل، قال له الإِمام :

« إِنَى الْأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَبُوكُ مَمَنَ قَالَ الله فيهم : (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ، إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ) ». فاعجب معى أيها القارئ من هذا التسامح الذي تخطى فيه الإمام كرم الله وجهه نزعات البشر في خصام أدّى للقتال المرير .

وأمسى على بالبصرة (١١ ذلك اليوم الذى أتاه فيه موسى بن طلحة ، فقال له ابن الكواء : أمسيت بالبصرة يا أمير المؤمنين . (خاف ابن الكواء أن يغدر به أهلها) .

قال الإمام : كان عندى ابن أخى .

<sup>(</sup>١) كانت البصرة في صف طلحة والزبير.

فقال ابن الكواء : ومن هو ؟

قال: موسى بن طلحة.

قال ابن الكواء: لقد شقينا إن كان ابن أخيك.

فقال الإمام: ويحك ، إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: « اعملوا ما شئتم فقد غفرت ككم » (١١) .

ولا تعجب مع مقالة ابن الكواء أن كان رأساً بعد ذلك من رءوس الخوارج فى وداعية من دعاتهم حتى قتل فى موقعة النهروان. وقد ذهب هؤلاء الخوارج فى تطرفهم إلى القول بأن عائشة وطلحة والزبير كفروا بمقاتلتهم عليا ، وتولوا عليا إلى ما قبل التحكيم ، فلما قبل التحكيم ، قالوا بكفره وأباحوا دمه ودم كل مسلم لا يقول بقولهم ولا يدين بمذهبهم .

#### فقه الإمام:

وقد سئل الإمام على كرم الله وجهه عن خصومه فى معركة الجمل فيا رواه ابن أبى حديد فى شرح « نهج البلاغة » فقيل له : أكنُفتّار هم ، فقال : لا ، من الشرك فروا ، قالوا : أمننافقين لا يذكرون الله الشرك فروا ، قالوا : أمننافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهم ليسوا كذلك ، فقالوا له : فما حالهم ؟ قال : إخواننا بعَوْوا علينا . وقد رأيت مما مر عليك أنته قاتلهم قتال أهل البغى ، فلم يتُجهز على جريح أو يقتل مك برآ ، أو يتأسر مستسلماً ، أو يسترق النساء .

# رأى أهل السنة:

والرأى الذى يعتقده المسلمون من أهل السنة هو ما يقول به الأشاعرة وهو كما جاء فى كتاب «الميلل والنحل»: إن أصحاب الجمل أخطأوا، ولكنه خطأ مغفور، كمخطأ المجتهد فى بعض مسائل الفروع ولا يلزم به الكفر ولا الفسوق ولا التبرؤ ولا العداوة. فكن مع أهل السُّنتَة فى اعتقادهم هذا فإنهم بتوفيق الله على الحق.

<sup>(</sup>١) كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### الإمام سلم في موقفه:

أما موقف الإمام فلا شك أنه موقف سليم من مبدئه إلى منتهاه، فإن الذين بايعوه بالمدينة هم الذين بايعوا الحلفاء أبا بكر وغمر وعبّان وكان من بينهم طلحة والزبير ، فالتزما رضى الله عنهما ببيعتهما ، ولكنهما أتياه بعد فراغ البيعة – فيا رواه بن قتيبة – فقالا له : هل تدرى علام بايعناك يا أمير المؤمنين؟ قال : نعم ، على ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعبّان ، فقالا : لا ، ولكنا بايعناك على أنا شريكاك في الأمر ، فقال الإمام : لا ، ولكنكما شريكان في القول والاستقامة والعون على العجز والأود .

ولم يرض طلحة والزبير بموقف الإمام منهما ، وكان طلحة يقول : ما اللوم إلاّ علينا ، كنا ثلاثة من أهل الشورى (طلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وقد تنحى سعد) كرهه أحدنا وبايعناه وأعطيناه ما فى أيدينا ومنعَناً مافى يده .

وقد أشار ابن عباس على الإمام بأن يُـولى البصرة الزبير ، ويولى طلحة الكوفة ، فقال له الإمام فيا قال : . . . ولو كنت مستعملا أحداً لضَرّ ه ونفعه لاستعملت معاوية على الشام ، ولولا ما ظهر لى من حرصهما على الولاية لكان لى فيهما رأى .

### الاستاذ الحطيب في إنصافه للإمام:

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه القيم « على بن أبى طالب » في موقف كبار السادة الصحابة الكرام في معركة الجمل :

لا إن المرء ليحار إذ يرى هؤلاء النخبة المتخيرة من الناس تُعْلَبَ على أمرها في بعض المواقف ، ويخلطا رأيها وبصرها ، وتركبها حيْرة محيرة فلا تدرى أية وجهة تتجه ، ولا أى مسلك تسلك ، ولا تأويل لهذا إلا أنه ابتلاء ابتلى الله به عباده ، وامتحان امتحنهم به ، وما نحسب القتلى الذين سقطوا في هذا البلاء إلا في عداد الشهداء كمن يموتون بوباء من الأوبئة الجائحة .

ه يقول الزبير ، رضى الله عنه ، عشية الاستعداد للمعركة ، إن هذه لهى الفتنة التي كنا نُدحَدَّثُ عنها ؟ الفتنة التي كنا نُدحَدَّثُ عنها ؟

«فيقول له: و يحك! إننا نُبُصْر ولا نُبُصْر. ما كان أمرقط إلاعرفت موضع قدى فيه غير هذا الأمر، فإنى لا أدرى أمقبل أنا فيه أم مدبر (الطبرى) ،

« إِن الزبير رضى الله عنه ، يعلم أنها فتنة ويقاتل فيها . إنه لا يملك الفتنة ولكنها تملكه . إنها قَدَرً غالبٌ لا مرد له ،

« وإذا كان هذا هو شأن أصحاب الرسول والصفوة المتخيرة من صحابته ، فكيف بعامة الناس ، وكيف بمن انقاد للفريقين .

« . . . يقول الزبير ، رضى الله عنه ، وقد رأى الغوغاء تحرّش بين الناس ، وتفتح بينهم طرقًا إلى الالتحام والقتال . يقول : ما كنتُ أرى أن ميثل ما جئنا له يكون فيه قتال (١) .

« ولو أنه خلى بين الصحابة وبين هذا الحلاف لعالجوه بغير الحرب ، ولأعطوا الرضا من أنفسهم ولكن كان ، وقع مالم يكن في الحسبان :

« وأقول في نهاية المطاف إن الحق كان مع الإمام على كرم الله وجهه . وغلبة المقدر عذرت خصومه فقد قدروا شيئًا وقدر الله غيره ، فتابوا وندموا على ما كانوا . فلنذ كر المحق والتائبين بالفضل ، ولنرع حرمة الإمام وحرمة طلحة والزبير بالصحبة ، والثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة ، ولنحفظ حرمة سيدتنا أم المؤمنين ، فهى أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم ، وهى الصديقة بنت الصديق كما لقبها المحدثون عنها من الصحابة الأخيار ، وقد نزلت براءتها في حديث الإفلئ من السماء وصارت قرآنا يتلى في المحاريب ، ولله الأمر من قبل ومن بعد » . ولعلك توافقني في أن رأى الأستاذ عبد الكريم الخطيب رأى منصف .

#### عذر الإمام:

أقول: وهب أن أم المؤمنين عائشة كانت تنتظر أن يشهد لها الإمام على في حديث الإفك، فهل شهد عليها في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يضيق عليك، وقد قصد الإمام بذلك أن يُفرِّج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من ضيق، لا عن شك في مسلك زوجه الأثيرة، ولكن عن إشاعة الفاحشة فيها كذباً على ألسنة ألد أعدائه من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين .

## تسامح أم المؤمنين :

وقد دلتنا أم المؤمنين بموقفها بعد ذلك من سيدنا حسان بن ثابت على أنها لاتحمل بين جنبيها قلباً حقوداً ، ولا خلقاً عنيداً ، فع أن حسان كان ممن خاضوا في حديث الإفك وجُليد بسببه ، فإنها كانت ترَّ في له لفقد بصره ، فقد حداث مسروق فقال: دخلت على عائشة وعندها حسان فقلت لها: أيدخل عليك - هذا وقد قال الله عز وجل:

(والَّذِي تَولَّى كِبْرَهُ(١) مِنْهُمْ لَهُ عذابٌ عَظِمٌ). فقالت : أَمَا تراه في عذاب عظم قد ذهب بصره ؟

وقال هشام بن عروة عن أبيه : كنت قاعداً عند عائشة فمروا بجنازة حسان، فَسَلْتُ منه ، فقالت فكيف بقوله :

فإن أبى ووالله وعرضى لعرض محمد منكم وقساء وأضافت رضي الله عنها قائلة : إن الله َ يَعَمْفُرُ له بهذا البيت .

ويقول العلامة العقاد فى تعقيبه على هذه الرواية : ولا شك أن الذى ذكرته السيدة عائشة لحسان لا ينسى ، وأن الذى صفحت عنه بعد ذلك كثير ، وإن حمد الصفح هنا أولى من ملاحظة التذكير والتبكيت .

أقول: فأيهما أولى بالصفح؟ حسان الذى خاض فى حديث الإفك وأقيم عليه الحد ، أو الإمام فى موقفه من حديث الإفك حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يضيق عليك ، النساء كثير ، وليس فى ذلك خوض بإفك بل تخفيف على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ضاق صدره بما يقولون كمن با ورجماً بالغيب .

وإذا كانت أم المؤمنين قد قد آرت لحسان دفاعه بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفلا تقدر لأمير المؤمنين دفاعه بسيفه في نصرة الله ورسوله وافتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بات في فراشه ، وهي الألمعية الرشيدة التي

<sup>(</sup>۱) معظمه .

أدركت كذلك جهاده في بدر وفيا والاها من الغزوات ، ثم هل كان يفوتها ما كان للإمام من مكانة وإعزاز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهل جهلت أن الله تعالى صان ذريته صلى الله عليه وسلم وجعلها من صلب الإمام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معتزاً بسبطيه الحسن والحسين رضى الله عنهما : « إنما هما ابناى وابنا ابنتى ، اللهم إنتى أحبهما فأحبتهما وأحب من يحبه للإمام وزوجته يشحبهما » وهل كانت تجهل ما كتنه صلى الله عليه وسلم من محبة للإمام وزوجته الزهراء ؟ فكيف لا تحب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء "لله ورسوله وإن خالفت في هذا الحب هواها ؟ إن السيدة الزهراء جاءت أباها صلى الله عليه وسلم برجاء من زوجاته فقالت له : إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت عليه وسلم برجاء من زوجاته فقالت له : إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر فقال لها : يا بنية ألا تحبين ما أحب ؟ قالت : بلى ، قال : فأحبى هذه يشير إلى عائشة ، فهذه تربيته الشريفة التي لا تفوت أم المؤمنين التي امتازت يسعة العلم وقوة الإدراك والحرص على مرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

وإذا كان الإمام غيرًا بين إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إرضاء أم المؤمنين ، فمن الطبيعى أن يكون أكثر مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى شدته النفسية فى حديث الإفك ، وإذا كان لابد لأم المؤمنين من إرضاء أحد الحصمين فى معركة الجمل فمن الطبيعى أن تكون أقرب إلى طلحة ابن عمها والزبير زوج أختها ، وبخاصة أنه لم يكن فى حسبانها أو حسبانهما أن يقع قتال مرير على النحو الذى شاءه الله وقد ره ، وإذ كان لا مناص من أن يصون الإمام بيعته الشرعية وسلطانه الذى آتاه الله بهذه البيعة ، فإنه نصح لخصومه قبل القتال وأعذر إلى الله وانتصح الزبير كما انتصح طلحة ولم تتهيأ فرصة لأم المؤمنين قبل أن ينشب القتال المفاجئ الذى بدأه الدهماء من الفريقين فغلب المقدور على ما قد رشى الله عنها من العمل على الإصلاح بينهما ، ونطق لسان الحال من كل من الإمام وطلحة والزبير وأم المؤمنين :

قدرتُ أشياءً وَقَدَر غيرَها حظٌ يخط مصاير الإنسان ومادام الإمام أَعَدْر إلى الله بنصح خصومه قبل القتال ثم استعمل في القتال حقه الشرعى حفاظاً على سلطانه ، وما دام طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تابوا إلى الله من موقفهم فقد آخذوا أنفسهم بأنفسهم ولم يتركوا مجالا لمؤاخذة جديدة من الباحثين فى أمرهم فإننا نشيد بتقواهم ونسأله تعالى الرضا عنهم .

# أمانة التبليغ:

وإليك ما يقوله العلامة العقاد في كتابه « الصديقة بنت الصديق » ، عن أمانة التبليغ التي اضطلعت بها في الإسلام أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها :

« وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ والتعليم أحسن نهوض وأوفاه ، فتورعت عن كتمان شيء من الأشياء التي تسأل عنها ولها اتصال بقواعد الدين وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصوم .

« فأسلوبها فى تبليغ هذه الأحكام هو أسلوب التعليم، وأسلوب أم المؤمنين فى خطاب بناتها وبنيها من المسترشدات والمسترشدين . ولم يكن فى مقدورها أن تتوخى أسلوباً غير هذا الأسلوب ولو عرضت لأخص الأمور التى تسكت عنها النساء ، لأنها المرجع الذى لا يغنى عنه مرجع فى سنن النبى ومأثوراته وأعماله ، فمن الإخلال بالأمانة النبوية أن تسكت عن سننة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع .

« وقد تكون هذه السيدة الفضلي التي أفصحت عن كل فتوى نسوية سئلت عنها وهي ما تأذن لعمها في الرضاع أن يراها إلا بعد مراجعة النبي عليه السلام . فأسلوبها في تفصيل السنن النبوية والقواعد الشرعية إنما كان فريضة الأمانة وضريبة الوفاء ولم يكن شيمة الطبع واللسان » .

### أم المؤمنين وصدق الرواية :

ويتعرض العلامة العقاد لصدق روايتها فيقول رحمه الله في الكتاب ذاته :

« وقد كانت بنت أبيها في أكثر من خصلة واحدة من هذه الحصال النادرة بين الرجال والنساء ، ولكنها كانت أشبه ما تكون في خصلة الصدق التي بها اشتهر ومن أجلها نُعت بالصدّيق ، وغلب هذا النعت عليه حتى أوشك أن ينسى الناس اسمه الذي دعاه به أبواه . . .

« ففى الغاشية التى أطبقت على العالم الإسلامى من جراء الحلاف على الحلافة تطايرت الأحاديث الموضوعة من هنا وهناك ، وتعمد أناس أن يصوغوا من عندهم حديثًا لكل حزب ينصره و يرضيه و يكبت خصمه و يخزيه . . . .

« وكانت السيدة عائشة تشترك فى خصومات المتخاصمين على الحلافة باختيارها أو تساق إلى المشاركة فيها على كره منها ، وكانت هى أول من يُسمع له إذا روت حديثاً يدفع خصومها ويعزز أنصارها ، ولكنها لم تنقل قط فى كل ما ثبت نسبته إليها حديثاً واحداً تمسه الشبهات من قريب أو بعيد ولا تؤيده الأسانيد الأخرى . . . ولهذا كانوا يروون عنها الأحاديث فيقولون : حدثتنا الصديقة بنت الصديق .

« ومن الصفات التي شابهت فيها أباها : الذكاء المتوقد والبديهة الواعية ولم تقصر فيها عن شأو .

« فحسبها أنها روت للنبى عليه الصلاة والسلام أكثر من ألنى حديث فى مختلف المسائل التى تدخل فيها الأحكام الشرعية والعظات الخلقية والآداب النفسية والأصول التى يرجع إليها فى الدين والعبادة . . .

« ومع هذا ير وى الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسر، ولا يقتصر علمها على وعى الكلمات والعبارات ، حتى قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه :

« ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علمـًا فيه » .

وقال عطاء بن أبى رباح: كانت أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأيا فى العامة . وقال مسروق الهمذانى : « رأيت مشيخة رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض ( المواريث ) » .

وقال عروة بن الزبير: «ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ».

وهاك على سبيل المثال ما أوصت به معاوية حين طلب إليها النصيحة ،

فقد أرسلت إليه تقول: أما بعد فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن التمس رضاء مَن التمس رضاء الله وكلَّله الله إلى الناس .

# ورع أم المؤمنين :

وفی طبقات ابن سعد أن موسی بن داود قال : سمعت مالك بن أنس يقول : قُسُمّ بيت عائشة باثنين ، قِسْم كان فيه القبر وقسم كانت تكون فيه عائشة وبينهما حائط ، وكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر بلا تتحفظ ، فلما دفن عمر رضی الله عنه لم تدخله إلا وهی جامعة عليها ثيابها .

وعن عائشة رضى الله عنها : ما زلت أضع خيمارى وأنفصل فى ثيابى (١) حتى دفن عمر فلم أزل متُحفظة فى ثيابى حتى بنيت بينى وبين القبور جداراً .

# أم المؤمنين والتزام البيت:

ونعود إلى مجريات الحوادت فنقول: إن أم المؤمنين رضى الله عنها عادت إلى المدينة بعد معركة الجمل ، والتزمت بيتها المبارك الذى كان ينزل الوحى فيه ، واستردت سعادتها بعيدة عن الحلاف والاختلاف ترجو الحير للأمة الإسلامية كلها ، وودت أنها لم تشارك في ذلك الحلاف الذى سالت فيه دماء غزيرة عزيزة تألم لها الفريقان ، وغلب في سفكها المقدور على الظن والتقدير . فما ظن القوم أن يقع القتال المريركما وقع ، بل ظنوا أن يصلوا بالتفاهم إلى كلمة سواء ، وقد أوشك التفاهم أن يتم في سلام بين أمير المؤمنين وطلحة والزبير لولا أن تشابك الدهماء كما سبق القول واندفعوا في القتال في فتنة عمياء ، فرد جيش أمير المؤمنين على الشر كما سبق القول واندفعوا في القتال في فتنة عمياء ، فرد جيش أمير المؤمنين على الشر بمثله صيانة لحقه وإبقاء لسلطانه على الخارجين عليه ، وهو أول قتال يقع بين المسلمين من الفريقين وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

<sup>(</sup>١) أى أخلع الحمار وأتخفف من الملابس ، فلما دفن عمر تحرجت لأنه غريب – أما الرسول فزوجها وأما أبوبكر فأبوها – فتحفظت وأبقت ثيابها عليها . فعاملتهم معاملة الأحياء ولو أنهم في القبور . وهذا من فقهها وذوقها وورعها رضى الله عنها .

### أم المؤمنين تعاتب ابن عمر:

وقد بلغ من مرارة النفس عند أم المؤمنين من اشتراكها فى معركة الجمل أنها — فيا روى ابن عبد البر — رصدت لابن عمر من يتُعليمها به إذا مربها ، فلما مر بها وعلمت به ، قالت ادعوه ، فدعوه ، فقالت :

یا أبا عبد الرحمن ، ما منعك أن تنهانی عن مسیری ، قال : رأیت رجلا غلب علیك ، وظننت أنك لا تخالفینه ، قالت : أما إنك لو نهیتنی ما خرجت .

### أم المؤمنين والأزدى:

كما روى الطبرى عن أبى جُنُدْرُب قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها بالمدينة ، فقالت : من أنت ؟ قلت رجل من الأزد أسكن الكوفة ،

قالت : أشهدتنا يوم الجمل ، قلت : نعم ، قالت : لنا أم علينا ؟

قلت : عليكم ،

قالت : أفتعرف الذي يقول : يا أمنا يا خير أمِّ نعلم (١) .

قلت : ذاك ابن عمى .

قال : فبكت حتى ظننت أنها لا تسكت .

#### يوم الجمل:

وكذلك روى ابن الأثير فى أسد الغابة أن متحدثاً تحدث إليها فذكر يوم الجمل ، فقالت : ووددت لوأنى الجمل ، فقالت : ووددت لوأنى كنت جلست كما جلس صواحبى ، فكان ذلك أحب إلى من أن أكون ولدت من رسول الله بضع عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومثل عبد الله بن الزبير .

يا أمنا يا خير أم نعلم أما ترين كم شجاع يكلم وتُختلى هامته والمعصم

<sup>(</sup>١) هذا من رجز ارتجز به الحارث بن زهير الأزدى وكان فى جيش أمير المؤمنين ، قاله حين رأى قومه يسقطون قتلى وهم يتهافتون على خطام الجمل ، والرجز كاملا هو:

#### توبة نصوح:

وأنت ترى من ذلك أن نفس أم المؤمنين الزكية كانت نفساً كريمة لوّامة متطهرة ، والندم توبة صادقة وأى توبة ، واللوم طهارة باطنة وأى طهارة . فقد توالت بعد معركة الجمل أحداث جسام كانت تستطيع أن تشارك فيها السيدة عائشة ضد الإمام على "، ولكنها لم تفعل وهذا ما يؤيدني في دحض ما اتهمت به من عداوة أكيدة للإمام على بسبب شهادته في حديث الإفك .

وقد رأيت ماكان من طلحة والزبير ، فقد بايع طلحة مرة أخرى قبل موته وقال لأحد جنود الإمام أبـُلغه أنى مـُبايـعه ، وانسحب الزبير من المعركة قبل أن يقع القتال قائلا لأمير المؤمنين : لقد أذكرتنى ما أنسانيه الدهر ، والله لو ذكرتها ما خرجت . ومن هنا أجمع العلماء على توبة الثلاثة فى رشد و رجوع للحق .

#### رأى العلامة العقاد:

ومع أن العلامة أنصف أم المؤمنين رضى الله عنها فى آخر بحثه إلا أنه فى بداية البحث خطاً الإمام فى مشورته فى حديث الإفك وخطاً أم المؤمنين فى خصومتها للإمام وربط بين هذه الخصومة وقصة الإفك ، فقال فى كتابه « الصديقة بنت الصديق » :

« فعلى أ قد أخطأه التوفيق في نصيحته ، وعائشة قد أخطأها التوفيق في مكافحته من أجل هذه النصيحة .

وإنك لتعجب معى من أن يربط العلامة العقاد بين مشورة الإمام وموقف أم المؤمنين منه كما فعل غيره ، مع أن ما انتهى إليه رحمه الله يكاد يتفق مع وجهة نظرى ويباعد بين الأمرين ، وإليك ما انتهى إليه، فى ذلك الكتاب بعد قوله المتقدم :

« ولكننا إذا ذكرنا هذا ، كان علينا أن نذكر معه أنها ندمت على موقفها من يوم الجمل أشد ندامة ، فكانت تقول بقية حياتها : « ليتنى ميت قبل يوم الجمل ، وكانت تقول : ليّت كان لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنون عشرة وثكلتهم ولم يكن يوم الجمل ، وكانت كلما خاض الناس في حديث ذلك اليوم تبكى حتى تبل خمارها . ثم أضاف يقول في صدق رحمه الله :

« وعلينا أن نذكر أنها صانت خصومتها عن كل كلمة نابية فى حق على رضى الله عنه ، فلم تتهمه بدم عثمان ولم تتجاوز بالتهمة بعض مَن بايعوه ، وقالت عنه مرة: إنه الصوام القوام ، وإنه أحب الناس إلى رسول الله .

« وعلينا أن نذكر أن المغريات بالاندفاع في هذه الغاشية كثيرة :

« حدة فى الطبع ، ومفاجأة تبتدر الحدة ، وبيئة مطبقة بالعداء لعلى ، وسعى ً حثيث من أقرب الناس إليها وأقربهم إلى إقناعها .

« وإنها مع هذا أقدمت على مورد مُبهم لا يتضح الشرُّ فيه، وترددت هنالك بين إقدام وإحجام ، واعتقدت أن الأمر لا يفضى إلى قتال ، وأصغت إلى دعوة الإصلاح ودعت إليه ، وهو حادث لابد له من عبرة ، وأن عبرته لأحق عبر التاريخ الإسلامى بالتسجيل » .



# البَاكِ الثّاف عشر آل الني وأهل البيت

### أهل البيت:

قال تعالى فى سورة الأحزاب: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ ليُذهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا). وجاء هذا القول الكريم فى معرض خطاب الله ثعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي لَسُتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيطْمَعَ الَّذِي فِي لَسُتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيطْمَعَ الَّذِي فِي لَسُتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيطْمَعَ اللّذِي فِي لَلْهُ وَلَمُ مُرْفُلُهُ وَلَا تبرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ اللهُ لِيُدَامِلُهُ وَلَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا».

وجاء بعد ذلك قوله تعالى : (واذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ والْحِكْمَةِ إِنِّ اللهُ كَانَ لَطِيفاً خَبِيرًا).

وقد اختلفوا في تحديد المراد بأهل البيت ، فجاء في تفسير الإمام القرطبي رضي الله عنه :

يرُواد به نساؤه ، وقيل يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته ، وقال عطاء وعكرمة وابن عباس هم زوجاته بخاصة لارجل معهن ، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) . وقال الكلبي : «هم على وفاطمة والحسن والحسين خاصة » ، وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واحتجوا بقوله تعالى : (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم) . بالميم ، ولو كان للنساء خاصة

لكان (عنكن) و (يطهركن) إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل ، قال تعالى :

(أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

وأضاف الإمام القرطبي قائلا:

والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم ، وإنما قال : (ويطهركم) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلياً وحسَسَاً وحسَسَاً كانوا فيهم ، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر ، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن ، والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلام ، فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلا لغيرهن ، وإنما جرى في الأخبار أن الذي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية دعا علياً وفاطمة الحسن والحسين ، فعمد الذي صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفها عليهم ، ثم ألوى بيده إلى السماء فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » ، فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » ، فهذه دعوة الذي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية أحسب أن يلخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج ، فذهب الكلبي ومن وافقه فصيرها لهم خاصة ولا اعتداد بقول الكلبي وأشباهه .

وأضاف الإمام القرطبي كذلك:

أما إن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية فى بيتى ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فلخل معهم تحت كساء خيابرى وقال: وهؤلاء أهل بيتى » وقرأ الآية وقال: « اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله ؟ قال: « أنت على مكانك وأنت على خير » أخرجه الترمذى وغيره ، وقال القشيرى: وقالت أم سلمة: أدخلت رأسى فى الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله ؟ قال: نعم وقال الثعلبي هم بنو هاشم فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت النسب ، فيكون العباس وأعمامه و بنو أعمامه منهم .

وجاء فى تفسير ﴿ روح المعانى ﴾ الإمام الألوسي رضى الله عنه :

أخرج ابن سعد عن عروة: (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) قال: يعنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج المطهرات باعتبار الإضافة إلى الذي صلى الله عليه وسلم بيت واحد، وجمعه فيا سبق أو لحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهرات اللاني كن متعددات، وجمعه في قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) دفعاً لتوهم إرادة بيت النسب لو أفرد من حيث إن سبب النزول أمر واقع فيه، وأورد ضمير جمع المذكر في (عنكم) و (يطهركم) رعاية للفظ الأهل، والعرب كثيراً ما يستعملون صيغ المذكر في مثل ذلك رعاية للفظ، ومنه على ماقيل قوله تعالى: (قال لا هله المتعملون صيغ المذكر هنا أدخل في التعظيم، وقيل المراد هو صلى الله لامرأته، ولعل اعتبار التذكير هنا أدخل في التعظيم، وقيل المراد هو صلى الله عليه وسلم ونساؤه المطهرات رضى الله عنهن، وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه الصلاة والسلام عليهن، وقيل المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم يجمع كما في السابق واللاحق، فقد أخرج الحكيم الرمذي والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهتي معاً في الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم:

«إن الله تعالى قسّم الخلق قسمين فجعلى من خيرهما قسماً ، فذلك قوله تعالى : (وأصْحَابُ الشّمالِ) فأنا من قوله تعالى : (وأصْحَابُ الشّمالِ) فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ، ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلى فى خيرهم ثلثاً فذلك قوله تعالى : (وأصْحَابُ الميْمنَةِ ما أصْحَابُ الميْمنَةِ ما أصْحَابُ الميْمنَةِ والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) ، فأنا من وأصْحَابُ المشأمّة ، والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) ، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلى فى خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى : (وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْزَمَكُمْ عِينَا اللهِ أَتْقَاكُمْ ) ، وأنا أثقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر ، ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلى فى خيرها بيتًا فذلك قوله تعالى و إنّما يُريدُ

الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)، وأَنا وأَهل بيتى مطهرون من الذنوب ».

يقول الإمام الألوسي: فإن المتبادر من البيت الذي هو قسم من القبيلة البيت النسبي ، واختلف في المراد بأهله فذهب الثعلبي إلى أن المراد بهم جميع بني هاشم ذكورهم وإنائهم ، أراد مؤمني بني هاشم ، وهذا المراد بالآل عند الحنفية ، وقال بعض الشافعية المراد بهم آله صلى الله عليه وسلم مطلقاً ، وأسرة الرجل على ما في القاموس رهطه أي قومه وقبيلته الأد ونون ، وقال في موضع آخر: صار أهل البيت متعارفاً في آله عليه الصلاة والسلام ، وصح عن زيد بن أرقم في حديث أخرجه مسلم أنه قيل له: من أهل بيته ؟ نساؤه صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا – أيشم الله ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر شم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرر موا الصدقة عليه عليه وسلم .

وفى آخر أخرجه هو أيضاً مبين هؤلاء الذين حُرموا الصدقة أنه قال : هم آل على ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس .

# الدعاء لأهل الكساء:

وساق الإمام الألوسي حديث أم سلمة السابق الذي رواه الترمذي ، وقال بعده : وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء وأوماً بها إلى السهاء وقال : « اللهم أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » ثلاث مرات .

وفي بعض آخر أنه عليه الصلاة والسلام ألتى عليهم كساء فمَد كيتًا (١)

<sup>(</sup>١) نسبة إلى فدك بفتحتين بلدة بينها وبين المدينة يومان بالإبل ، وهي مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم .

ثم وضع يده عليهم ثم قال: «اللهم إن هؤلاء أهل بيتى ، وفى لفظ آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

وجاء فى رواية أخرجها الطبرانى عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه صلى الله عليه وسلم من يدى وقال: « إنك على خير » ، وفى رواية أخرى رواها ابن مردويه عنها قالت: ألست من أهل البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « إنك إلى خير ، إنك من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » .

### بيت السكني والأهل:

ويقول الإمام الألوسي كذلك رحمه الله :

وقال بعض المحققين : المراد بالبيت بيت السكنى وأهله على ما يقتضيه سياق الآية وسباقها والأخبار التي لا تحصى كثرة ، ولا دلالة في حديث الكساء على الحصر ، ولا في الحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم اشتمل على العباس وبنيه عملاءة ثم قال : « يا رب هذا عمى وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كسترى إياهم بملاءتي هذه » ، فأمنت أسك فقة (١) الباب وحوائط البيت فقالت آمين ثلاثاً .

# الملحقون بأهل الكساء:

وأضاف الإمام الألوسي يقول:

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى أهل الكساء - على وفاطمة والحسنين رضى الله تعالى عنهم - بناته وأقاربه وأزواجه ، وصبح عن أم سلمة فى بعض آخر أنها قالت : فقلت يا رسول الله : أماً أنا من أهل البيت ؟ فقال : « بلى إن شاء الله تعالى » ، وفى بعض آخر أيضاً أنها قالت له صلى الله عليه وسلم : ألست من أهلك ؟ قال : « بلى » ، وأنه عليه الصلاة والسلام أدخلها

<sup>(</sup>١) أسكفة الباب أي عتبته .

الكساء بعد ما قضى دعاءه لهم ، وقد تكرر — كما أشار إليه المحب الطبرى — منه صلى الله عليه وسلم الجمع وقول هؤلاء أهل بينى واللحاء فى بيت أم سلمة وبيت فاطمة رضى الله تعالى عنهما وغيرهما ، وبه جمع بين اختلاف الروايات فى هيئة الاجماع ، وما جلل صلى الله عليه وسلم به المجتمعين وما دعا به لهم ، وما أجاب به أم سلمة وعدم إدخالها فى بعض المرات تحت الكساء ليس لأنها ليست من أهل البيت أصلا بل لظهور أنها منهم حيث كانت من الأزواج اللاتى يقتضى سياق الآية وسباقها دخولهن فيهم بخلاف من أدخلوا تحته رضى الله تعالى عنهم ، فإنه عليه الصلاة والسلام لولم يدخلهم ويتقل ما قال التدوهيم عدم دخولم فى الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها ذلك ، وذكر ابن حجر على تقدير صحة بعض الروايات المختلفة الحميل على أن النزول كان مرتين ، وقد أدخل صلى الله عليه وسلم بعض من لم يكن بينه وبينه قرابة سببية ولا نسبية فى أهل البيت توسعاً وتشبيهاً كسلمان من لم يكن بينه وبينه قرابة سببية ولا نسبية فى أهل البيت توسعاً وتشبيهاً كسلمان منا أهل البيت » وجاء فى رواية صحيحة أن واثلة قال : وأنا من أهلك يا رسول الله ؟ أهل البيت » وجاء فى رواية صحيحة أن واثلة قال : وأنا من أهلك يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « وأنت من أهلى » فكان واثلة يقول : إنها لمن أرجى ما أرجو .

#### الفي الثقلين:

ويضيف الإمام الألوسي قائلا :

ما روى عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه من ننى كون أزواجه صلى الله عليه وسلم أهل بيته وكون أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام ، فالمراد بأهل البيت الذين جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى الثقلين ، لا أهل البيت بالمعنى الأعم المراد فى الآية .

ويشهد لهذا ما فى صحيح مسلم عن يزيد بن حبان قال : انطاقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه ، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً ، حَد ثنا يا زيد بما

سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا ابن أخى : والله لقد كبرت سنى وقندم عهدى ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حدثتكم فاقتبلوا ومالا لا تتكلفونيه ، ثم قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى «خُما» بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال :

«أما بعد ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول رَبى فأُجيب ، وإنى تارك فيكم ثيقُلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به « فحت على كتاب الله ورخب فيه ، ثم قال « وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى ، أذكركم الله فى أهل بيتى ثلاثيًا ، فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : ومن نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته ممن حرم الصدقة بعده ، قال : ومن هم : قال : مم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس » الحديث ، فإن الاستدراك بعد جعله النساء من أهل بيته صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهر فى أن الغرض بيان المراد بأهل البيت فى الحديث الذى حدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهم فيه ثانى الثقلين ، فلأهل البيت إطلاقان يدخل فى أحدهما النساء ولا يدخل فى أحدهما النساء ولا يدخل فى أخبر السابق المنتمن نفيه رضى الله تعالى عنه كون النساء من أهل البيت .

وقال بعضهم إن ظاهر تعليله نفى كون النساء أهل البيت بقوله : أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها يقتضى ألا يكنن من أهل البيت مطلقاً ، فلعله أراد بقوله فى الحبر السابق نساؤه من أهل بيته ؟ أنساؤه بهمزة الاستفهام الإنكارى ، فيكون بمعنى ليس نساؤ من أهل بيته كما فى معظم الروايات فى غير صحيح مسلم ، ويكون رضى الله عنه ممن يرى أن نساءه عليه الصلاة والسلام لسن من أهل البيت أصلا ولا يلزمنا أن ندين الله تعالى برأيه لا سيا وظاهر الآية معنا وكذا العرف .

### أهل القرابة والنسبة القوية:

وخلص الإمام الألوسي رضي الله عنه إلى قوله :

والذى يظهر لى أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد علاقة به صلى الله عليه وسلم ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام ، بحيث لا يقبح عرفاً اجتماعهم وسكناهم معه صلى الله عليه وسلم فى بيت واحد ويدخل فى ذلك أزواجه ، والأربعة أهل الكساء وعلى كرم الله تعالى وجهه مع ماله من القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نشأ فى بيته وحجره عليه الصلاة والسلام فلم يفارقه ، وعامله كولده صغيراً ، وصاهره وآخاه كبيراً ، والإرادة على المعنى الحقيقى المستتبع للفعل .

« والآية لا تقوم دليلاعلى عصمة أهل بيته صلى الله عليه وسلم الموجودين حين نزولها وغيرهم ، ولا على حفظهم من الذنوب على ما يقوله أهل السنة ، لأن المعنى حسب ما ينساق إليه الذهن ويقتضيه موقع التعليل للنهى والأمر نهاكم الله تعالى وأمركم ، لأنه عز وجل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس (الذنوب) عنكم وتطهيركم ، وفى ذلك غاية المصلحة لكم ، ولا يريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بلا منفعة تعود إليكم وهو على معنى الشرط ، أى يريد بنهيكم وأمركم ليذهب الرجس وينطهركم إن انتهيتم وائتمرتم . والمراد بالرجس الذنب وبإذهابه إزالة مباديه بتهذيب النفس .

« وَكَأْنُ مَآلَ الإِذَهَابِ: التَّخْلِية ، ومَآلَ التطهير: التَّحْلية ، والآية متضمنة الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم إن ينتهوا عما ينهى عنه ويأتمروا بما يأمرهم به يُذَهب عنهم لا محالة مبادئ ما يستهجن ويمُحلهيم أجل تحلية بما يستحسن ، وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم وترَّتُبُ الآثار الجميلة عليها قطعاً ، ويكون هذا خصوصية لهم ومزية على من عداهم من حيث إن أولئك الأغيار (١) إذا انتهوا وأتمروا لا يقطع لهم بحصول ذلك .

<sup>(</sup>١) غيرهم .

### أهل البيت وعبادة الله:

« ولذا نجد عبادة أهل البيت أتم حالا من سائر العباد المشاركين لهم فى العبادة المظاهرة وأحسن أخلاقاً وأزكى نفساً، وإليهم تنتهى سلاسل الطرائق التى مبناها ، كما لا يدخى على سالكيها ، التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران إلى حظائر القد س ، والوقوف على أوكار الأنس ، حتى ذهب قوم إلى أن القطب فى كل عصر لا يكون إلا منهم ، خلافاً للأستاذ أبى العباس المرسى حيث ذهب كما نقل عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله إلى أنه قد يكون من غيرهم .

« والذى يغلب على ظَـنَى أن القطبقد يكون من غيرهم، لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم لأنهم أزكى الناس أصلا وأوفرهم فضلا » .

وأنت ترى مما نقلتُه لك من كلام الإمام الألوسى أنه قال قوله فى الموضوع وأبدع فيا قال وفصل ، ولكنى أتفق مع أهل السنة فى أن السادة آل البيت محفوظون من الكبائر بعناية من الله تعالى ، فقد فطرهم على حبه وحب طاعته ، والناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ، ويقول سيدى بن عطاء : إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك وهو تعالى فعال لما يريد وقد قال سبحانه (إنما يريد . . .) وإنما أداة حصر ، وقد قال سيدنا يوسف عليه السلام: (وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى ) وقد اختص الله برحمته من يشاء ، ولا يتنافى ذلك مع جهادهم أنفسهم فى التخلية التي تعقبها التحلية لأنهم ممن قال تعالى فيهم : (يحبهم ويحبونه) .

# الشيخ الأكبر وآل البيت :

وفى هذه المناسبة أمتع القارئ الكريم بروائع من كلام سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين فى الباب التاسع والعشرين من كتاب الفتوحات فى شأن سادتنا آل البيت ، فقد قال عفا الله عنه :

لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً محضاً ، قد طهره الله وأهل بيته تطهيراً ، وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم ، فإن الرجس هو القذ عند

العرب ، هك نا حكى الفراء ، قال تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) فهذه الآية تدل على أن الله قد أشرك أهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ، وأى وسخ وقدر أقدر من الذنوب وأوسخ ، فطهر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ، فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «سلمان منا أهل البيت» إلى يوم القيامة فى حكم هذه الآية من الغفران ، فهم المطهرون اختصاصاً من الله وعناية بهم ، لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية الله به ، ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا فى الدار الآخرة ، فإنهم يحشرون مغفوراً لهم ، وأما فى الدنيا فمن أتى منهم حداً أقيم عليه كالتائب إذا بلدغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة ولا يجوز ذمه ؛ وينبغى لكل مؤمن بالله و بما أنزله أن يصدق الله تعالى فى قوله : ( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) فيعتقد فى جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفا عنهم فيه ، فلا ينبغى لمسلم أن يلحق المذمة بهم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

ويقول سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى رضى الله عنه فى حب آل الميت :

أرى حبّ أهل البيت عندى فريضة على رغم أهل البُعُد يورثنى القُربا ها اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه إلا المودة في القربي

ويقول رضى الله عنه فى الباب ٦٩ من الفتوحات المكية عند كلامه على كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التى بيتنها صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقوله قولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أى مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » .

« واعلم أن آل الرجل فى لغة العرب همُم ْ خاصته الأقربون إليه ، وخاصة الأنبياء والهم هم الصالحون العلماء بالله المؤمنون ، وقد علمنا أن إبراهيم – عليه

الصلاة والسلام ــ كان من آله أنبياء ورسل لله ، ومرتبة النبوة والرسالة قد ارتفعت فى الشاهد فى الدنيا ، فلا يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته نبى ً ويشَرِّع الله له خلاف شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول . . . فخفيت حرتبة النبوة في الحلق بانقطاع التشريع ، ومعلوم أن آل إبراهيم من النبيين والرسل الذين كانوا بعده مثل إسحق ويعقوب ويوسف ، ومن انتسل فيهم من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أن لهم مرتبة النبوة عند الله ، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أمته وهم آله العلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوّة عند الله وإن لم يشرعوا ولكن أبق لهممن شرعه ضرباً من التشريع فقال؛ قولوا: اللهم صل على محمد وعل آل محمداًى صل عليه من حيث ماله آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، أي من حيث أعطيت آل إبراهيم النبوّة تشريفاً لإبراهيم ، فظهرت نبوّتهم بالتشريع ، وقد قضيت ألاّ شرعَ بعدى ، فصل على وعلى ألل بأن تجعل لهم مرتبة النبوَّة عندك وإن لم يشرعوا ، فكان من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ ألحق آله بالأنبياء في المرتبة ، وزاد على إبراهيم بأنَّ شَمَرْعَه لا ينسخ ، وبعضُ شَرْع إبراهيم ومن بعده نسخت الشرائع بعضها بعضاً ، وما علَّمنا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه على هذه الصورة إلا " بوحى من الله وبما أراه الله ، وأن الدعوة في ذلك (١) مجابة ، فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقت درجتُه درجة َ الأنبياء في النبوة عند الله إلا في التشريع، ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد بقوله : « فلا رسول بعدى ولا نبى » فأكد بالرسالة من أجل التشريع ، فأكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعل آله شهداء على أمم الأنبياء ، كما جعل الأنبياء شهداء على أممهم .ثم خص هذه الأمة أعنى علماءها بأن شرَّع لهم الاجتهاد في الأحكام وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم وتعبُّدهم به وتعبد من قلدهم به، كماكان حكم الشرائع للأنبياء ومقلِّديهم، ولم يكن مثلهذاً لأمة نبي مالم يكن ٰنبي بوحي مُنتَزل، فجعل الله وحي علماء هذه الأمة في اجتهادهم كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: (ليتَحْكُم بنَيْنَ النَّاسِ بما أراكَ اللهُ ) فالمجتهد ما حَكَمَ إلاَّ بما أراه الله في اجتهاده، فهذه نفحات من نفحات التشريع

<sup>(</sup>١) أى طلب المؤمنين من الله أن يصلى على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه الله .

ما هو عيثن (١١) التشريع ، فلآل محمد وهم المؤمنون من أمته العلماء مرتبة النبوّة عند الله تظهر فى الآخرة وما لها حكم فى الدنيا إلاّ هذا القدر من الاجتهاد المشروع لهم ، فلم يجتهدوا فى الدين والأحكام إلاّ بأمر مشروع من عند الله .

### الجمع بين الأهل والآل:

وأضاف رضي الله عنه يقول:

«وإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة من العلم والاجتهاد ، ولهم هذه المرتبة كالحسن والحسين وجعفر وغيرهم من أهل البيت ، فقد جمعوا بين الأهل والآل ، فلا تتخيل أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته خاصة ، ليس هذا عند العرب فإن الآل لا يضاف بهذه الصفة إلا لكبير القدر في الدنيا والآخرة ، ولذلك قيل لنا : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أى من حيث ما ذكرناه لا من حيث أعيانهما خاصة دون المجموع ، فهى صلاة من حيث المجموع ، وذكرنا إبراهيم عليه السلام لأنه تقدم بالزمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة ، ومن كان بهذه المثابة عند الله كيف تحمل الصلاة عليه كالصلاة عليه كالمدة على إبراهيم من حيث أعيانهما ، فلم يبق إلا ماذكرناه (٢) ، وهذه المسألة هي عن واقعة من وقائعنا فلله الحمد والمنة » .

ومن ذلك ترى أن الشيخ الأكبر أدخل بإلهامه الغزير وفتحه الفياض في آل البيت العلماء الربانيين الذين آتاهم الله رحمة وعلماً ، ولا حرج على فضل الله ، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لهما ممنع ، غير أننا رأينا فيها سبق أن مولانا وسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق سلمان الفارسي رضي الله عنه بأهل البيت بنص خاص في أهل البيت ، والمشاهد في واقع خاص . وكذلك أدخل واثلة بنص خاص في أهل البيت ، والمشاهد في واقع الأمر أن أهل البيت من الحسنيين والحسينيين على الخصوص هم أئمة أهل العلم

<sup>(</sup>١) أى أن المجتهدين فى الأمة المحمدية إنما يجتهدون فى إطار الشريعة المحمدية ولا يأتون بشرع جديد لأن مصدر اجتهادهم الكتاب والسنة .

<sup>(</sup> ٢ ) أى صل على سيدنا محمد من حيث ماله آل لا من حيث شخصه كما صليت على إبراهيم وآ له كما سبق أن بين ذلك رضى الله عنه .

والعمل فى كل قرن ، وقد سادوا المؤمنين بطيب عنصرهم وطهارة نفوسهم وسخائهم وعظم جهادهم فى سبيل الله عز وجل بالنفس والمال وزُهدهم الفطرى فى زخرف الدنيا وطرحها من قلوبهم ، فهم كما يصفهم العارف بالله سيدى الشيخ أحمد الحلوانى فى قصيدته المسهاة « الحلواء فى مدح بنى الزهراء » .

بنفسي أفدى الزهر من بضعة الزهرا همالدين والدنيا لعمرى هُمُو هُمُو وعال بهم مَنْ شئت إن ذَكُروا العُلا بدورٌ سمت عن شمسِ أكرم مُرْسَلٍ وبالحلم والنَّدَى وبالبر والتَّقوى ليَهْنِ بنيه المجد نُظِّم هكذا بنفسي أهلُ البيت من مثلهم عَلا بنفسي أهلُ البيت من مثلهم عَلا ومَنْذَا يُدانى أو يُقارب بضعة محبتهم بابُ الرضا ورضاهمو فيا من يُواليهم ويحفظُ ودَّهم فلا بديوم العرض تسمع قائلا

وإن هُم رضوانفسى فقد عَظُمت قَدْرا فقل فيهمو ماشئت لاتر ْهَبَنْ نُكْرا وفاخر بهم مَن ْشئت إن ذكروا الفخرا أناروا دياجى الكون بالطلعة الغرّا وبالعلم والفتوى وبالذكر والذكرى نبيُّ الهدى فاطرب وحَيْدَرُ والزهرا وهم فى عيون المجد نور قد افترّا لهم تنتهى العلياءُ والرتبة الكبرى يُسام بأرواح المحبِّين لو يُشرى ويُكرمُ مثواهم هنيئًا لك البشرى ويُكرمُ مثواهم هنيئًا لك البشرى تفضَّل تَفضَّل فادخل الجنّة الخَضْراً

#### رأى الفخر الرازى:

ويقول الإمام الفخر الرازى رضى الله عنه فى تفسيره ما يأتى :

«فى قوله تعالى: (إنما يريد الله ليدُهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيراً) يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تمنشقعن الله فيما تأتين به وإنما نفعه لمنكن ، وفيه لطيفة وهي أن الرجس قد يزول عيناً ولا يطهر المحل فقوله تعالى: (ليدهب عنكم الرجس) أى يزيل عنكم الذنوب، ويطهركم أى يلبسكم خلع الكرامة ، وأضاف: ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات وخاطب بخطاب المذكرين (ليدهب عنكم الرجس) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم ، واختلفت المذكرين (ليدهب عنكم الرجس) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم ، واختلفت

الأقوال فى أهل البيت ، والأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت النبى صلى الله عليه وسلم وملازمته للنبى صلى الله عليه وسلم». أقول وهو كلام بديع كما ترى .

وعند تفسيره لقوله تعالى فى سورة الشورى : (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجرًا إِلَّا المَودَّة فِى القُربَى ومن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزِدْ لَهُ فيها حُسْنًا إِنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ ).

قال الإمام الفخر الرازى رضى الله عنه: نقل صاحب الكشاف عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مات على حب آل محمد مات شهيداً ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً ، على حب آل محمد مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً ، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير ، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير ، ألا ومن مات على حب آل محمد يرزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السئنة والجماعة ، ألا ومن مات على بمغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ، ألا ومن مات على بمغض آل محمد مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمد الإمام كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة ، ثم أضاف الإمام المازي يقول :

« وأنا أقول: آل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل ، ولا شك أن فاطمة وعليبًا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل .

« وأيضاً اختلف الناس فى الآل فقيل هم الأقارب وقيل هم أمته ، فإن حملناه على القرابة فهم الآل ، وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل ، فثبت أن جميع التقديرات هم الآل ، وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل ،

همختلف فيه ، وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يارسول الله مَن وابتلك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، فقال على وفاطمة وابناهما ؟ فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل عليه وجوه :

« الأول : قوله تعالى ( إلا المودة في القربي ) ووجه الاستدلال به ما سبق ـ

« الثانى : لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة عليها السلام ، قال صلى الله عليه وسلم « فاطمة بضعة منى يُريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها » وثبت بالنقل المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب عليًّا والحسن والحسين ، وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى :

(واتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) . ولقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌ ) ولقوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ نُحِبُّونَ اللهَ فاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكم الله) . ولقوله تعالى : (لقدْ كَانَ لَكُمْ فِي ,رَسُول اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

« الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قول المصلى : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد ، وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الآل..

« فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب وقال سيدى الإمام الشافعي رضي الله عنه :

واهتف بساكن خيفها والناهض يا راكباً قف بالمحصب من منتى فيضمًا كما نظم الفراتُ الفائض سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فليشهد الثقلان أنى رافضي إن كان رفيضاً حبُّ آل محمد

كما قال رضي الله عنه:

يا آل بيت رسول الله حُبُثُكمو ٠ فرضٌ من الله في القرآن أنزله مُ يكفيكمو من عظيم القدر أنكمو من لم يُصلِّ عليكم لاصلاة له ً « وقوله تعالى: (إلا المودة في القربي) فيه منصب عظيم للصحابة ، لأنه تعالى قال : (والسابيةون السابيةون أولئك المقرّبون) فكل من أطاع الله كان مُقرّبًا عند الله تعالى فلخل تحت قوله : (إلا المودة في القربي) . والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه ، وهذا المنصب لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين حب العيترة والصحابة (١) (أما مذهب الشيعة فخارج عما ذهب إليه أهل السنة والجماعة) .

« وسمعت بعض المُدُكِرِين قال إنه صلى الله عليه وسلم قال : " مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا " وقال صلى الله عليه وسلم : " أصحابى كالنجوم بأيهم اقديم اهتديم " ونحن الآن في بحر التكليف وتنضر بِننا أمواج الشبهات والشهوات ، وراكب البحر يحتاج إلى أمرين :

« أحدهما : السفينة الحالية عن العيوب والتقب ،

«الثانى: الكواكب الظاهرة والطالعة النيرة ، فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبًا ، فكذلك ركيب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم الصخابة ، فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى (إلا المودة فى القربى) جُعلوا مكانًا للمودة ومقرًّا لها، كقولك: لى فى آل فلان مودة ولى فيهم هوى تريد أحبهم وهم مكان حبى ومحله ، وقوله تعالى : (إن الله غفور شكور) الشكور فى حقه تعالى مجاز والمعنى أنه تعالى يحسن إلى المطيعين فى إيصال الثواب إليهم وفى أن يزيد عليه أنواعًا كثيرة من التفضيل ، ألا رضى الله عن إمامنا الفخر الرازى وعن علماء الأمة الأعلام .

### من إلهام شيخي :

ويرضى الله عن شيخي العارف بالله سيدى الشيخ على عقل إذ قال في سادتنا

<sup>(</sup>١) ويقول سيدى الشيخ أحمد الحلواني الخليجي رضي الله عنه في هذا المعني :

ألا إننى في حب آل محمد من الشيعة العليا ولكنني سني طبعت على حب الصحابة كلهم كآل رسول الله من مبتدا سني

آل البيت رضوان الله عليهم في إلهامه الفورى الذي نقلناه عنه عندما طلب إليه أحد الحاضرين أن يأتى بأبيات على وزن البيت الآتى وقافيته (١):

بنفس أفدى الزهر من بكَ معة الزهرا وإن هم وضُوا نفسي فقد عَظُمت قد وا فقال تواً طيب الله ثراه:

بنفس أفدى الزهر من بضعة الزهرا لقد غرسونی من زهور ریاضهم إذا قيل لى تهواهمو قلتُ مِلْكهم إذا عَشْيِتَ (٢) عيني فَطَيُّ جَوانحي عيون تُريني سرَّ أنوا هم جمَّهْ را تساموا على كل الأنام فضائلا وعـــينا من القرآن سورة هل أتى فلو أن جود العاملين أقيسه جداول من بحر النبيّ محمد فإن كان ذنبي أن ۖ قلبي يـُحـيِبهم وما أحسن الدنيا على صدق ودهم وها أنا مشتاق إليهم وسائر أحب وأستجدى وأهوى وأهتدى إذا نظروني زال من قلبيَ الأسي على بابهم أسمو سُموَّ أُولى النهى

بهم نبلت كل الحير دُنساي والأخرى فطابت حیاتی من مکارمهم زهرا ووقف يمين لايـُباع ولا يـُشـْرى وقد بين القرآن أوصافهم طُهُرا صفا سعيه لله واستوجب الشكرا على جودهم يوماً لما مثلً العشرا فما مثلها تلقى جداول أو بحرا فإن ذنوبي لن تلم بها حصرا وما أحسن الأخرى لتابعهم ذُخرا على حبهم أنفقت سعيى والعمرا ولى لذة في مدحهم تُشْلِج الصدرا وإن منحوني عشت أغترف الحيرا

> وقد طلب إليه آخر أن يُدخَمِّس له البيت الآتي : هات النجوم أصغ بها أبياتى إن المقام سما عن الكلمات

فقال توًّا في روعة ظاهرة :

آل النبي تزايدت لوعاتي ياطالبـًا وصنى لهم بالذات

لاتحرموبي الوصل قبل مماتى هات النجوم أصُّغ بها أبياتي إن المقام سما عن الكلمات

فِإِن هُمُ رضوا نفسي فقد عَظُمت قدرا

<sup>(</sup>١) يريد بهذا الطلب اختبار الإلهام الفورى الذي اشهربه الشيخ من عطاء ربه لأوليائه ، ولى رسالة مطبوعة عنه رضى الله عنه بعنوان : شاعر الأولياء .

<sup>(</sup>٢) كان رضى الله عنه كفيف البصر .

#### تحية الشاعر الصديق:

وقد كنت طلبت من الصديق الوفي الراحل المرحوم الأستاذ محمد جاد الرب أن يمدنى بشيء من شعره الرقيق لأضمنه كتابي « أم المؤمنين \_ السيدة خديجة الكبرى ، وكان عفا الله عنه شاعراً مطبوعاً ، فقدم لى رباعية أثبتها في ذلك الكتاب

وقفنا بين أيديكم نحيي ا الهاشمي محمد . النبيّ على السبطين قرة كل عين على الأب في معاليه على" بكل سُلالة البيت الأغر فياحظ الفواصل والرَّوِي لقد باركتم الأقطار طُرا بمكة أو بطيبة أو بمصرا مقامكم بها قد طاب ننشرا فطاب الكون بالعرّف الشّذى أناديكم وأنتظر الجوابا فإن ٔ رضاءکم شیبتعی وریی نشأت وعشت محسوباً عليهم وسوف أموت منسوباً إليهم فَصَلَ عليهمو رَبِّي وسلِّم وأسْعِدْني بِقُرْبِ سرمديّ

علي الأعتاب يا آل النبيِّ نحيِّي بالصلاة على الصفيِّ على الزهراء أم النيرين حبيبتي روحنا : حسن حسين بکم وبزینب طرّزت شعری وقفت عليكم شعرى ونثرى على أبوابكم بابًا فبابًا لأدخل بالرضا تلك الرحابا

# البَابُ الثّالثُ عشر الصحابة الكرام

الصحابة الكرام هم صفوة الأمة المحمدية، وهم أوائل الذين آمنوا على يديه صلى الله عليه وسلم ، ونصروا دعوته بأموالهم وأنفسهم ، وهم الذين تلقوا عنه أحكام شرّعه ، وحفظوا أحاديثه الشريفة ، وهم الذين أفتوا فيم استجد من مسائل الفقه ، وهم الذين شرف وا بصحبته وقيادته وتربيته ، وهم الذين ائتلفوا تحت رايته فلم يختلفوا ، وهم الذين فتحوا الفتوحات الإسلامية من بعده فكافوا عد النصر في حياته وعدة الفتح من بعده ، فلهم على كل مسلم فضل، ولهم على الإسلام اليد الطولى ، واقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الأنفال :

(هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بنَصْرِهِ وَبالْمُؤْمِنِين \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ مَا فَي اللهِ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمؤمِنِينَ) ، ولذلك رأيتُ حَكِيمٌ \* يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ الله وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمؤمِنِينَ) ، ولذلك رأيتُ أَن أمتع القارئ الكريم بذكراهم العاطرة .

### تعريف الصحابى:

المعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه ، قال الإمام البخارى فى صحيحه : من صحب النبى صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه . وروى عن سعيد بن المسيسب أنه لا يعد الصحابى إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين .

ولا شك أن شرف صحبته صلى الله عليه وسلم شرف عظيم ، وقد خوَّلهم

هذا الشرف أن يكونوا خير قرن فى قرون الأمة المحمدية ، وفى الحديث الشريف : « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . ومع أن الصحابة الكرام نالوا شرف الصحبة النبوية بصفة عامة ، إلا أن السابقين الأولين منهم نالوا أشرفها بصفة خاصة ، فكانوا أفضل الصحابة وأفضل الأمة على الإطلاق .

### السابقون الأولون:

وقد خلد القرآن الكريم السابقين الأولين بفضلهم فقال تعالى فى سورة التوبة: (والسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من الْمُهاجِرِينَ والأَّنصارِ والَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسان رَضِيَ الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ وأَعدَّ لهُمْ جَنَّاتٍ تجرى تَحْتَها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ).

وجاء فى تفسير الإمام القرطبى رضى الله عنه: هم الذين صلّوا إلى القبلتين من المهاجرين والأنصار فى قول سعيد بن المسيب وطائفة ، وفى قول أصحاب الشافعى هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهى بيعة الحديبية وقاله الشعبى. وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم أهل بدر ، واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من الأولين من غير خلاف بينهم .

#### أفضل الصحابة:

وقال أبو منصور البغدادى التميمى: أصحابنا مُجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة (١) ، ثم البَدَريون ، ثم أصحاب أحدُد ، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية

### أبو بكر أول المؤمنين إسلاما:

أما أولهم إسلاماً فروى مجاهد عن الشعبي قال : سألت ابن عباس مـَن ° أول الناس إسلاماً ؟ قال : أبو بكر ، أوما سمعت قول حساًن :

<sup>(</sup>١) الستة بعد الخلفاء الراشدين الأربعة هم سادتنا طلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وسعيد ابن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الحراح رضى الله عنهم ، فإذا ضم إليهم سادتنا الخلفاء الأربعة بلغ العدد عشرة .

إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خير البريَّة أتقاها وأعدلها بعد النبيّ وأوفاها بما حملا الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدَّق الرسلا

وكان إسحق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي يقول: أول من أسلم من الرجال « أبو بكر » ، ومن النساء « خديجة » ، ومن الصبيان « على » ، ومن الموالى « زيد بن حارثة » ، ومن العبيد « بلال » . وقال الليث بن سعد : حدثني أبو الأسود قال : أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين وروى أن علياً أسلم ابن سبع سنين وقيل ابن عشر .

#### بين التفضيل والمساواة:

وقال ابن خويز منداد: تضمنت الآية المذكورة آنفاً (والساً بقدُونَ الْأُولُونَ مِن المُهاجرينَ والآنه على السابقين إلى كل ممنفيه من مناقب الشريعة في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك في العطاء في المال والرتبة في الإكرام، واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ وكان أبو بكر رضى الله عنه لا يُنفضل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة، فكان عمر رضى الله عنه يقول له: أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له ؟ فقال فكان عمر رضى الله عنه : إنما عملوا لله وأجرهم عليه ، وكان عمر ينفضل في خلافته ثم قال عند وفاته : لأن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ، فات من ليلته .

### بين أمير المؤمنين عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب:

ويستطرد الإمام القرطبي قائلا:

وقرأ عمر (والأنصارُ) فراجعه زيد بن ثابت ، فسأل عمر أُ بَيَّ بن كعب فصدَّق زيدًا ، فرجع إليه عمر وقال : ما كنا نرى إلَّا أنَّا (يقصد المهاجرين) رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد ، فقال أبيّ : مصداق ذلك في كتاب الله في

أول سورة الجمعة : ( وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلحَقُوا بِهِمْ ) . وفي سورة الحشر : (والَّذِينجَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ). وفي سورة الأَنفال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم ْ فَأُولَئِكَ مِنْكُم ْ ).

#### الاتباع بالإحسان:

وبين تعالى بقوله ( بإحسان) ما يَسَبُّعون فيه من أفعالهم وأقوالهم لا فيما صدر عنهم من الهفوات والزلات ، إذ لم يكونوا معصومين رضى الله عنهم . واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم ، فقال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي ويقال للواحد منهم تابع وتابعي ، وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مُشْعِر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم تُوجد الصحبة العرفية .

وقد قيل إن اسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحديبية ، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومن داناهم (١) من مسلمة الفتح ، لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد : « دَعُمُوا لِي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أُ حُد (٢) ذهباً ما بلغ مُدا (٣) أحدهم ولا نصيفه (١) ، .

#### كبار التابعين :

وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم :

سعيد بن المُسَيِّب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسلبان بن يسار . وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وقال أيضاً رضى الله عنه: كان عطاء مفتى مكة والحسن مفتى البصرة.

<sup>(</sup>٧) أحد جبل بالمدينة .

 <sup>(</sup>١) قاربهم في زمن إسلامهم .
 (٢) أحد جبل بالمدينة .
 (٣) كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، وهو مل اليدين و يوازي بالكيل المصرى ثلث قدح .

<sup>(</sup>٤) نصيفه أي نصفه .

وروى عن أبى بكر بن أبى داود قال : سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وثالثتهما ــ وليست كهما ــ أم المدرداء .

وفى التابعين طبقة تسمى « بالمخضرمين » وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم ، وأحدهم مُختَضْرَم ( بفتح الرسول كأنه خضرم أى قُطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة .

### أين نحن من السابقين:

ويضيف الإمام القرطبي قائلا :

وكفانا نحن قوله عز وجل : (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) ، ، وقوله عز وجل : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا )(1) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَدِدْتُ أَنَّا قد رَأْينا إخواننا(٢) . . . » الحديث ، فجعلنا إخوانه إن اتقينا الله واقتفينا آباره ، حشرنا الله في زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق محمد وآله .

#### الصادقون والمفلحون:

وفى تفسير قوله تعالى : (يأيّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) . قال الإمام القرطبي ، أى مع الذين خرجوا مع النبى صلى الله عليه وسلم ، وقيل هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم ، وقيل هم المهاجرون لقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه يوم السقيفة (٣) : إن الله سمانا

<sup>(</sup>۱) أى عدولا .

<sup>(</sup> ٢ ) والحديث بتمامه أثبته الإمام القرطبي في تفسير سورة الحشر هكذا :

وَفَى أَلْمُدِيثُ الصحيحِ أَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرْجٍ إِلَى المَقْبَرَةَ فقالُ :

<sup>«</sup> السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا ، قالوا : يا رسول الله ، ألسنا بإخوانك ؟ فقال : بل أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض » فبين صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم كل من يأتى بعدهم ، والفرط هو الساقي فما أهنأنا بسقياه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) يوم انتخابه خليفة .

الصادقين؛ فقال تعالى فى سورة الحشر: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ). ثم سمّاكم بالمفلحين فقال تعالى: (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا اللَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ اللَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُكَةً مَمُ الْمُفْلِحُونَ)(١).

### ويقول الإمام القرطبي رضي الله عنه :

والمهاجرون هنا: (أى فى الآية السابقة) من هاجر إلى النبى صلى الله عليه وسلم حبيًا فيه ونصرة له . قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبيًا لله ولرسوله ، حتى إن الرجل منهم كان يتعفي الحجر على بطنه ليتقيم به صلبه من الجوع ، وكان الرجل يتخذ الحفيرة (٢) فى الشتاء ماله دثار (٣) غيرها . وروى أن أمير المؤمنين عمر خطب بالجابية (١) فقال : من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب ، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض (المواريث) فليأت زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى جعلني له خازنًا وقاسمًا ، ألا وإذي بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فم عطيهن ، ثم المهاجرين الأولين أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا .

ولا خلاف أن الذين تبرَّوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها ، والمعنى أنهم لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم يفارقوهما والتبوء هو التمكن .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر أيضاً .

<sup>(</sup>٢) الحفرة التي تحفر في الأرض.

<sup>(</sup>٣) غطاء.

<sup>(</sup>٤) بلدة قرب دمشق .

### الأنصار يؤثرون على أنفسهم:

وكان المهاجرون ينزلون في دور الأنصار ، فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بمنيى النفير ، دعا الأنصار وشكرهم فيا صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم ، ثم قال : «إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على من بني النضير بينكم وبينهم ، وكان المهاجرون على ماهم عليه من السكني في مساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم ؛ فقال سعد بن عبادة (رئيس الخزرج) وسعد بن معاذ (رئيس الأوس) : بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا ، ونادت الأنصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار » .

أقول: ولا عجب أن يصف الله الأنصار بالإيثار في قوله تعالى: (وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما: أهدى لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة ، فقال: إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا ، فبعثه إليهم ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات (الله على وبعت إلى أولئك فنزلت (ويؤثرون على أنفسهم )

#### سيدتنا عائشة والإيثار:

والإيثار هو تقديم الغير على النفس رغبة فى أجر الآخرة، وينشأ من قوة اليقين ، وتقدير أخوة الإسلام ، والمحبة فى الله تعالى . وفى منوطاً الإمام مالك أنه بلغه عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن مسكيناً سألها وهى صائمة وليس فى بيتها إلا رغيف ، فقالت لمو ة (خادمة) لها : أعطيه إياه ، فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه ، فقالت : أعطيه إياه ، قالت ففعلت ، قالت : فلما أمسينا

<sup>(</sup>١) بيوت .

أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكـ َهَـنَـهَا (١) فدعتنى عائشة فقالت : كلى من هذا ، فهو خير من قرصك . فكانت أم المؤمنين عائشة ممن أثنى الله عليهم بالإيثار على النفس مع ماهم فيه من الحاجة .

#### أبو عبيدة والإيثار :

وكان الإيثار دأب كثير من سادتنا الصحابة لحرصهم على مرضاة الله فى عباده الفقراء ، وفيا رواه ابن المبارك أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها فى صرة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح ثم تلكأ ساعة فى البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها ، فذهب بها الغلام إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه فى بعض حاجتك ، فقال : وصله الله ورحمه ، ثم قال : تعالى يا جارية : اذهبى بهذه السبعة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها .

#### معاذ والإيثار:

فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعلَّ مثلها لمعاذ بن جبل وقال : اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل ، وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع ، فذهب بها إليه ، فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه في بعض حاجتك فقال : رحمه الله ووصله ، وقال : يا جارية : اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا ، فاطلعت امرأة معاذ فقالت : ونحن والله مساكين فأعطنا ، ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها، فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك وقال : إنهم إخوة بعضهم من بعض .

ولا غرابة أن نرى تلك المكارم عند السادة الصحابة ، فقد سعدوا بعشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرصوا على التأسّى به فى الأقوال والأفعال والأحوال ونصروا دعوته بأنفسهم وأموالهم ، فكانوا أثمة الهدى ، وقادة السالكين ، ومصابيح النور فى سبيل الرشاد ، رضى الله عنهم وأرضاهم .

<sup>(</sup>١) كانوا يلفون الشاة المذبوحة بعجين القمح ، فإذا شويت انساب دهنها إلى لفافة العجين المساة بالكفن وكان ذلك من طيب الطعام عندهم .

#### الإيثار في الاحتضار :

وقال حذيفة العدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى ومعى شى ع من الماء وأنا أقول : إن كان به رمق (١) سقيته ، فإذا أنا به ، فقلت له أسقيك ؟ فأشار برأسه أن نعم ، فإذا أنا برجل يقول : آه آه ، فأشار إلى ابن عمى أن انطلق إليه ، فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك ؟ فأشار أن نعم ، فسمع آخر يقول : آه آه ، فأشار هشام أن انطلق إليه ، فجئته فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات .

#### السادة الصوفية والإيثار:

أقول: وقد قرأت فيا قرأت أن ابن بشار الفقيه جاء إلى الإمام أبى بكر الشبلى ( تلميذ الإمام الجنيد رضى الله عنهما ) وقال له: كمّ فى خمس من الإبل؟ فسكت الشبلى ، فكرر ابن بشار سؤاله ، فقال الشبلى : تريد زكاتها ؟ قال : نعم ، قال : فى واجب الشرع شاة ، وفيا ينبغى لأمثالنا كلها ، قال ابن بشار : ألك فى ذلك إمام ؟ قال : نعم ، قال : من هو ؟ قال : أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، خرج عن كل ماله فى سبيل الله ، وأا سأله صلى الله وسلم : وما الذى أبقيت لعيالك ؟ ، قال : أبقيت لهم الله ورسوله ، فذهب ابن بشار إلى الفقهاء منتغير الوجه وقال لهم : ذهب الصوفية بالخير كله ، وأضعنا عمرنا فى الحيادلات .

وقال أبو يزيد البسطامى رضى الله عنه : ما غلبنى أحد ما غلبنى شابٌ من أهل بَـكُمْخ قدم علينا حاجًّا فقال لى : يا أبا يزيد : ما حـَدُ الزهد عندكم ؟ فقلت : إن وجدنا أكلنا ، وإن فقدنا صبرنا ، قال : هكذا كلاب بلخ عندنا ، فقلت : وما حد الزهد عندكم ؟ قال إن فقدنا شكرنا ، وإن وجدنا آثرنا .

#### بين الإيثار والإمساك:

هذا ويتعرض الإمام القرطبي لموضوع الإيثار فيقول رضى الله عنه : وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء ، فإن

<sup>(</sup>١) الرمق : بقية الروح .

اعترض بهذه الأخبار على الإيثار فإننا نقول له: إنما كُره ذلك فى حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر ، وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه ، فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة ، بل كانوا كما قال الله تعالى .

(والصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ والضَّراءِ وحِينَ الْبَأْس). وكان الإيثار فيهم أَفضل من الإمساك ، والإمساك لن لا يصبر ويتعرض للمسأَّلة أولى من الإيثار.

### الجود بالأرواح:

على أن جود الصحابة لم يقف عند بذل الأموال فحسب ، بل كانوا يجودون بأرواحهم إرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى نزل فيهم قوله تعالى في سورة الأحزاب : (منَ الْمُؤْمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه فَمنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومنْهُمْ مَنْ يَنْتَظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلًا \* لِيَجْزِى الله الصَّادِقِينَ بِصدْقِهِمْ وَيُعَذَّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ الله كَانَ عَفُورًا رَحيمًا). والنحب معناه الندر ، وقيل معناه الموت .

ومن أمثلة جودهم بأرواحهم ما رواه البخارى ومسلم والترمذى عن أنس قال : قال عمى أنس بن النضر \_ سئميّيت به \_ ولم يشهد بد راً مع رسول الله صلى عليه وسلم عليه وسلم فَكَبَرُرَ (١) عليه فقال : أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه ، أما والله لئن أرانى الله متشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد لرَيرَريَن " الله ما أصنع ، قال ، فهاب أن يقول غيرها ، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل ، فاستقبله سعد بن مالك فقال : يا أبا عمرو أين ؟ قال : واها (٢) لريح الجنة ، أجدها دون أحد ، فقاتل حتى يا أبا عمرو أين ؟ قال : واها (٢) لريح الجنة ، أجدها دون أحد ، فقاتل حتى

<sup>(</sup>١) أي عزعلي نفسه غيابه عن غزوة بدر .

<sup>(</sup>٢) إذا تعجبت من شيء طيب قلت وأها له ما أطيبه .

قُتُسِلَ ، فوجد فى جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت عمتى الرُّبَيَّع بنت النضر : ما عرفت أخى إلا ببنانه ، ونزلت هذه الآية (من المؤمنين رِجاً لُ صَدَ قَنُوا مِنَا عَلَا هَدُوا اللهَ عَلَمَيْهُ . . . ) الآية لفظ الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وقالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى (مين المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . ) الآية : منهم طلحة بن عبيد الله ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيبت يده ، فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم « أو جَبَ طلحة الجنة » . وفى الصحيح أن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم فيقول أبو طلحة لا تُشروف يا رسول الله ، لا يصيبونك ، نحرى (۱) دون نحرك ، ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشلّت .

#### يقين الصحابة بالله:

وإِن أَردت أَن تعرف كيف كان يقين السادة الصحابة عند لقاءِ الأَعداءِ فاقرأ قوله تعالى في سورة الأحزاب: ( وَلَمَّا رَأَى المُوَّمنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُم إِلَّا إِيماناً وتَسْليماً). مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُم إِلَّا إِيماناً وتَسْليماً). واعجب للثناء قبل البلاء ، وللصبر في موطن الجزع ، وللأمن في موضع المخوف ، وللثبات في محل الاضطراب ، وللصدق عند البأساء ، ولقد أصاب من قال فيهم : كانوا عُبَّادًا بالليل وأسودًا بالنهار .

وذلك الذى يشيرون إليه ووعدهم الله ورسوله به يكشف عنه قوله تعالى فى سورة البقرة : (أَمْ حَسِبتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولمَّا يَأْتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مَنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ البَأْساءُ والضرَّاءُ وزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا

<sup>(</sup>١) أي أموت دفاعاً عنك لأفديك .

مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله أَلَا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : وحُفَّت الجنةُ بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات » ، وكذلك قوله تعالى في سورة الحج : ( أُذِنَ للَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وإِنَّ اللَّهُ على نَصْرِهم \* لَقَديرٌ \* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ). وقوله تعالى : (ولَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ) . وكذلك قوله تعالى في سورة الحج: ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِله عَاقبَةُ الْأُمُورِ) . وفي ذلك القول الكريم تزكية ربَّانية لسادتنا الصحابة في نصرهم لدين الله باتباع شرعه، ووعد بنصرهم على الأعداء ، وهو ما يفسر لك كيف ازدادوا بوعد الله إيماناً مع إيمانهم وهو ما يحكيه قوله تعالى في سورة آل عمران في وصفهم بعد واقعة أَحد : ( يَسْتَبْشِرُونَ بِنعْمَةٍ منَ الله وَفَضْلِ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ \* الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ \* الَّذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنعْمَة منَ الله وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ الله وَاللهُ ذُو فَضْل عَظيم \* إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّف أَوْليَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمنينَ).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب (١) أصحابه للخروج في طلب جيش أبي سفيان وقال : « لا يَحَرَّرجَنَ معنا إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس » ، وذلك حين بلغه صلى الله عليه وسلم أنه هم بالرجوع إلى المدينة بعد أن بلغ الروحاء بعد موقعة أحد ، وهي على ثمانية أميال من المدينة وكان بأصحاب الرسول القررح ( الجروح ) فتحاملوا على أنفسهم وهم جرحي حتى لا يفوتهم أجر الجهاد ، وبلغوا حمراء (٢) الأسد ، وألتى الله الرعب في قلوب المشركين فانصرفوا . وفي غزوة

<sup>(</sup>٢) موضع خارج المدينة المنورة .

ر ١ ) أى دعاهم للخروج .

الأحزاب ( الحندق ) كتب الله النصر للمؤمنين . وهل يخزى الله حبيبه ومصطفاه في أصحابه ؟ وهل يتخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رموف رحيم عن نصرة أصحابه بنفسه و بدعائه .

#### الاستنجاد بالله تعالى:

فقد شاركهم صلى الله عليه وسلم فى حفر الحندق ، وعمل فيه بنفسه حتى غطى بطنه التراب ، ولما اشتد الأمر على المسلمين ، وطال المقام فى الحندق ، قام عليه الصلاة والسلام على التل الذى عليه مسجد الفتح فى بعض الليالى وتوقع ما وعده الله من النصر ودعا ربه فقال :

« يا صريخ (١) المكروبين ، ويامجيب المضطرين ، اكشف همّى وغمّى وغمّى وكرّ بى ، فقد ترى حالى وحال أصحابى ، فنزل جبريل عليه السلام وقال: « إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هو ول عدوك » : فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه و بسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول : « شكراً شكراً كما رحمتنى ورحمت أصحابى » وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاً ، فبشر أصحابه بذلك ، فأقبلت ريح "شديدة فيها حصباء (٢) فما تركت لهم ناراً إلا أطفأتها ، ولا بناء إلا طرحته ، وجعلوا يمتَمَر سون من الحصباء ، وتفرقت الأحزاب .

#### عبرة:

أَراَيت أَيها القارئ العزيز كيف يُجيب الله المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فَقَلِّدْ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، واسْتَغثْ ربّك فى مواطن شدّتك، موقناً أنه أقرب إليك من حبل الوريد، وليكن شعار المؤمنُ : «لا إله إلا هو عليه توكلت »، وهو الشعار الذي أوصى به الله رسوله صلى الله عليه و ملم فى قوله تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلّا هوَ عَلَيْه تَوكَلْتُ)

<sup>(</sup>١) الصريخ هو المغيث . (٢) الحصباء هي الحصي .

وشعار جماعة المؤمنين : (حَسَّبُنَا الله ونعْمَ الْوَكيلُ).

وقد قلت في مقال لى نشرته مجلة منبر الإسلام الغراء بعنوان (الصوفية في إلهامهم » بعددها الصادر في أول الحجة ١٣٩٠ ه:

«والمتوكلون على الله فى أمورهم فى ثقة واطمئنان ، يكفيهم الله ما أهمهم وقد كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنى لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسبُ وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالغُ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ الله لكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) ، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويعيدها.

واستشهدت في مقالى المذكور بشعر لأستاذى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل من إلهامه الفورى الذي نقلناه عنه ومنه:

مَدُّ اليدينِ إليك أفضل شرْعة ولغير وجهك لا يصح سؤالى إن مرَّ بى عَصْف الزمان وقصفه والله لست بما شهدت أبالى أحبته وأخاف سطوة غيره هذا وحقك لا تعيه خصالى روض المحبة قد شهدت جمالة وجلاله فَشَبَتُ في أحوالي

#### أشداء رحماء:

وفي حين كان السادة الصحابة أشدًاء على الكفار كانوا رُحماء بينهم ، يُعاون قويهم ضعيفهم ، ويعطف غنيهم على فقيرهم ، ويُعلِّم عالمهم جاهلهم ، فأثبت الله لهم وصفى الشدة والرحمة في قوله تعالى في سورة الفتح : (مُحَمَّدُ رَسُولُ الله والَّذِين مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الله ورضواناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاة ومَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَازَرَهُ فاستَغْلَظَ مَنْ الله الله النَّذِين آمنُوا فَاسْتَعْلَظَ فِيهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا فَاسْتَعْلَظَ مِنْ اللهِ اللهِ النَّذِينَ آمنُوا فَاسْتَعْلَظَ مَنْ الله الَّذِينَ آمنُوا فَاسْتَعْلَظَ مِنْ الله الَّذِينَ آمنُوا

وعمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفَرةً وَأَجْرًا عَظِيماً). والآية تفيد شدة مراسهم في جهاد النفسهم بكثرة الصلاة (تراهم ركعاً سجدًا)، لأن الصلاة أفضل العبادات بعد توحيد الله، وهي عُدَّةٌ قوية من عُدَدِ النصر على الأعداء: (ولَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيًّ عَزِيزٌ \* اللّذِينَ إِنْ مَكَنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ)، وكان ابن مسعود رضى الله عنه يفضل صلاة النفل على صيام النفل، وكان يقول الصلاة أَحَبُّ إِلَى ، وقد أَثبت الله للسادة الصحابة حرصهم على قيام الليل في قوله تعالى في سورة المزمل: ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَى لِللّه وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللّذِينَ مَعَكَ)، وقد أَمروا أَنفسهم بالمعروف قبل أَن يامروا غيرهم عملا عبدأ : ابدأ بنفسك ، فاستقاموا رضى الله عنهم على الطريقة ، وأشرق عليهم نور الحقيقة ، وكانوا جنود الله فأمدهم الله بجنوده .

#### صاحب الغار:

وإن ششت أن تتطلع إلى صورة سيدنا أبي بكر الصديق وهو كبيرهم، ومفخرتنا ومفخرتهم، فتدبّر قوله تعالى فى سورة التوبة: (إلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرِجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِى اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكينته عَليه وَأَيَّدَهُ بِجَنُودٍ لم تَرُوها وَجَعَلَ كَلِمة اللهِ هِي العُليا والله عَزِيز تروها وَجَعَلَ كَلِمة اللهِ هِي العُليا والله عَزِيز حكيم ). وقد قال الإمام الليث بن سعد: ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال الإمام سفيان بن عُيينة خرج أبو بكر من المعاتبة (١) بهذه الآية. وقال العلماء من أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله المعاتبة (١) بهذه الآية. وقال العلماء من أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله

<sup>(</sup>١) أي معاتبتهم على التخلف عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم .

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأَنه أنكر نص القرآن ، ومعنى (إن الله معنا) ، أَى بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة .

وقال سيدنا عمر يوم السقيفة وهم يتشاورون في اختيار الحليفة : من له مثل هذه الثلاث : ثاني اثنين ، إذ همما ، إن الله معنا حمن همما ؟ ثم بسط يده فبايع أبا بكر وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة ، ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى (ثماني اثنين إذ هما في الغار) ما يدل على أن الحليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ، لأن الحليفة لا يكون أبداً إلا ثانياً . والقادح في خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه . والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة فضل الصديق رضى الله عنه على جميع الصحابة ، ويجب أن تؤمن بذلك القلوب والأفئدة ، ويقول الإمام القرطبي في هذا المقام : ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البيدع . ثم بعد الصديق عمر الفاروق رضى الله عنه ثم بعده عمان رضى الله عنه ، فقد روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنه ثم عمر نمول الله صلى الله عليه وسلم فَننُخيَدُرُ أبا بكر ثم عمر ثم عمان ، واختلف أئمة أهل السلف في عمان وعلى فالجمهور منهم على تفضيل عمان ، وروى عن الإمام مالك أنه توقف في ذلك ، وروى عنه أنه رجع إلى ما عليه الحمهور ، يقول القرطبي : وهو الأصح إن شاء الله .

أقول: وستأتيك بعد قليل شهادة الصدق التي شهد بها إمامنا على الصدييق والفاروق عليهما الرضوان، ولا محل إذن لتشيع الجاهلين بعد أن شهد الإمام نفسه بفضلهما وسبقهما . وأنكر كرم الله وجهه على من يعاديهما، وقال صراحة: « والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن، ولا يبغضهما ويتخالفهما إلا شتى مارق . فحبهما قربة، وبغضهما مدروق » ونعوذ بالله من الجهل والجاهلين .

ولا يفوتني في مناسبة قوله تعالى (ثانى اثنين) أن أنبه إلى أن هذا الوصف الجميل لازم سيد لا أبا بكر رضى الله عنه في غير الهجرة، فهو ثانى اثنين في الإيمان ، وثانى اثنين في الغار ، وفي الهجرة ، وثانى اثنين في حكم الأمة المحمدية

( بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ) ، وثانى اثنين فى إمارة الحج (١) ، وثانى اثنين فى الروضة النبوية الشريفة ، فهو أول من دفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسعيد من أسعده الله .

وقد ميّز السادة الصحابة الدنيا من الآخرة بما أراهم الله في قوله الكريم في سورة الشورى : (فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِللّذينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ)، وجاء في تفسير الآبة أنها نزلت في سيدنا أبي بكر رضى الله عنه حين أنفق جميع ماله في سبيل الله فلامه الناس .

كما نزل فيه رضى الله عنه قوله فى سورة الشورى أيضًا : (وَالَّذِينَ يَخْفِرُونَ ) . وقال الإِمام على يُحْفِرُونَ كَبَائِرَ الإِنْمِ وَالْفُوَاحِشُ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هَمْ يَغْفِرُونَ ) . وقال الإِمام على يُحْرِمُ الله وجهه : اجتمع لأبى بكر مال مرة ، فتصدّق به كله فى سبيل الخير ، فلامه المسلمون وخطّأه الكافرون فنزل قوله تعالى : (فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . . ) إلى قوله تعالى : (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرونَ ) . وقال أبن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم يرد عليه شيئًا فنزلت الآية . يقول الإمام القرطبى : وهذه من محاسن الأخلاق ، يشفقون على ظالمهم ويحلمون على من جهل عليهم ، يطلبون بذلك ثواب الله يمن وغفوه لقوله تعالى : (والْكاظِمِينَ الْغَيْظَ والْعَافِينَ عَنِ الناسِ) .

وتـأمل قوله تعالى بعد ذلك في سادتنا الأنصار: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومِمَّا رَزَقْنَاهِمْ يُنْفِقُونَ).

قال عبد الرحمن بن زيد : هم الأنصار بالمدينة . استجابوا إلى الإيمان بالرسول

<sup>(</sup>١) فتحت مكة فى السنة الثامنة من الهجرة وولى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابى الجليل عتاب بن أسيد أميراً عليها وولاه فى تلك السنة إمارة الحج ، وفى انسمة التاسعة ولى على إمارة الحج سيدنا أبا بكر فحج بالىاس . وفى السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .

حين أنفذ إليهم اثنى عشر نقيبًا منهم قبل الهجرة ، فقد أقاموا الصلاة لأوقاتها ، انوا يتشاورون في أمورهم ويتفقون ولا يختلفون . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب (ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله) . وأول ما تشاور فيه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلافة التي انتهت الشورى فيها إلى استخلاف أبى بكر رضى الله عنه ، وتشاوروا بعدها في أهل الردة الذين حاربهم أبو بكر رضى الله عنه . وحق للسادة الصحابة أن يتشاوروا ، فقد سرن هم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الشورى وهو أعقل العقلاء . وهو الذي قال صلوات الله وسلامه عليه فيا رواه الإمام الترمذي رضى الله عنه عن أبى هريرة رضى الله عنه .

« إذا كان أمراؤكم خيياركم وأغنياؤكم سُمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شيراركم وأغنياؤكم بـُخـلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها » .

ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل .

#### الخلف بعد السلف :

ويقول الله تعالى في سورة الحشر بعد الآيتين الخاصتين بسادتنا المهاجرين والأنصار: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاٍ يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلاِ يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلاِ يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفَ رَحِيمٌ) يعنى التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. وجاء في تفسير الإمام القرطبي رضى الله عنه: قال ابن أبي ليلي: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن شمساً، فإن لم تستطع فكن قمراً، فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً، ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا كن مهاجراً فإن قلت : لا أجد، فكن أنصارياً، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله (أي في الآية فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله (أي في الآية فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله (أي في الآية فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله (أي في الآية والله في الم المها في المها في المها في الم المها في المها في المها في المها في الم المها في ا

السابقة) . وروى مصعب بن سعد قال : الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان (۱) و بقيت منزلة ، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت .

### فقه الإمام زين العابدين في حب الصحابة:

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين (زين العابدين) رضى الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول في غيان؟ فقال له: يا أخى أنت من قوم قال الله فيهم (للفقراء المهاجرين) قال: لا، قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم ( والذين تربَّوُوا الدار والإيمان . . . ) قال: لا ، قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهي قوله تعالى ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . . . . ) .

وقد روى محمد بن بن الحسين رضى الله عنهم ، عن أبيه أن نفراً من أهل العراق جاءوا إليه فسبتوا أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، ثم عمّان رضى الله عنه فأكثر وا فقال لهم : أمن المهاجرين الأولين أنتم ؟ قالوا : لا ، فقال : أفسَن اللهاجرين الأولين أنتم ؟ قالوا : لا ، فقال : أفسَن اللهين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ؟ فقالوا : لا ، فقال قد تبرأتم من هذين الفريقين ، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ) قوموا ، فعَمَل الله ُ بكم وفعل .

#### فقه إمامنا على :

ولا تستغرب ذلك منه ، فقد جاء فى كتاب « الفاروق القائد » للواء الركن محمود شيت خطسًاب أن رجلا من قريش قال لإمامنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين نسمعك تقول فى الخطبة آنفاً: اللهم أصلحنا بما أصلحت الخلفاء الراشدين المهتدين فسمسَن هم ؟ فاغرورقت عيناه ثم أهملهما (٢) فقال : هم حبيباى

<sup>(</sup>١) وهم الصحابة من مهاجرين وأنصار، والمنزلة الباقية هم الذين جاموا من بعدهم من المؤمنين إلى رِ ` يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) أي فاضت عيناه بالبكاء.

وعمّاك أبو بكر وعمر ، إماماً الهدى وشيئخا الإسلام ورجلا قريش والمنقندى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدى إلى صراط مستقيم ، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم المفلحين . وقال على " : إن الله عز وجل جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدهم من الولاة إلى يوم القيامة ، سبقاً والله سبقاً بعيداً، وأتعبا من بعدهما إتعاباً شديداً ، وقال وهو على المنبر : والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا يجبهما إلا مؤمن فاضل ، ولا يبغضهما و يتخالفهما إلا شي مارق ، فحبهما قر بة ، و بغضهما مروق ، ما بال أقوام يذكر ون أخوى رسول الله و و زير يه وصاحبيه وسيد كى قريش وأبوى المسلمين ، فأنا برىء ممن يذكرهما بسوء وعليه معاقب .

### فقه الإمام مالك:

ويقول الإمام القرطبي رضي الله عنه في تفسيره :

هذه الآية (والذين جاءوا من بعدهم . . .) دليل على وجوب محبة الصحابة ، لأنه جعل لمم ن بعدهم حَظّاً فى النيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم ، وأن مَن سبقهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شرًّا أنه لاحق له فى النيء ، روى ذلك عن مالك وغيره . قال الإمام مالك : من كان يبغض أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان فى قلبه عليهم غل ، فليس له حق فمَى عليه المسلمين ، ثم قرأ (والذين جاءوا من بعدهم . . . . ) الآية .

### الاستغفار للصحابة :

وفى الآية أمر بالاستغفار للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد وهو يعلم أنهم سيّنُه تنون ، وقالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : أمر تم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم ، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : لاتنذ هب هذه الأمة حتى يلعن آخر ها أولها .

وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين

يسبون أصحابي فقولوا : لعن الله أشرَّكم .

وقال العوام بن حوشب : أدركت صدر هذه الأمة يقولون : اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شجر فتجسروا الناس عليهم .

وجاء في تفسير الإمام القرطبي رضي الله عنه :

«روى أبو عروة الزبيرى من ولد الزبير : كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقرأ مالك هذه الآية : (محمَّدٌ رَسولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحمَاءُ بَيْنَهِمْ) . . . حتى بلغ (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَغِيظَ بِهِمُ الْكَفَّارَ) ، فقال مالك : من أصبح من الناس فى قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية .

وعقب الإمام القرطبي قائلا:

<sup>(</sup>١) أزواج بناته صلى الله عليه وسلم .

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ... الصرفالتوبة والعدل الفدية ، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة فحذار من الوقوع في أحد منهم .

واستطرد الإمام القرطبي رضي الله عنه قائلا : وعن عمر بن حبيب قال :

حضرت مجلس هارون الرشيد ، فنجررت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصوانهم ، فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والحصام حتى قال قائلون منهم : لايقبل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن أبا هريرة مُتهم فيما يرويه ، وصر حوا بتكذيبه ، ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولم فقلت أنا : الحديث صحيح عن رسول الله عليه وسلم ، وأبو هريرة صحيح النقيل صد وق فيما يا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فنظر إلى الرشيد نظر ممن ضب ، وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلى ، فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد وقمت من المجلس فانصرف إلى منزلى ، فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد بالباب ، فدخل فقال لى : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول ، وتحنط وتكفن ، فقلت: اللهم إنك تعلم أنى دفعت عن صاحب نبيك ، وأجللت نبياك أن يكط عن على أصحابه فسلمني منه .

فأُدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسى من ذهب ، حاسر عن ذراعيه ، بيد و السيف ، وبين يديه النطع (١) فلما بصر بى قال : يا عمر بن حبيب : ما تلقيانى أحد من الرد والدفع لقولى بمثل ما تلقيتنى به ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن الذى قلته وجادلت عنه فيه ازدراء علمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ما جاء به ، إذا كان أصحابه كذا ابين فالشريعة باطلة ، والفرائض والأحكام فى الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول ، فرجع إلى نقشه شم قال : أحييتيتني يا عمر بن حبيب أحياك الله ، وأمر لى بعشرة آلاف درهم :

وأضاف الإمام القرطبي يقول:

فالصحابة كلهم عدول ، أولياء الله تعالى وأصفياؤه ، وخييرَته من

<sup>(</sup>١) النطع بساط من جلد (بفتح النون وسكون الطاء أو فتحها) .

خَلَقُه بعد أنبيائه ورسله ، هذا هو مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أثمة هذه الأمة ، وأن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلى وطلحة والزبير وغيرهم رضى الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضى عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالى : (مغفرة وأجراً عظيماً) ، وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك . وذلك غير مُسْقيط من مرتبتهم وفضلهم ، إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد ، وكل مجتهد منصيب .

وفى تفسير سورة الحجرات قال الإمام القرطبي رضى الله عنه فى هذا المقام: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيا فعلوه وأرادوا الله عزوجل ، وهم كلهم لنا أثمة ، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم وألا قذكرهم إلا بأحسن الذكر ، لحرمة الصحبة ، ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبتهم ، وإن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم . هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة على النبي صلى الله عليه وسلم . إن طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض ، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداً . وما صح وانتشر من إخبار على "بأن قاتل الزبير في النار وقوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بسَشّر قاتل ابن صفية بالنار ، وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال .

... وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيا بينهم . فقال : (تِلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) . وسئل بعضهم عنها أيضًا ، فقال : تلك دماء طَهَّر الله منها يدي فلا أخصَصب بها لساني . وقد سئل الحسن البصري عن قتالم فقال : قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيبننا ، وعلموا وجهلنا ، واجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا فوقفنا قال المحاسبي : فنحن نقول كما قال الحسن ونعلم أن التموم كانوا أعلم بما دخلوا فيه مناً . ونتبع ما اجتمعوا عليه ، ونقف عندما اختلفوا

فيه ولا نبتدع رأياً منا ، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عزوجل ، إذ كانوا غير متهمين في الدين .

أقول وقد وضحت للقارئ العزيز في الباب الحادى عشر تاريخ معركة الجمل وبينت موقف كل من سادتنا طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ، وهو موقف التوبة الصادقة ، والرجوع إلى الحق دون البادى في الباطل ، وإنى أسلم كل التسليم بعدالتهم وعدالة الصحابة الكرام ، وأربأ بنفسى أن أتعرض بالسوء لواحد من هؤلاء الثلاثة ، الذين حكموا على أنفسهم بأنفسهم بالندم والاستغفار ، فانسحب الزبير قبل أن تبدأ المعركة حين ذكره الإمام بما قاله يوماً رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إنتك ستقاتله وأنت ظالم له » وجدد البيعة للإمام طلحة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة شهيداً في ذمة الله ، وتمنت أم المؤمنين رضى الله عنها أن يلفظ أنفاسه الأخيرة شهيداً في ذمة الله ، وتمنت أم المؤمنين رضى الله عنها أن خمارها .

وليس لنا بعد موقفهم من أنفسهم الرَّجَّاعة إلى الحق أن نخوض في أعراضهم، بل علينا أن نقدر لهم رجوعهم للحق بعد ما تبين لهم وأن نسترضي الله عنهم.

#### بين عمرو بن العاص وبيني :

وفي هذه المناسبة أقول إنى حين قرأت تا يخ الإسلام ، دخل في نفسي شيء كثير من موقف عمرو بن العاص من إمامنا على في معارك صفين ، وتمنيت ، وهمو فاتح الشام ومصر ، أن لو كان موقفه غير ما كان ، فرأيت في المنام قائلا يقول لى : إن الله قابك عمرو بن العاص بأتم رحمة ، ولما قمت من نوى استغفرت الله وسألته تعالى أن يجنبنا الخوض في أعراض الصحابة العدول ، وأخص منهم السابقين الأولين ، لهمياً لم علينا من سبق في الدين وجهاد في سبيل الله . ولعل عمرو بن العاص قبيل الله توبته حين تاب إلى ربه وهو في آخر عمره ؛ وقال : اللهم لا بَرِيء فأعتذر ، ولا قوى فأنتصر ، ولكن لا إله إلا الله . يقول ابن عباس فجعل يُردِّدُها حتى فاض .

وأهل السنة على حتى فى قولهم: إن الصحابة كلهم عدول ، لأن الحكم للغالب، ومن جانب الحتى منهم قلة عضد والمعاوية ، والقلة لا تغير من وصف الصحابة بأنهم عدول ككل ، ومن حاد منهم عن الحق فالملامة على نفسه لا على الباحث عن الحق وأهله لوجه الله تعالى دون تعصب ، لأن إقرار الباطل باطل لايرضاه الله ، وتربية الناشئين على الحق خير من تزييف الباطل وإلباسه ثوب الحتى تحت ستار الاجتهاد ، ومن شرط الاجتهاد ألا يكون فيه هوى النفس الأمارة بالسوء ، كتصرفات معاوية التي غلبه فيها هواه الشخصي لنفسه ولابنه يزيد وذريته من بعده ، حتى قال فيه القائل بحق :

فانظر رعاك الله فى أقواله أوراك أوراك أوراك أورى الخداع والنفاق والكذب متن وقتل (١) عمار وما عمار متن أنى واشتهار أو فالبغى حكم قاتليه قطعا قصدت منها النصحح لاسواه

وابحث هداك الله عن أفعاله مع الفجور والرياء واللعسب قدال فيه السيد المختار وعده السيده المختار وعده السيوطى تواترا واللعن حكم البغى ذاك شرعاً هداه نصحياً صحيحاً ظاهراً هداه

#### رأبي في معاوية :

لذلك لا أستطيع أن أقر موقف معاوية من الإمام على ، بعد أن خذله هواه الشخصى فخرج على الإمام بغير حق ، لأنه كان ملزمًا وهو بالشام ببيعة الإمام التي بايعه بها أهل الرأى بالمدينة من المهاجرين والأنصار وأهل بدر ، وهم الذين بايعوا مَن "قبله من الخلفاء الراشدين ورضى معاوية بيعتهم .

<sup>(</sup>١) هوسيدنا عمار بن ياسر وكان النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية ، وقد قتلته فئة معاوية في صفين .

و يلاحظ أن معاوية أسلم بعد فتح مكة ، وكان هو وأبوه من الطلقاء الذين أسرهم المسلمون وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن الطلقاء أهلا للخلافة ، ولكنه خرج على الإمام على وانتزع الخلافة بعد حروب ذات كروب كما هو معروف ، ثم نبذ مبدأ الشورى وبايع بقوة السلطان لابنه يزيد الذي غزا المدينة وهدم الكعبة وقتل الإمام الحسين السبط وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولم يكن يزيد أهلا لخلافة المسلمين ، بل كان مشهوراً بالفسق والمجون ولم يكن معاوية يجهل ذلك ولكن أعماه الهوى عن الحق .

وقد قلت قولى فى موقف معاوية فى كتابى « خامس الحلفاء الراشدين الإمام الحسن بن على » وقد نشره المجاس الأعلى. للشؤون الإسلاميه فى سنة ١٣٨٦ هـ ، ويما قلته فى مقدمة الكتاب موجهاً الكلام للإمام الحسن السبط رضى الله عنه :

« ولقد كان أبوك فى حربه بعد المسالمة مجتهداً ، وكنت أنت فى سلميك بعد الاستعداد للقتال مجتهداً ، ذلك بأن مواقفكم كلها خلت من الأهواء النفسية والأغراض الدنيوية ، وكنتم تريدون خير الأمة وحفظ الدين الذى قام فى بيتكم ، فكان قيامه رحمة للعالمين .

« وعلى ضدكم كان خصومكم ، وإنى أقيم الشهادة لله ، فقد تلبسوا بهوى النفوس ، فجانبوا الحق ، وحادوا عن الصراط المستقيم ، ولأن كانت حرمة الصحابة واجبة على كل مسلم ، فحرمة آل البيت أوجب ، وبخاصة أن الحق كان على الدوام فى جانبهم ، كما كانوا هم على الدوام فى جانب الحق ، لاشبهة فى ذلك ، وتوضيح الواضحات من المشكلات كما يقولون .

« فإذا كانت قريش قد حاجت العرب والأمصار بالنبوة ، فبنوهاشم كانوا أولى من بنى أمية بالحلافة ، لا بالقرابة فحسب ، ولكن بالسبّق فى الإسلام والسبق فى الجهاد ، ذلك إلى العلم والورع ، وهو أمر لا يسبقهم فيه سابق ولا يلحقهم لا حق ، باعتراف بنى أمية أنفسهم ، ولم ينل أمير المؤمنين عثمان الحلافة على أنه أموى بل نالها بسبسقه وجهاده وسخائه، وهى سجايا شخصية له مَيّزَته عن قومه من بنى أمية ، وحين كان عثمان فى السابقين الأولين وفى المهاجرين الهجرتين ، كان معاوية وأبوه من ألد أعداء الإسلام .

الله الحصومة التي قامت على الطلب بدم عمّان ، وكان عمرو من المحرّضين على عمّان حتى قال : على الطلب بدم عمّان ، وكان عمرو من المحرّضين على عمّان فرح وقال : كنتُ ألتى الراعى فأحرضه على عمّان ، وحين علم بقتل عمّان فرح وقال : أنا أبو عبد الله ما نكأت قرحة إلا أدميتها ، كما كان عمرو أول من أشار على عمّان باعتزال الحلافة ، وثار في وجهه ، وقاطعه على ملاً من الناس وقال : اتق الله يا عمّان ، فقد ركبت أموراً وركبناها معك ، فما تباكي عمرو على عمّان ؟

« وإذا كنيًا مطالبين بحفظ حرمة الصحابة ، فعاوية وأصحابه مطالبون بكف النفس عن الهوى قبل غيرهم من الأجيال التى تليهم ، حتى لقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين نزل قوله تعالى : ( مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا ومِنْكُمْ وَسُلّ الله عليه مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ) : ما كنتُ أحسب أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية ، ويقول العارفون تعقيباً على قوله هذا : فكان ابن مسعود في هذا المقام فانياً عن الدنيا .

« وإذا كان خصومكم قد اتخذوا دَمَ عَمَان رضى الله عنه تكثة لهم فى موقفهم من أبيك كرَّم الله وجهه ، فماذا صنعوا هم لقتلة عُمان حين صارلهم الملك والسلطان؟ وما بالهم لم يقتصوا من الثوار؟ وما بالهم غنموا ملك الدنيا ، وأرضوا ورثة عثمان بالفتات وببعض كلمات .

## تو بة طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة :

« لقد خاصم أباك طلحة والزبير وعاونتهما أم المؤمنين عائشة ، رضوان الله عليهم ، ولكنهم رجعوا إلى الحق بعد أن تبين لهم . . . .

« أما معاوية فأبى من دونهم إلا كيداً ونفوراً ، وأعلنها حرباً شعواء ، صلى المسلمون بنارها فى صفين حتى كان التحكيم ، وقصة التحكيم كانت أخزى علم الله من قصة الحرب ، فاتفق أبو موسى مع عمرو على شىء ، وأعلنه أبو موسى فى براءة ونكث عمرو فى خديعة، فخلع علياً كما خلعه أبو موسى ولم يتخلع معاوية كما كان الاتفاق ، بل ثبتت معاوية بغير حق من كتاب أو سئنة .

« ولم يكن معاوية طالب خلافة ، ولو أنه حرص على قيام الخلافة لرأى أن أباك كان أحق بها وأهلها ، لكنه كان يهدف إلى ملك الأكاسرة والقياصرة ، وكان المجتمع قد فتن بزخرف الدنيا ، ولعبت الأموال والمناصب بأفئدة كثير من الناس ، وحين رأى الملك قلم استوثق له ، ورّثه لابنه « يزيد » من بعده ، فخرج على مبدأ الشورى ، وهو من أقدس حقوق الأمة ، كما خرج عما اشترطشته و فخرج على مبدأ الشورى ، وهو من أقدس حقوق الأمة ، كما خرج عما اشترطشته و المنه المناهدة المناهد

أنتَ عليه فى شروط الصلح ، أما مستشاره عمرو فقد ورّثه معاوية مصر وخراجها كما شرط عليه عمر و حين وقف إلى جواره يؤازره .

« فكيف بالله أجارى من يقول إنَّ معاوية كان مجتهداً ، وهل كان مجتهداً حين أمرولاته أن يَسَبُّوا أباك وأهلتك على المنابر علانية على مسمع من الناس ، وأنتم الذين خلَّدكم بفضلكم كتاب الله الكريم ، وفى ذلك السب إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

أوكيف أجارى من يقول إنه كان مجتهداً وقد قتل حجر بن عدى بلا ذنب ، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحد المجاهدين في الفتوحات الإسلامية ، كما قتل أصحاب حجر ، وكان معاوية يقول : ما قتلت أحداً إلا علمتُ فيم قتلته فيم قتلته . . . .

«أَو كيف أَجارى من يقول إنه كان مجتهدًا ، وقد أَلحق معاوية زيادًا بأَبي سفيان ، وكان لزياد أَب معلوم هو عبيد ، والله تعالى يقول : ( اُدْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ. عِنْدَ اللهِ ) .

(أو كيف أجارى من يقول إنه كان مجتهداً وقد أخذ البيعة لابنه يزيد نابذاً الشورى وراء ظهره ، مع اشتهار يزيد بفسقه وفجوره، وكان أخوك الإمام الحسين علمتماً خفاقاً على ظهر الأرض يتمنى الناس إمامته، ولم يكن معاوية يجهل أن استخلاف يزيد فيه خروج عن حدود الله ، وفيه خروج على شروط الصلح ، فقد عرض عليك معاوية أن يكون الأمر لك من بعده ، فأبيث أنت إلا أن يكون الأمر شورى بين المسلمين .

« ولقد أراد معاوية أن يؤسس ملكاً خالداً على الزمن لبنى سفيان، ولكن قدر الله أن يموت يزيد فى شبابه بعد أعوام أربعة من حكمه بل أقل ، ثم تحول الملك سريعاً إلى مروان وبنيه ، ولم يكن ذلك ليسر معاوية خاصة وأن مروان عارضه معارضة شديدة فى بيعة يزيد وقال له : فأقم الأمر يا ابن أبى سفيان واهدأ من تأميرك الصبيان ، واعلم أن لك فى قومك نيظراً (١)، وأن هم على مناوأتك و زراً (٢)،

<sup>(</sup>١) النظر هو الند المماثل لمعاوية ممنَ هم أكبر سناً وتجربة من ابنه يزيد .

<sup>(</sup>٢) أى يستطيعون محاربتك .

« . . . وقد يسر أمرى فى دراسة موقف معاوية بعض أهله من الأمويين المنصفين ، فقد أبطل بدعة السب على المنابر أمير المؤمنين الأموى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، فكان عمله مناه شهادة ضد معاوية فى باطله .

« وحين تنازل معاوية الثانى بن يزيد عن الحلافة، خطب خطبة زلزل بها دولة بنى أمية ومكتن لحلافة عبد الله بن الزبير ، فقد قال فى تلك الحطبة يكشف عن معاوية الإول ويزيد :

«أيها الناس إن جدى معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحق به منه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بن أبى طالب، وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته ، فصار فى قبره رهيناً بذنوبه ، وأسيراً بخطاياه، ثم قلد أبى الأمر فكان غير أهل لذلك وركب هواه ، وأخلفه الأمل ، وقصر عنه الأجل ، وصار فى قبره رهيناً بذنوبه وأسيراً بجرمه ، وإن من أعظم الأمور علينا لسوء مصرعه وبئس منقلبه ، وقد قتل عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأباح الحرم ، وخراب الكعبة ، وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم ، فشأنكم أمركم » .

« وتلك شهادة أخرى على معاوية الأول من حفيده ، فإن طعنوا فى شهادتنا نحن الآخرين فتلك شهادة أهله الأولين .

( أما عمر و بن العاص فقد عاون معاوية وعادى أهل البيت ، وشهد بنفسه على نفسه وهو يحتضر ، فندم على ما فرط منه ، فقد روى عنه ابن عباس رضى الله عنهما أنه حين احتضر قال : اللهم خدن منى حتى ترضى ، اللهم أمرت فعصينا ، ونهيت فركبنا ، فلا برىء فأعتذر ولا قوى فأنتصر ولكن لا إله إلاالله ؛ يقول ابن عباس فجعل يرددها حتى فاض .

«وإِنى أقول بعد أن سردت كارهًا لمعاوية وعمرو تلك المساوى كما نقلها ثقات المؤرخين (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ولإِخْوانِنَا الَّذِين سَقُونا بالإِيمان ولا تَجْعل في قُلوبِنا غِلاً للذين آمنوا ربَّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ).

وقد قلت فى كتابى « المربق » المطبوع بمطبعة الحلبى فى سنة ١٩٤٧ فى فضل سادتنا الصحابة ما فصه : وقد أخذ سادتنا الصحابة التربية العالية عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وقد غمرتهم أنواره غمراً ، فلانت قلوبهم بعد قسوتها ، وخشعت أرواحهم بعد جموحها ، وقد كان يجلس إليه صلى الله عليه وسلم البدوى الجلف فلا يقوم من مقامه حتى يصير ملكاً رحيماً بعد أن كان شيطاناً رجيماً ، وليس هذا بالعلم وحده ، بل بالتهذيب الروحى والنور القلبى فالعلم يبدد ظلمات الجهالة من العقل، والنور يُبدد آفات القساوة من القلب (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله له نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ) .

« وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذوقون من حلاوة القرآن ما لانذوق ، وكانت تقشعر منه جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، فما لنا لانحس بإحساسهم والقرآن لم يتغير ؟ الجواب عن ذلك ليس بعسير ، فالقلوب تغيرت ، والنفوس تكدرت ، والأرواح صدأت ، فصرنا نضحك حيث كانوا يبكون ، ونمزح حيث كانوا يجدون .

« أوليسوا هم الذين اغتربوا عن أوطانهم وأهليهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؟ أوليس منهم الذين ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حين تابوا من تقصير وقع ؟ أوليسوا هم الموصوفين بالوصف الحالد ( رحماء بينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من أثر السجود)؟ أوليسوا هم الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟ فأين نحن من هذه الصفات وأمثالها ؟ » . .

## بين التشيع وحب الصحابة :

هذا ويتُعجبني ما يقوله سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلواني في الجمع بين حب السادة الصحابة والسادة آل البيت وهو مذهب أهل السنة:

ألاً إنني في حب آل محمد من الشيعة العليا ولكنني سُنتي طبعت على حب الصحابة كلهم كآل رسول الله من مُبتدا سيني

# الباب الرابع عشر

# فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

### الصلاة على الرسول في الكتاب والسنة:

يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). وقد جاء فى الحديث الشريف « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً » كما جاء « أوْلى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » وجاء فى مسلم مرفوعاً « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صَلَّوا على فإنه من صلى على صلاة صَلتَى الله عليه عشراً ، ثم سلَلُوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تَنْبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ، فن سأل لى الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة » .

## معنى الصلاة:

وقد سئل الإمام الغزالى رضى الله عنه: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من صلى على " صلاة الله على من صلتى عليه ؟ وما معنى صلاة الله على من صلتى عليه ؟ وما معنى صلاتنا عليه ، وما معنى استدعائه من أمته الصلاة عليه ، أير تاح لذلك ؟ أم هو شفقة على الأمة ؟

فأجاب رضي الله عنه:

أما صلاة الله على نبيه وعلى المصلين عليه فعناه إفاضة أنواع الكرامات ولطائف النعم ، وأما صلاتنا عليه وصلاة الملائكة فهو سؤال وابتهال في طلب تلك الكرامات ورغبة في إفاضتها عليه، فتختص الصلاة بالأنبياء، وطلب الترضي (١) بالصحابة والأولياء والعلماء ، وطلب المغفرة والرحمة بالعوام .

وأما استدعاؤه الصلاة من أمته فلثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) أي بقولك عن أحد الصحابة أو الأولياء : رضى الله عنه .

الأمر الأول: أن الأدعية مؤثرة في استدرار فضل الله ونعمته ورحمته لاسيا في الجمع الكثير ، كالجمعة وعرفات والجماعات، فإن الهمم إذا اجتمعت وانصرفت إلى طلب مافي الإمكان وجوده على قرب ، كالمطر ورفع الوباء وغيره ، فاض مافي الإمكان من الفيض الحق بيسائط إلى روحانيات المترشحين لتدبير العالم الأسفل المقتضى لتقهرهم ، وإنما أثرت الهمم لما بين الأرواح البشرية والروحانية العالية في المناسبة اللذاتية فإن هذه الأرواح مجانسة لتلك الجواهر وإنما يقطع مجانستها التدنس بكدورات الشهوات ، ولذلك تكون همة القلوب الزكية الطاهرة أسرع تأثيراً ، وتكون في حالة التضرع والابتهال أنجح، لأن حرقة التضرع تذيب كدورات الشهوات عن القلب في الحال ، وتصفيه وتكشفه من الظلمة ، ولذلك لا يخطئ دعاء المحمع ، ولا يخلو الجمع من قلوب طاهرة تزيد التعاون تأثيراً . . . فإذا كانت الأدعية مؤثرة في استجلاب موائد الفضل ، وكان ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوض ومرتبة الشفاعة وغير ذلك من المقامات المحمودة غير محدود على وجه لا تتصور الزيادة فيها، فاستمداده من الأدعية استزادة لتلك الكرامات .

الأمر الثانى: ارتياحه به كما قال صلى الله عليه وسلم: « إنى أباهى بكم الأمم » ، وكما لا يبعد أن يطلّم النائم منا على الغيب من أحوال الموتى مع كوننا فى هذا العالم المظلم، فلا يبعد أن تحصل للأرواح معرفة بمجارى أحوالنا مع أنهم فى عالم القنّد "سوالصفاء.

الأمرالثالث: الشفقة على الأمة. فحرضهم على ماهوحسنة في حقهم وقربة لهم، وإنما تضاعف الصلاة لأن الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات ، إذ فيها تجديد الإيمان بالله أولا . ثم بالرسول ثانياً ، ثم بتعظيمه ثالثاً ، ثم بالعناية بطلب الكرامة له رابعاً . ثم بتجديد الإيمان باليوم الآخر وأنواع الكرامات خامساً ، ثم بذكر آله سادساً ، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات - ثم بتعظيم آله ونسبتهم إليه سابعاً ، ثم بإظهار المودة لهم ثامناً - ولم يسأل صلى الله عليه وسلم من أمته إلا المودة في القربي ، ثم الابتهال والتضرع في الدعاء تاسعاً ، والدعاء منخ العبادة ، ثم بالاعتراف عاشراً بأن الأمر كله لله ، وأن النبي وإن جل قدره فهو محتاج إلى رحمة الله عزوجل ، فهذه عشر حسنات سوى ما ورد الشرع به من أن الحوهر أن الخوهر .

الإنسانى حنيّان إلى ذلك العالم العلوى ، وهبوطه إلى العالم الجسمانى غريب فى طبعه ، والحسنة ترقيه طبعه ، والحسنة تربيّط بيّم على خلاف طبعه ، والحسنة ترقيه إلى موافقة الطبع ، والقوة التى تحرك الحجر ذراعا إلى فوق هى نفسها إن استعملت فى تحريكه إلى أسفل تحركه عشرة أذرع أو زيادة ، فلهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف .

# فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:

ويقول العلامة الزرقاني رضي الله عنه في شرح المواهب :

وأما فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد ورد التصريح بها فى أحاديث قوية منها تكفير الخطايا، وتزكية الأعمال، ورفع الدرجات، ومغفرة الذنوب، وصلاة الملائكة واستغفارهم لقائلها ، وكتابة قيراط مثل أُحُدُ من الأجر ، والكيل بالمكيال الأوفى ، وكفاية أمر الدنيا والآخرة ، ومَـحـُق الحطايا ، وفضلها على عتق الرقاب ، والنجاة بها من الأهوال ، وشهادة الرسول بها ، ووجوب الشفاعة ، ورضا الله ورحمته، والأمان من سَخَطه، والدخول تحت ظل العرش، ورجحان الميزان ، وورود الحوض ، والأمان من العطش ، والعتق من النار ، والجواز على الصراط ، ورؤية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت ، وكثرة الأزواج في الجنة ، ورجحانها على أكثر من عشرين غزوة ، وقيامها مقام الصدقة للعسر ، وأنها زكاة وطهارة ، وينسو المال ببركتها ، وتُنقضي بها مائة من الحوائج بل وأكثر ، وأنها عبادة وأحب الأعمال إلى الله تعالى ، وتزين المجالس ، وتنفى الفقر وضيق العيش ، ويلتمس بها نطاق الخير ، وأن فاعلها أولى الناس به صلى الله عليه وسلم ، وينتفع هو وولده وولد ولده بنها، وتقرب إلى الله عز وجل و إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها نور ، وتنصر على الأعداء ، وتطهر القلب من النفاق والصدأ ، وتوجب لمجبة الناس ، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام ، وتمنع من اغتياب صاحبها ، وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدين والدنيا .

### حد اد موهوب :

و یحکی سیدی ابن عربی فی الباب ٥٤٠ من الفتوحات أن حد ادا بأشبيلية

كان يعرف « باللهم صل على محمد » وما كان يُعرف بغير ذلك الاسم رأيته ودعا لى وانتفعت به ، لم يزل مشتهراً بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم لا يتفرغ لكلام أحد إلا قدر الحاجة إذا جاءه أحد يطلب منه أن يعمل له شيئاً من الحديد فيشارطه على ذلك ولا يزيد ، وما وقف عليه أحد من رجل ولا صبى ولا امرأة إلا ولابد أن يصلى على محمد ذلك الواقف إلى أن ينصرف من عنده . اللهم وفقنا لكثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى .

# البَابُ الْخَاهِسَّ عَشْر فضل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم

# *الفصلالأول* فضل المدينة المنورة

#### أرض الله:

هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه إلى المدينة المنورة ، فشرّفها الله بهجرته إليها صلى الله عليه وسلم ، فصارت مركز الدعوة إلى الله ، وحصن الدفاع عن الإسلام كما كانت مهبط الوحى ومنزل ملائكة السماء ، وقد سماها كتاب الله « أرض الله » في قوله تعالى :

(أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيها).

ويقول الإمام القرطبي إن الآية تشير إلى جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا، وأظهر واللنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به ، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم ، وفتن منهم جماعة فافتتنوا ، فلما كان أمر بدر ، خرج منهم قوم مع الكفار فنزلت الآية ، وقولم (كنا مُستَضعفين في الأرض ) أي في مكة هو اعتذار غير صحيح ، إذ كانوا يستطيعون أن يتحايلوا على الحروج من مكة ، ولذلك تقول لهم الملائكة تقريعاً لهم :

(أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعةً فَتُهَاجِرُوا فِيها). أَى المدينة المنورة ، وما أفخر ما حلاها الله به فلقبها بأرض الله ، فلئن كانت مكة المكرمة حرم الله فالمدينة المنورة أرض الله ، وكيف لايجعلها الله أرض الله ، وقد هاجر إليها رسول الله وصارت آخر الأمر مثواه ؟

#### فضل المدينة:

وقد جاء في فضل المدينة المنورة أحاديث كثيرة ، وكفاها فخراً أن يقول فيها صلى الله عليه وسلم « إن الإيمان ليأرِزُ <sup>(١)</sup> إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُمُحُ رها ، ، وقد قيل فيها بحق :

وعلى الجفون متى هممت بزورة يا ابن الكرام عليك أن تغشاها لا كالمدينة منزل وكفي لهــــا جزم الجميع بأن خــير الأرض ما ونعم لقد صدقوا بساكنها علــت

دار الحبيب أحق أن تهـواهـا وتركون من طرب إلى ذكراها شرفاً حلول محمد بفناها قد حاط ذات المصطفىوحواها كالنفس حين زكت زكيمأواها

وقال ابن وهب : سمعت مالِكًا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق فقال : إِن المدينة تَبَوَّأَت بالإيمان والهجرة ، وإِن غيرها من القرى افتُتِحَتْ بالسيف ، ثم قرأ (والذين تَبَوَّءُوا الدَّارَ والإيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليهُم . . . ) الآية .

وهو ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم ، فإنهم سلَّمـُوا النيء (٢) للمهاجرين ، وكأنه تعالى قال : الفيء للفقراء المهاجرين ، وقد أحبهم الأنصار ولم يحسدوهم على ماصفا لهم من الفيء .

ويقول صديقي الفاضل الحاج عبد الوهاب عرب ـ وهو من أهل الطائف بالسعودية ـ في قصيدة أهداها لي في مناسبة تعارفنا بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم وذلك في سنة ١٣٨٠ ﻫ ( ١٩٦١م ) :

كل عام لى إلى أكنافها وحلة أشفى بها قلبي الحزين

بَـلَنْدةٌ قَـلدَّسها الرحمـنُ إذ حازت الفنخرَ بنخيارِ المـرسلين فهي والبيت العتيــق المجتبي منبع الدين ومأوى اللاجئــين

<sup>(</sup>١) يَأْدُزُ أَى يَنْضُمُ وَيُجْتَمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضُ فَيِهَا .

<sup>(</sup>٢) الفيء: الأموال التي تؤول للمسلمين من أعدائهم بغير حرب.

كم سَفَحَتُ الدمع إذ لم أرها وضربت الكف بالحف فيا وبقلبى من جراحات النوى حرم المختار أسمى منزلا إذ به الروضة ورب المصطفى كم بها من عَبْرة فياضة كم تبدارى لـثراها هائم كم تلا القرآن فيها مئخبت كم تلا القرآن فيها مئخبت فلآثار سجود المصطنى

مرة يا صاح في كر السنين حسرتي للبعد عن ذاك القطين ألم يبدو لعين الناظرين بفؤادي من قصور المير فين كم سعى جبريل فيها للأمين لمدحب كم بها من صالحين كم علا فيها دعاء الساجدين وسعى للخير سعى المحسنين في ثراها طيب عرف الياسمين

### تربة المدينة مؤمنة:

أقول: ولله در القائل:

أرض مشى جبريل في عرَصاتها والله شرَّف أرضها وسماها

وقد حدثنى صديقى الصالح المبارك الحاج حسين أبو العلا ( وهو مدنى يسكن المدينة المنورة ، وله بها بستان قريب من الحرم الشريف) — فقال إنه حين أنواد أن يزرع بستانه دق فى أرض البستان ما سورة مياه ارتوازية ، ولما ذاق الماء الذي أتوه به أول مرة وجده مالحاً لاتصلح به الزراعة ، فقال يارب : إن رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وصف المدينة فقال : « والذي نفسي بيده إن تربتها لمؤمنة ، والمؤمن حلو يارب ، فكيف خرج الماء مالحاً ، قال عفا الله عنه ومد فى عمره : فألهمني ربتي أن ننزل بالماسورة مسافة أخرى ، فقلت : انزلوا بالماسورة إلى مسافة أبعد ، قال ففعلوا ، فجاء الماء حُلُوا زُلالا ، وجاء أو فر مما أردنا ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وعلى الرغم من أنى أصادقه من سنوات ، فإنه كاشفنى من نحو عامين لأول مرة بأنه كان يستمع لدرسى الذى كنت ألقيه بالحرم الشريف ، فكان يعجبه ما يسمعه منى ، فقال : يارب أشهدك أنى أحب هذا الرجل فيك ، قال : ولم أصارحك بها قبل ذلك ، فانظر إلى فضله وأدبه ، وهو رجل مبارك ، ومُقْبل على الله بهمة

الصالحين ﴿ حتى إنه لا يصلى الصلوات الحمس إلا فى الحرم الشريف ، كما أنه يعتكف فيه العشر الأواخر من رمضان كل عام ، وينقق الكثير فى سبيل الله .

#### حفل مبارك :

وفى العام الماضى دعانا فى عيد الفطر إلى حفل بقصره المشيد فى بستانه ، فوجدنا سرادقاً كبيراً قد اجتمع فيه أحبابه من زوار الحرم الوافدين من البلاد الإسلامية المختلفة ، وتغنى المغنون على مسمعنا بالمدائح النبوية وذكرى المدينة المنورة ، وكان من بيننا نحن المصريين الشيخ سيد النقشبندى فتغنى بشعر العارف بالله سيدى الشيخ يوسف النبهانى الذى يقول فيه :

يا رعى الله ُ طينبة من رياض طاب فيها الهدوى وطاب الهواء

وتغنى مغنى المدينة فقال :

يا عيد عُد ت فهل عادت ليالينا وهل ترنبه في الصحراء حادينا

وكان من بين الحاضرين أخى الصالح وزميلي الأستاذ أنور شلبي وكيل وزارة الخزانة ، فسرّه الحفل غاية السرور حيث لم يكن شهده معنا قبل ذلك .

### دعاء نبوي للمدينة:

قال ابن إسحق:

« وحدثت عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، قدمها وهى أوبأ أرض الله من الحمى ، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم ، فصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، قالت : فكان أبوبكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبى بكر فى بيت واحد فأصابتهم الحمى ، وكانوا يهذون وما يعقلون من شدة الحمى فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد ، وبارك لنا في مدها

وصاعها(١) وانقل وباءها إلى مهيعة ( الجحفة وهي ميقات أهل الشام) .

أقول: وقد استجاب الله دعوة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتلمس حب المدينة بين جنبيك قبل أن تذهب إليها، فإذا رأيتها وعشت فيها، نسيت بها وطنك وكأنها الموطن الأصلى الذى نشأت فيه. أما بركة الطعام فباقية تشاهدها بنفسك، وترى فيها المعجزة النبوية محققة، وكنت في أول أمرى بالمدينة أطلب من صاحب الدار التي ننزل فيها وهو السيد حامد بافقيه وهو من السادة الأشراف – رحمه الله رحمة واسعة – أن يشترى لنا أقة من اللحم ونحن خمسة رفقاء، فيتعجب الرجل رحمه الله مما أطلب ويقول في لهجته المدنية اللطيفة: أقة ؟ إيش تعملوا بالأقة، هذا كتير؛ هنا المدينة فيها البركة بدعوة النبي، فأقول له: وماذا تريد أنت يا عم حامد فيقول: نصف أقة وهو كتير على غداكم وعشاكم، وماذا تريد أنت يا عم حامد فيقول: نصف أقة وهو كتير على غداكم وعشاكم، ولا حرج، فصلوات الله وسلامه على من أرسله الله رحمة للعالمين؛ وما أرق أهل المدينة حين كانوا يتغنون بمدح مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجتمعون في عافل ذلك السيد المبارك فيهز وننا بقولهم:

خـــير البريــه نظــره إليـــا مـا أنــت إلا كــنز العطيــه

#### قال ابن إسحق:

ولما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة ، اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو أمامة نقيبهم ( أحد نقباء العقبة كما سلف القول ) فقالوا له : يا رسول الله ، إن هذا قد كان منا حيث قد علمت ، فاجعل منا رَجلاً مكانه يقيم من أمرنا ماكان يقيم ، فقائ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنتم أخوالى ( لأن الحزرج أخوال أبيه صلى الله عليه وسلم ) وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم » ، فكان بنو النجار يزهون بأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم .

<sup>(</sup>١) يعنى بارك لنا فى الطعام الذى يكال بالمد والصاع . والمد رطلان عند أهل العراق ، ورطل وثلث عند أهل الخجاز ، والصاع أربعة أمداد عند الحجازيين .

#### المساجد المفضلة:

ورد في الحديث الشريف « لاتشد الرحال و إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا » ، وعنه عليه الصلاة والسلام « الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدى بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة » .

ويقول الإمام تقى الدين السبكى: ليس فى الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشد الرحال لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة ، قال : ومرادى بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكماً شرعياً ، وأما غيرها من البلاد فلا تُشد إليها لذاتها بل لزيارة أو لجهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات .

### مسجد التقوى:

وقد أخرج الإمام مسلم رضى الله عنه عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذى أستس على التقوى (١) قال: «مسجد كم هذا » .

وقال الإمام مالك إنه مسجد المدينة ثم قال: أين كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس في هذا ويأتونه أولئك من هنالك ؟ وقال تعالى: ﴿ وَتَرَكُوكُ قَائَمًا ﴾ فإنما هو هذا .

وقد أخرج الإمام أحمد رضى الله عنه عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صلتى فى مسجدى أربعين صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العداب وبرئ من النفاق » .

### أفضل البقاع:

وقال القاضي عياض رضي الله عنه : أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض بعده ، ثم ا

<sup>(</sup>١) وهو المذكور في قوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوي من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) الآية .

اختلفوا فى أيهما أفضل ، فذهب عمر وجماعة من الصحابة إلى تفضيل المدينة وهو قول مالك وأكثر المدنيين ، وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل مكة وبه قال ابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك-، وإليه ذهب الشافعي .

أقول: وما من نفس مؤمنة إلا وتحن إلى كل من مكة والمدينة ، حرسهما الله من كل سوء ، فني مكة بيت الله الحرام ، وفي المدينة روضة نبينا المختار عليه الصلاة والسلام ، ولسان المشتاق يحن إلى كل منهما ويقول:

هى الدار ما شوقى القديم بناقص إليها وَلا دَمُعْمِى عليها بجامد ِ أو يقول :

روحى على بعض دور الحنى حائمة كَنْظَـامْمِيُّ الطَيْسُرِإِذَ يَهْفُو عَلَى المَاءِ ويرحم الله الشيخ النبهاني إذ يقول متشوقاً إلى المدينة المنورة:

طاب فيها الهوى وطاب الهواء حل لا زينب ولا أسماء ر قباب أقلها الحسفراء

یارعی الله طینبة من ریــاض شاقنی فی ربوعها خیر حی حیث قبر الحبیب یعـــلوه من نو

#### بين مكة والمدينة:

وقد تنازع مدنى ومكى فى فضل مكة والمدينة . وتعصب كل منهما لبلده فى شعر طويل ، فأجابهما ناسك كان يقيم بجدة مرابطا فقال فيما قال – كما جاء فى الفتوحات المكيّة :

إنى قضيت على اللذين تماريا فلسوف أخبركم بحق فافئه موا يا أيها المدنى أرضك فضلُها أرض بها البيت المحرَّمُ قبيلة حرم حرام أرضها وصيودها وبها المشاعر والمناسك كلها وبها المتام وحوض زمزم مُتَرْعاً

فى فضل مكة والمدينة فاسألوا فالحكم وقتاً قد يجور ويعدل فوق البلاد وفضل مكة أفضل للعالمين بها المساجد تعدل والصيد فى كل البلاد محلل وإلى فضيلتها البرية ترحل والحجر والركن الذى لايجهل

والمسجد العالى المحجر والصفا وبمكة الحسنات يضعف أجرها ما ينيغي لك أن تفاخر يا فـــــي وبها أقام وجاءه وحي السمـــا هل بالمدينة هاشميٌّ ساكــنُ إلا ومكة أرضه وقراره وكذاك هاجر َ نحوكم لمَّا أتى فأجرتمو وقريتموا ونصرتمــو فضل الما-ينة بيِّن ولأهلهـــا من لم يقل إن الفضيلة فيكمو لا خير فيمن ليس يتَعْرُف فضلكم فی أرضكم قبـُر النبی وبیتـُـــه وبها قبور السابقين بفضلهم والعترة الميمونة اللاتي بها آل النبي بنو علي إنهـــم إنا لنهواها ونهوى أهلها ساق الإله البيطش مكة ديمية

والمشعران ومن يطوف وير مُسُل وبها المسيء عن الخطيئة يُسْأَل أرضاً بها ولد النبي المرسل وسرى به الملك م الرفيع المنزل أو من قريش ناشيءٌ أو مكهل لكنهم عنها نب\_\_وا فتحولوا أن المدينة هجرة فتحملوا خير البرية حقكم أن تفعلوا فضل قديم نـــوره يتهلــــــل قلنا كذبئت وقول ذلكك أرذل من كان يجهله فلسنا نجهــل والمنبر العالى الرفيــع الأطــول عمر وصاحبه الرفيسق الأفضل سبقت فضيلة كل من يتفضل أمسوا ضياء للبرية يشمل وودادهــا حق على من يعقــل تروى بها وعلى المدينة تسبـــل

#### مزايا المدينة المنورة :

هذا ومن مزايا المدينة المنورة أنها فتحت بالقرآن الكريم ولم تُفتَّح بالسيف، وأن الله تعالى اختص بها رسوله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق..) أى المدينة لاختصاصها به اختصاص البيت بساكنه، وقيل من بيته بها، وقد سماها الله حسنة فى قوله تعالى (لنبوتهم فى الدنيا حسنة . . .) أى (١) مباءة حسنة وهى المدينة ، وقد خرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف « من أخاف أهل حرى أخافه الله أ » وفى حديث آخر « حرّم م إبراهيم مكة وحرى

<sup>(</sup>١) أي هيأ لهم المدينة سكناً .

المدينة »، وترابها شفاء للحديث الشريف « ترابها شفاء من كل داء » وكانت تسمى « يثرب» فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم « طيبة »، وفي حديث آخر « إن الله سمى المدينة طابه » وفي خبر : « والذي نفسي بيده إن تربتها لمؤمنة » وفي آخر : « إنها مكتوبة في التوراة مؤمنة » وقد سمّاها الله في كتابه الكريم « مُد خل صدق » ودلك في قوله تعالى :

( وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ واجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيرًا) . فمدخل الصدق : «المدينة» ، ومخرج الصدق : «المدينة» ، ومخرج الصدق : « مكة » ، وتأمل كيف قدم الله المدخل على المخرج مع أن المخرج في الترتيب مقدم على المدخل ، والسلطان النصير : « هم الأنصار » كما روى عن زيد بن أسلم ، وصار اسم « المدينة » علماً عليها ولا يد تعمل إلا معرفة ، ، والنكرة اسم لكل مدينة ، ونسبوا للكل مديني ، وللمدينة المنورة مَدَ نَيِي ، للفرق بين النسبتين .

### المدينة وأهلها:

وفى الحديث الشريف: « من استطاع أن يموت بالمدينة فَلَمْ يَسَمُتُ » ، ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه يقول : اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك واجعل موتى فى بلد رسولك .

وناهيك بقوله صلى الله عليه وسلم « مـَن ْ أخاف أهل َ المدينة فقد أخاف ما بين جنبي ّ » أى قلبي وروحى ، فانظر إلى عطفه وغيرته صلى الله عليه وسلم على جبرانه بالمدينة المنورة .

وقد كان صديقنا الكريم الذىكنا ننزل فى داره وهو السيد حامد بافقيه طيتب الله ثراه ، يعتز بهذا الجوار السعيد ويكرركثيراً على مسمعنا : نحن فى كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم .

# أكرم بقعة :

ولابن الجوزى عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قُبض الذي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دفنه ، فقال على كرم الله وجهه : ليس فى الأرض بقعة أكرم وسلم اختلفوا فى دونه ، فقال على كرم الله وجهه : ليس فى الأرض بقعة أكرم

على الله من بقعة قبض فيها نفس حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال الإمام السمهودى في كتاب خلاصة الوفاء معقببًا، فهذا أصل الإجماع على تفضيلها لرجوع الباقين إليه ولقول أبى بكر رضى الله عنه حينئذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايد شبض النبى إلا في أحب الأمكنة إليه، رواه أبو يعلى، قال وأحبتها إليه أحبتها إلى ربته لأن حبه تابع لحب ربه، قال: وقد سلكت في تفضيل المدينة هذا المسلك وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم حبت إلينا المدينة كحبتنا مكة أو أشد» أى بل أشد، كما رُوى به، وأجيبت الدعوة حتى كان يد حراك (١) وابته إذا رآها من حبها وقال: «ما على الأرض بقعة أحب إلى من أن يكون قبرى بها منها».

ويقول الإمام السمهودى فى كتابه المذكور: قال عمر لعبد الله المخزوى: أنت القائل: مكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: هى حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول فى حرم الله وبيته شيئًا، ثم كررعمر قوله الأول فأعاد جوابه فأعاد له عمر: لا أقول فى بيت الله وحرمه شيئًا، فأشير إلى عبد الله فانصرف. وقال الإمام السمهودى رضى الله عنه: قيل للإمام مالك أيما أحب إليك المقام هنا يعنى بالمدينة أو بمكة ؟ فقال: «ههنا، وكيف لا أختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليه السلام ينزل من عند إلا سلك عليها رسول الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام ينزل من عند رب العالمين فى أقل من ساعة؟ ». وأضاف الإمام السمهودى قائلا: وقد ثبت فى الأحاديث تفضيل الموت بالمدينة فيثبت تفضيل سكناها لأنها طريقه.

وأضاف الإمام السمهودى يقول كذلك : وفي الصحيحين «أمر ث بقرية تأكل القررى يقولون يترب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خربت الحديد» ، وفي صحيح مسلم حديث «يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هملم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، والذي نفسي بيده لا يخرج أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه » وفيه إشعار بذم الخروج منها مطلقاً وهو عام أبداً كما نقله المحب الطبرى عن قوم وقال إنه ظاهر اللفظ . وفي حديث الصحيحين «إن الإيمان ليبا رز إلى المدينة كما تأرز الحية ألى جمح ها » أي تنقبض وتنضم وتلجأ مع أنها أصل انتشاره ، فلكل مؤمن من نفسه سائق

<sup>(</sup>١) أي يجعل الدابة تسير بسرعة .

إليها فى جميع الأزمان لحبه فى ساكنها صلى الله عليه وسلم .

ولأبى يعلى عن العباس رضى الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فالتفت إليها وقال « إن الله براً هذه الجزيرة من الشرك » .

وفى الصحيحين « من صبر على لأوائها وشد تها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » وفى صحيح البخارى مرفوعاً « لا يكيد أهل المدينة أحد الا انماع كما ينماع المملئح فى الماء » . ولمسلم « من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء » . ولئن كان لمكة مزية العدد ( أى فى الحسنات ) فللمدينة مزية البركة والمددة والمحيحين مزية البركة والمددة والمحيحين الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الحلق على الله تعالى . وفى الصحيحين « اللهم اجعل الملهم الملدينة ضع أنه أم فى ما جعلت بمكة من البركة » . وفى الصحيحين أيضاً « اللهم بارك لنا فى مدينتنا ، اللهم بارك لنا فى مدينتنا ، اللهم الجمع مع البركة بركتين » . وفى الصحيحين ولمسلم « اللهم بارك لنا فى مدينتنا ، اللهم الجمع مع البركة بركتين » . وفى الصحيحين وغيرهما حديث « على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا اللجماً الماعون ولا

وفى الصحيحين حديث « إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لها ، وفى رواية — ودعا لأهلها— ، وإنى حرّمتُ المدينة ، كما حرم إبراهيم مكة » . وللبخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه « إن الله حرم ما بين لابنى المدينة على لسانى » « قال وأتى النبى صلى الله عليه وسلم بنى حارثة فقال : « أراكم يا بنى حارثة قد خرجتم من الحرم » ثم التفت فقال : « بل أنتم فيه » . . ولمسلم « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » ( وهما جبلان بها ) .

ولأبى داود مثله وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يُعختلى (١) خلاها (٢)، ولا يُعنقل ، ولا يَلتَقطُ لقطة مها إلا " من أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا أن يقطع منها شجرة إلا " أن يعلف رجل بعيره ، .

<sup>(</sup>۱) يختلى : أى يقطع .

<sup>(</sup>٢) الحلا (مقصوراً ) : النبات الرطب الرقيق .

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لو وجدت الظبا بين لابتيها ما ذعرتها ، وجعل اثنى عشر ميلا حـول المدينة حمى . وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد « ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة » وللبخارى عن أبي هريرة مثله وزاد « ومنبرى على حوضى » . وللبخارى ومسلم عن ابن عمر « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » .

### طريق النور:

أقول: وإذا أردت أن ترى طريق النور بنفسك، فاذهب إلى أرض الحجاز ، واسلك الدرب الذى سلكه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون إلى المدينة المنورة ، وانظر إلى طوله وأنت تقطعه بالسيارة السريعة ، وقد ر كم عم تحملوا في قطعه على الإبل من المشقة في عزم أهل الإيمان وهمة أهل اليقين ، وإذا استرحت قليلا في بدر فاستنشق رائحة الجنة عندشهدائها، وتطلع إلى الجبال بينها وبين المدينة ، وإلى خشونة الصخور على جانبي الطريق المرصوف ، وقد ر لسلفك الصالح جهادهم في حماية العقيدة التي وصلت إليك منهم وأنت ناعم البال في أمن وإيمان ، واستغفر لهم كما أمرك الله تعالى . واستنشق روائح المدينة وتطلع إلى مائها وهوائها و نورها .

ولقد كنت أسير فى ذلك الدرب المبارك وحان ميعاد العصر ، فآويت إلى مكان فى جانب الطريق فصليت العصر مع أصحاب لى على الرمال ، وإذا بى أتذكر فجأة قول الإمام ابن دقيق العيد رضى الله عنه :

قف بالمنازل والمناهل من لدن وادى قدّباء إلى حمى أم القرى وتروخ آثار النبى فضع بها متشرفاً خديك في عنفر الشّرى وإذا رأيت منازل الوحى التى نشرت على الآفاق نوراً أنورا فاعلم بأنك ما رأيت شبيها مذكنت في ماضى الزمان ولايـُرى

فعملت بنصيحة الإمام الذائق، ووضعت خدى على التراب الذى مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأرض الطيبة ، التى أشرق منها على يديه الكريمتين نور الإسلام ، وكيف لا أفعل وقد قال أمير المؤمنين عمر رضى الله

عنه: بأبى أنت وأمى يارسول الله ، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أنه أقسم بالتراب الذى مشت عليه قدماك ، فقال تعالى: ( لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل بهذا البلد) ، وكيف لا أفعل وقد قال حبر الأمة وحجتها ابن عباس رضى الله عنه: ماخلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد غيره – يشير ابن عباس إلى قوله تعالى ( لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون) أى وحياتك إنهم يتحيرون ؛ ويرضى الله عن الإمام البوصيرى إذ يقول فى بردته المباركة :

فمبلخ العملم فيه أنسه بشر وأنه خير خلق الله كُلُمُّهم

# الفضل لسنتاني

# فضل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم

# فضل مثواه صلى الله عليه وسلم:

كان صلى الله عليه وسلم يشدد على نفسه فى رعاية التسوية بين نسائه تطييباً لقلوبهن وكان يقول أين أنا اليوم ؟ أين أنا غداً ، وكان فى مرضه الذى توفى فيه يُطاف به محمولا على بيوت أز واجه إلى أن استأذنهن أن يقيم فى بيت السيدة عائشة وبقى حتى انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى ودفن صلى الله عليه وسلم فى حجرتها ، لأن الأنبياء والمرسلين يدفنون حيث يقبض الله أر واحهم ، وقد قالت سيدتنا عائشة : فلما كان يوى قببضة الله تعالى بين سحرى (١) ونحرى صلى الله عليه وسلم . والبقعة التى دفن فيها صلى الله عليه وسلم هى أفضل بقاع الأرض ولذلك قال سيدى أبو محمد البكرى رضى الله عنه :

قد حاط ذات المصطفى وحواها كالنفس حين زكت زكا مأواها جَـزَم الجميعُ بأن خيرَ الأرض ما ونعم لقد صدقوا بساكنها علت

# حرمته صلى الله عليه وسلم:

هذا ، واعلم أن حرمته صلى الله عليه وسلم وهو فى قبره كحرمته صلى الله عليه وسلم فى حياته ، فنى كتاب الشفاء للقاضى عياض بسند جيد عن ابن حميد قال :

ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالِكًا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالِك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد،

<sup>(</sup>١) السحر : الرئة تريد أنه قبض وهو على صدرها ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

فَإِن الله تعالى أَدَّبَ قوماً فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) وَمَدَحَ قوماً فقالِ : (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّون أَصواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امتحن الله تُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيمٌ ). وإن حرمته مَيِّتاً ، كحرمته حيًّا فاستكان أبو جعفر .

وقيل لعمر بن عبد العزيز : لو أتيت المدينة وأقمت بها فإن مت دفنت في الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر . فقال : والله لأن يعذبني الله عز وجل بكل عذاب إلا النار أحب إلى من أن يعلم أنى أرى نفسي لذلك أهلا.

### الموت والحياة فى البرزخ :

يقول الإمام الزرقاني رضي الله عنه في شرح المواهب اللدنية :

فإن قلت القرآن ناطق بموته عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) ، وقال صلى الله عليه وسلم «إنى امرؤ مقبوض »، وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : «من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك ، فأقول : يعبد الله فإن الله حى لا يموت » وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك ، فأقول : أجاب الشيخ تقى الدين السبكى بأن ذلك الموت غير مستمر ، وأنه صلى الله عليه وسلم أنحيي بعد الموت حياة أخروية ، ولاشك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداء، وهى ثابتة للروح بلا إشكال ، وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لاتبلى ، وعود الروح إلى الجسد ثابت فى الصحيح لسائر الموتى ، فضلاعن الشهداء، فضلا عن الأنبياء ، وإنما النظر فى استمرارها فى البدن أن أبلدن يصير حياً كحالته فى الدنيا أو حياً بدونها وهى حيث شاء الله تعالى ، فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادى لا عقلى ، فهذا مما يُجوزه العقل ، فإن صح به سمع اتبع ، وقد ذكره جماعة من العلماء ويشهد له صلاة موسى فى قبره كما ثبت فى الصحيح ، فإن الصلاة

<sup>(</sup>١) بدن الإنسان جسده ، وقوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك) . أى ننجيك يا فرعون بجسد لا حياة فيه .

تستدعى جسداً حياً ، وكذلك الصفات المذكورة فى الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام ، ولايلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت فى الدنيا من الاحتيال إلى الطعام والشراب ، وغير ذلك من صفات الأجسام التى نشاهدها ، بل يكون لها حكم آخر ، فليس فى العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم ، وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ، بل ولسائر الموتى كما ورد فى الأحاديث .

أقول : وإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون كما دل على ذلك كتاب الله فكيف بالأنبياء والمرسلين ، وكيف بأمير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم . وقول الله تعالى : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجِرُهُ عَلَى اللهِ وكَان اللهُ غفورًا رحيماً ) ليس مقصورًا على حياته الشريفة وفي الحديث الصحيح : «إنما الأعمال بالنيّات وإنّما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

ولأبى داود بسند صحيح عن أبى هريرة « ما من أحد يسلم على آلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام » . وقد صدر الإمام البيهتى رضى عنه باب الزيارة بهذا الحديث الشريف ، واعتمد على ذلك جماعة منهم الإمام أحمد رضى الله عنه له عنه له الحديث الشريف ، واعتمد على والله عليه وسلم وهى عظيمة ؛ واستدل الإمام البيهتى بهذا الحديث على حياة الأنبياء . ويقول الإمام السمهودى رضى الله عنه : فهو صلى الله عليه وسلم يسمع من يسلم عليه عند قبره ويرد عليه عالماً بحضوره عند قبره ، وكفى بهذا فضلا حقيقاً بأن ينشفق فيه ملك الدنيا حتى يتموسكل إليه . ولابن النجار عن إبراهيم بن بشار : حججت فى بعض السنين فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فسمعت من داخل الحجرة : وعليك السلام .

وجاء فى تذكرة القرطبى عن شيخه أن الموت ليس بعدم محض ، وإنما هو انتقال من حال إلى حال ، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياءً عند ربهم ويرقون فرحين مستبشرين ، وهذه صفة الأحياء فى الدنيا ، وإذا كان هذا فى الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولى .

وفى مناسبة حياة الشهداء أقول إنى بحمد الله رأيت الوصف الذى وصف الله به الشهداء فى رؤيا منامية سعدت فيها – وكنت عندئذ بالمدينة المنورة – برؤية شهيد فترح جدًّا مستبشر للغاية ، يتحرك حركات سريعة وقوية من الفرح والاستبشار ، وتعجبت من منظره ولم أعرفه ، فقال لى شخص فى المنام : هذا عبد الله بن (١) رواجة ، وقمت من نوى مسروراً بهذه الرؤيا ، ولم أكن أذكر اسمه الأول « عبد الله » إنما كنت أعرفه باسم « ابن رواحة » فسألت أحد وفتائى عن اسم ابن رواحة الكامل فقال لى « عبد الله » فقلت صدق الله تعالى فى وصفه للشهداء ( أحياء عند ربهم ) ، وفى قوله فى الأنصار رضى الله عنهم ( يحبون متن هاجر إليهم ) .

# حياته صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف :

ويقول الحافظ السيوطى رضى الله عنه فى كتابه « تنوير الحلك بإمكان رؤية النبى صلى الله عليه وسلم والمككك » بعد استيعابه لأكثر نقول العلماء والأحاديث الدالة على إمكان رؤية النبى صلى الله عليه سلم فى المنام واليقظة ما يأتى :

قد تحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حى بجسده وروحه ، وأنه يتصرف (٢)حيث شاء فى أقطار الأرض وفى الملكوت وهو بهيئته التى كأن عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شىء، وأنه يغيب عن الأبصار كما غُيرَّبَتُ الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم ، فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد كرامته برؤيته رآه على هيئته التى هو عليها لا مانع من ذلك ولاداعى إلى

<sup>(</sup>١) وهو الأنصاري الشاعر ، وهو صاحب اللواء في مؤتة بعد زيد وجعفر رضي الله عنهم .

<sup>(</sup> ٢ ) أى يتصرف بإذن الله وقدرته فيها مكنه الله فيه ، ولنذكر قوله تعالى مخاطباً له صلى الله عليه وسلم (وكان فضل الله عليك عظيما).

التخصيص برؤية المثال(١).

ويقول الإمام نور الدين الحلبي رضى الله عنه فى رسالته المسماة « تعريف أهل الإسلام والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لاينخلو منه مكان ولا زمان، ما يأتى :

ألا ترى أن الرائين له يقظة أو مناماً في أقصى المغرب يوافقون في ذلك الرائين له كذلك في تلك الساعة بعينها في أقصى المشرق ، فهي كان ذلك مناماً كان في عالم الحيال والمثال ، ومتى كان يقظة كان بصفتى الحمال والجلال وأعلى غايات الكمال كما قال القائل :

ليس على الله بِمُسْتَنْكَرَ أَن يجمع العالم في واحد

ومن الأدلة التي ساقها الإمام الحلبي رضي الله عنه قوله :

١ ــ ثابت عند إمام الأمة الحافظ الإمام البخارى وغيره أن الملكين يقولان للمقبور: ما تقول في هذا الرجل ؟ واسم الإشارة لا يُشار به إلا لحاضر.

٢ - إن غالب الأولياء والعارفين كانوا يجتمعون غالباً بسيد المرسلين يقظة ومناماً ، وكان العارف بالله خليفة بن موسى كثير الاجتماع به ، واجتمع به فى ليلة واحدة سبعة عشر مرة وقال له : يا خليفة لاتسمل (٢) منا فقد مات كثير من الأولياء بحسرة رؤيتنا .

فالحجابُ من قبلنا بمُوجب مسَاوينا لا منقبله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا تجد العبد متى فارق نفسه ولو بالنَّوم وأغمض عينيه يراه إذا قسَمَ الله تعالى له ذلك ، ومتى قتلها بقمعها وأماتها بردعها لم يبق بينه وبينه حجاب لا مناماً ولا يقظة .

. . . وكان السيد أبو العباس أحمد المرسى يقول : لو حُنجِبِسَتْ عنى رُؤية النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين .

<sup>(</sup>١) عالم المثال هو العالم الذي تمثل فيه جبريل لمريم عليها السلام في شكل بشر مع أنه ليس من البشر والأرواح القوية يعطيها الله قوة التمثل .

<sup>(</sup> ٢ ) أى من كثرة رؤيتك لنا وظهورنا لك ، وهو تدليل مه لذلك الولى المبارك .

٣ - من الممكن المعقول المشاهد في رأى العين أن يجعل الله تعالى نبيته محمداً صلى الله عليه وسلم بمكان كمكان جعل فيه البدر فيراه الذي في أقصى المشرق كما يراه الذي في أقصى المغرب وهو فرد (أى بدر واحد) وضوؤه ملأ الأكوان ، وكذلك عين الشمس والزهرة و بقية النجوم فإنه قد استوى في رؤيتها كل من كان على ظهر الأرض ، لأن الله تعالى قد جعل لها مكاناً يقتضى ذلك (أى هيأها لأن يراها من كان على ظهر الأرض) فلا بدع أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة كذلك ، ولاغروفي أن يجعل الله تعالى شبحاً (١) من نبينا بغير طيبة أيضاً يرسى منها و يُشاهد كذلك ، الم يكن الرائى أعمى البصيرة . . . وقال رضى الله عنه شعراً :

انظر إلى المختار كيف وجموده ملاً السما والأرض والأكوانا فتراه مثل البدر في كبد السما وضياؤه ملاً الوجود عيانا

\$ - ومن البراهين على ذلك أيضاً أنه يجوز ويمكن ويتعقل أن يجعل الله تعالى العوالم العلوية والسفلية بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم كجعله تعالى الدنيا بين يدى سيدنا عزرائيل ، فإنه سئل كيف تقبض روح رجلين حضر أجلهما معاً أحدهما فى أقصى المشرق والآخر فى أقصى المغرب فقال : إن الله تعالى قد زوى لى الدنيا بجميع أكوانها فجعلها بين يدى كالقصعة بين يدرى الآكل أتناول منها ما شئت .

ومن البراهين أيضاً على ذلك أن أمر البرزخ لايقاس على غيره ، ألا ترى ليمسَلَكَكَى السؤال مع تناهى عظمهما فى أضيق اللحود ، ومن أين يأتيان ؟ ومن أين يذهبان ؟ وكيف يسألان مي تين أو أمواتاً فى وقت واحد، منهم من هو فى أقصى المغرب . . ؟

ويقول الإمام نور الدين الحلبي كذلك في رسالته المذكورة :

وعند أبى داود من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رآبى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ولايتمثل الشيطان بى ،

<sup>(</sup>١) أى شخصه صلى الله عليه رسلم ..

ومعنى هذا الحديث التبشير بأن من فاز من أمته برؤيته فى المنام لا بدّ ألبتة إن شاء الله أن يراه فى اليقظة ولو قبيل الموت بهنيهة ، ويسلم إن شاء الله تعالى العبد فى ذلك الوقت من المقت (١)، إذ هو وقت الحاجة (٢).

أقول: وقد ذكر العارف ابن أبى جمرة رضى الله عنه فى كتاب بهجة النفوس أن ابن عباس رضى الله عنهما رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام بعد انتقاله للرفيق الأعلى ، ولما استيقظ دخل على خالته ميمونة أم المؤمنين وأخبرها بالرؤيا فناولته مرآة فذهب ينظر فيها فلم ير وجهه بل رأى النبى صلى الله عليه وسلم بصورته التي يعرفها.

٣- ومن الأدلة العقلية والنقلية أيضًا أن الله تبارك وتعالى نَصّبهُ شاهدًا على أعمال العباد خيرها وشرها ، فقال تعلى : (بَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا على أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا )، والشاهد لا بد أن يكون حاضرًا للمشهود عليه وناظرًا للمشهود إليه فَعُلِم أنه ملاً كلَّ عالَم ، وحاضرٌ في كل مكان . عليه وناظرًا للمشهود إليه فَعُلِم أنه ملاً كلَّ عالمَم ، وحاضرٌ في كل مكان . فإن قيل قد قال تعالى : ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد ) . وقال تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم مُ أُمَّةً وَسَطًا ) . فقد سوى بين البي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة في معنى الشهادة ، وسوى بين البي الأنبياء في ذلك المعنى أيضًا ، فالجواب إن شاء الله تعالى أنه لاتسوية لأنه في الآنية الأولى قال ( وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقال في الآية الثانية : ( و يكون الرسول عليكم شهيداً ) . وورد أن هذه الأمة تشهد على جميع الأمم وتشهد لأنبيائها بالتبليغ ونبيها يُر كَيها فلا مساواة به ولا أحد في درجته. وأما شهادة وتشهد أظنهم أنهم من باب الشهادة وحاضرون حسنًا ومعنى . وأما شهادة هذه الأمة أظاهم من باب الشهادة على الشاهد ، لأنها إنما تلقت ذلك من القرآن العظيم الصادق الوارد على لسان النبي المصدوق ، فتتَبَيَّن بهذا بأنه لما كان كل رسول الصادق الوارد على لسان النبي المصدوق ، فتتَبَيَّن بهذا بأنه لما كان كل رسول

<sup>(</sup>١) أي يسلم من غضب الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أي وقت احتياج العبد إلى مرضاة الله تعالى .

إذا مات انتهت شريعته وأرسل رسول غيره ، ولم يكن نبيتُنا كذلك بل شريعته مستمرة ودعوته قائمة باقية إلى يوم القيامة ومعها و بعدها إذ لانبيَّ بعده، فتبين أن شهادته صلى الله عليه وسلم بموجب حضوره فى جميع العوالم وامتلأ الكون والزمان به ، فكان مثاله كما أسلُّفناه وكما أشرنا كبدر في سهاء علو الفضل ونحن تحته سائرون في ضوء نوره ، متى رفعنا رءوسنا إليه ونحن في شدة العدُّو أو المشي أو التأنى أو جلسنا أو نمنا أو استيقظنا نراه معنا فوق رءوسنا، ولو مشينا إلى أقصى المشرق، ومشى آخرون إلى أقصى المغرب، وركب آخرون السفن في لجج البحار، وصعد آخر ون الجبال، وسلك آخر ون القفار، كل ذا ونبيتهم محمد صلى الله عليه وسلم حاضر معهم كحضور البدر مع هؤلاء كلهم .

وأَقول : بعد هذا لا تستكثر فضلَ الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له ربُّه : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعَالَمِينَ ) . والعالمون هم كل ما سوى الله تعالى، وإذا كانت رحمة الله شملت العالمين مع اختلاف أجناسهم فلا تعجب أن شرفه الله تعالى بصلاته عليه هو وملائكته ، كما أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه بقوله تعالى :

﴿ إِنَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ، وما أعظم شرفه بهذه الصلاة الدائمة على مَرِّ الدهور ، فحدَّث عن فضله ولا حرج ، وصدق سيدى العارف الشيخ أحمد الحلواني (والدسيدي وشيخي الشيخ عبد السلام الحلواني طيب الله ثراهما). إذ يقول فى همزيته رضى الله عنه:

نال الثريا ولا في القــوم أكفاء من مجده واكل منــه إنشاء<sup>(١)</sup>

فليس فى القوم من يعلو عليه ولو أزكى النبيين أخلاقاً مطهرة وعنصر طيب تنميه أضواء لا مجد والله إلا وهو مقتبس

فرداً لفرد والبرية في العدم من نورك السامى فيا عظم الكرم

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث : أول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق كل شيء ، ويقول رضى الله عنه في قصيدة أخرى :

أنشاك نوراً ساطعاً قبل الورى ثم استمد جميع مخلوقاته

وقد تُضىء مصابيح معددة وليس بد عالم الآنبياء به وليس بد عام الآنبياء به وهم بنه نتجن الأما نالوا به شرفاً فرزك آباء أن طراً وكن بطلا يا سيدى يا رسول الله معذرة وبي إليك حنين طالما ارتجفت وأنت أرحم بي مني وإن كثرت دامت عليك صلاة الله واصلة

من واحد وهو لا ينفسك وضاء فَلَلِآلَىء بالإتمام (١) لأولاء والمحسن ما شرَّفت بالنَّجل (٢) آباء في حبُهم فهم القوم الآجسلاء فإن كفتى في ملَد حييلك شلاء منتى به أعظم ورقب الحرق معطاء مع السلام كذا الآل الأود اء واداء

# زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وروى الدارقطني والبيهتي وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مـَن وار قبرى وجبت له شفاعتى » ومعنى وجبت أنها ثابتة لابد منها بالوعد الصادق

ويقول سيدى العارف العالم الشيخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه: وأفاد بقوله وله الله يختص بشفاعة ليست لغيره ، إما بزيادة النعيم ، وإما بتعخفيف الأهوال عنه ، وإما بأن يدخل الجنة بغير حساب ، وإما بغير ذلك ، وفيه بشرى بموته مؤمنا .

وللدارقطنی والطبرانی عن ابن عمر : « من حج فزار قبری بعد وفاتی ، کان کن زارنی فی حیاتی » .

وروى الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ل ليهبطَن ابن مريم حكماً عادلا وإماماً مُقسطًا ، وَلَيَسُلُكُنَ فَجاًّا

<sup>(</sup>۱) أى ختمت برسالته صلى الله عليه وسلم الرسالات السهاوية فكانت مسك الحتام وضياء كل ظلام النها جاءت بعد الرسالات ، فاتت نوراً على نور .

<sup>(</sup>٢) ولئن كان ابنا من أبناء المرسلين قبله (لأنه صلى الله عليه بسلم من سلالة إبراهيم ومن ذرية السماعيل) عليهم جميما صلوات الله فقد فالوا به شرفاً كبيراً حيث كانت رسالته أتم الشرائع وأعمها وأبقاها على الزبن وكان صلى الله عليه وسلم أكثرهم تبعا .

حاجا أو معتمراً، وليأتين قبرى حتى يُسلتم على ولأُرُدَّنَ عليه » صححه الحاكم وسَلَّمه الذهبي .

ويقول صديقى فضيلة الشيخ أحمد مرسى تعليقاً على الحديث الشريف المذكور: وهو يفيد سُنيَّة زيارة القبر الشريف ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بزيارة سيدنا عيسى له فى قبره وأقرَّه (١)، ويضيف فضيلته قائلا: ولم يتفطن أحد لهذا الاستدلال قبلى ولله الحمد والمنة.

وقد قال الإمام السمهودى : روى أحمد بسند حسن : أقبل مروان يومًا فيجد رجلا (٢) واضعًا وجهه على القبر ، فأخذ مروان برقبته ثم قال : هل تدرى ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : نعم ، إنى لم آت حجراً، إنما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا على الدين إذا وليه عُبر أهله » .

وجاء فى « جواهر البحار » نقلا عن المقرى صاحب « نفح الطيب » حكاية طريفة وهى : ذكر جماعة أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر والشام واليمن والحجاز وفاتح البلاد ومنقذها من عبدة الأصنام ، وهو من أجلً ملوك الإسلام ، أهديت له مروحة مكتوب فى أحد وجهيها :

هذه هدية ما أهدى مثلها لك ولا لأبيك ولا لأحد من الملوك ، وكانت الهدية من شريف المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام ، فغضب السلطان فقال له حامل الهدية ، أرجو أن تقلب الوجه الآخر ، فقلرَبَه فوجد فيه هذين البيتين :

أنا من نخلة تجاور قبراً ساد من فيه سائر الحلق طُراً شملتني سعادة القبرحتي صرت في راحة ابن أيوب أقرا(٣)

<sup>(</sup>١) أى لم يعترض الرسول صلى الله عليه وسلم على زيارة سيدنا المسيح عليه السلام بل أقرها ووافق علمها .

<sup>(</sup>٢) قالوا إنه أبوأيوب الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أى يقرأ السلطان خبرى فيها هومكتوب .

فقال السلطان صلاح الدين : صدق والله، وفرح بها، ووضعها على محاجره (١) وجعلها خير متاجره .

وفى هذه المناسبة أذكرك بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة قبل أن يُصنع المنبر ، فلما تحوّل صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حَنَّ الجذع وأنَّ لفراقه صلى الله عليه وسلم ، فَيَخيره صلى الله عليه وسلم بين أن يُغرس ويدُورق ، وبين أن يصبر ويكون فى الجنة ، فاختار أن يصبر ، وفى ذلك يقول سيدى العارف العالم الشيخ أحمد الحلوانى الحليجى رضى الله عنه :

والجذع حمَن وخار إذ فارقته فجبرته وخواره عندى نَنغَم فالمرء إن لم تَعَدُّرُهُ لك هزَّة كالجذع فهو مُضلَلًل أعمى أصم

وأذكر واقعة طريفة كانت لى مع أخى فى الله المرحوم السيد بكرى حامد الموظف السابق بالبريد ، فقد كان محتفلا فى بيته كعادته السنوية بذكرى المولد النبوى الشريف ، وكان على رأس الحفل سيدى وشيخى العارف بالله الشيخ عبد السلام الحلوانى نور الله ضريحه ، فأمرنى أن أقول كلمة فى الذكري العاطرة ، فكان فيا قلته من الشعر البيتان المذكوران ، فرَةَهَايَّمَ الأخ بكرى وأقبل فى سكرة النشوان كأنما يريد أن يضربنى ، ثم ألقى بنفسه على الأرض ، وأرغى كالإبل ، واضطربت رجلاه فصارتا تتحركان يمينًا وشهالا ، فسَسكت عن الكلام ، وفكوا عنه رباط الرقبة وبعد قليل قال سيدى الشيخ : لقد ستكت فقتكلم ، فأتمت حديثى ، وكنت أمزح معه بعدها وأقول له : يا سيد بكرى ، تريد أن تضربنى وأنا ضيف عليك فى بيتك ، فكان يقول : إنى لا أجن إلا حين أسشمت تتكلم ، اللهم ارحمه وارحم أسلافنا رحمة واسعة ، واغفر للأولين منا والآخرين ، يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين .

ويقول بعض العارفين: إنى والله أجد محبته صلى الله عليه وسلم فى قلبى وروحى وجسمى وشَعَرَى وَبشَرَى (٢) كما أجد سريان الماء البارد فى وجودى إذا شربته بعد الظمأ الشديد فى الحر الشديد، وَحُبُّه صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل مؤمن، قال تعالى: (النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقال صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) أي وضع المروحة على عينيه احتراماً . (٢) البشرهوظاهرجلد الإنسان .

لا ان يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله و ولده » فإذا لم تجد هذه المحبة التي وصفتهالك فاعلم أنك ناقص الإيمان ، فاستغفر الله ، وتضرع إليه وتب من ذنوبك ، وتولع بدوام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتأهرب معه ، والقيام بما أمر مع اجتناب ما نهى ، لعلك تنال ذلك فتحشر معه ، لأنه صلى الله عليه القائل : « المرء مع من أحب » ، وقد قال الشهاب الخفاجي في كتابه « ريحانة الألباب » : اعلم أنه في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنت أحب إلى من نفسي وأهلي ومالي ، وإني إذا ذهبت لداري لا تطيب نفسي حتى آتيك وأراك ، فإذا مت أنت كنت في أي مقام فأخشى ألا أراك ، فلم يم بجبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل عليه السلام بقوله عز وجل :

(وَمَنْ يُطِع اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَشِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرءُ مع من أحب ».

ولو تأمل هؤلاء الفاترون في محبته صلى الله عليه وسلم لوجدوا أنهم في صلاتهم يسلمون عليه في التشهيد ، فهل هم يُسلمون بقولهم ( أيها النبي ) على حيّ حاضر أو على ميّت غائب ؟ وإذا كان سلامهم في التشهيد على ميّت غائب فإن سلامهم يكون عبشًا وتبطل به الصلاة .

وأقول: ألم يتدبر الفاترون في محبتهم قول الله تعالى في سورة الكهف: (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهمْ كَلْبُهمْ وَيَقولون خَمْسَةٌ سَادِسُهمْ كَلْبُهُم رَجْماً بِالغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنهمْ كَلْبُهمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَا يَعْلَمُهمْ إِلَّا قَلِيلٌ ). ألايلاحظون أنَّ كلباً غير مكلف صحب أهل الكهف الصالحين فعد هدد الله منهم بفضله ، ولم يقل ثلاثة والرابع الكلب بل قال رابعهم ، وسادسهم وثامنهم ؛ وجعل من شرف ذلك الكلب الذي أحب الصالحين وازمهم أن يذكر بشرف عبتهم وصحبتهم على ألسنة العابدين في المحاريب ، فكيف بالمؤمن الذي يلتزم محبة رسول الله وشرعه .

#### الزيارة وشد الرحال:

ويقول الإمام السمهودى: وإذا ثبت أن الزيارة قرربة ، فالسفر إليها قرربة "(١) كذلك، وقد ثبت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لزيارة الشهداء، وقد أطبق (انفق) السلف والحلف وأجمعوا عليه . أما حديث « لا تُشك الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » فعناه لاتُشد إلى مسجد لفضيلة ، لما في رواية لأحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخد ري لا تنشك « لاينبغي للمقطي أن تُشك وحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الحرام المسجد الخرام المسجد الخرام المسجد المراكفر ولا المعال العرقة القضاء المسجد المحمد والمجرة من دار الكفر وللتجارة ومصالح الدنيا (١).

#### الزيارة سنة واجبة:

وقد كره الإمام مالك رضى الله عنه أن يقال زُرْنا (٣) قبر النبى صلى الله عليه وسلم لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم واجبة قال عبد الحق يعنى من السنن الواجبة ، وقال السادة الحنفية زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل المندوبات والمستحبات بل تَقْرُبُ من الواجبات . وقال القاضى ابن كج من أصحاب الشافعية : إذا نذر أن يزور قبر النبى صلى الله عليه وسلم فعندى أنه يلزمه الوفاء وجهمًا واحداً ، وإذا نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان ، والقطع به هو الحق لأنه قدر بة مقصودة للأدلة الحاصة فيه ، وقد وجب من جنس ذلك الهجرة إليه في حياته صلى الله عليه وسلم .

### آداب الزيارة:

ومن الآداب التي يراعيها الزائر ُ إذا دخل إلى حرم المدينة أن يقول بعد الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) أي يتقرب المؤمن بها إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) فليس المقصود من الحديث النهى و إنما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة عما عداها ، وكان صلى الله عليه وسلم يشد رحاله إلى مسجد قباء وهوغير الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) كأنه يود أنْ يقول الزائر : أدينا واجب الزيارة بدلا من زونا ، لأن الزيارة سنة واجبة .

اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرَّمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مشْلَى ما هو بحرم بيتك الحرام فَيَحَرَر منى على النار ، وأَمنتى من عذابك يوم تبعث عبادك ، وارزقنى ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك ، ووفقنى فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات.

وفى كتاب الشفا أن أبا الفضل الجوهرى لما ورد المدينة زائراً وقرب من بيوتها ترجـّل ( نزل عن دابته ) باكيـًا وأنشد :

ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤاداً لعرفان الرسوم (١) ولالبباً نزلنا عن الأكوار (٢) نمشى كرامة لن بان عنه أن نلم به ركبا

ومن آداب الزيارة أن يبتدئ الزائر بتحية المسجد قبل أن يأتى القبر الشريف ، وهذا قول الإمام مالك ، ورخص بعض المالكية في تقديم الزيارة على الصلاة وقال كل ذلك واسع ، وقال ابن حبيب : يقول الزائر إذا دخل : باسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم — يريد أنه يبتدئ بالسلام في موضعه — ثم يركع (٣) ، ولو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر ومروره عليه فوقف فسلم ثم عاد إلى موضع يصلى فيه لم يكن ضيقاً (٤) ، يريد ابن حبيب الإتيان أولا "بالسلام المستحب لداخل المسجد لحديث :

﴿ إِذَا دَخُلُ أَحَدُكُمُ الْمُسجِدُ فَيُسلِّمُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴾

ويتوجّه بعد تحية المسجد إلى الضريح الشريف ، مستعينًا بالله في رعاية الأدب بهذا الموقف المنيف (ئ) ، فيقف بمخضوع ووقار ، وذلة وانكسار ، غاض الطرف ، مكفوف الجوارح ، واضعاً يمينه على شهاله كما في الصلاة فيما قاله الكرماني من الحنفية ، مستقبلا للوجه الشريف ، ولا تقرب من قبره إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لوكان على قيد الحياة .

<sup>(</sup>١) الرسم هوالأثر .

<sup>(</sup> ٢ ) الكور جمعها أكوار أى الرحل والمعى أنه لم يرد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا بل نزل عن ظهر البعير احتراماً و إحلالا لمقامه الشريف حيث بدت معالم المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٣) أي يصلي تحية المسجد .

<sup>(</sup>٤) أي مباح .

<sup>( ۽ )</sup> المهيب ·

وقال المجد اللغوى: روينا عن عبد الله بن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: قَدَم أيوب السختياني وأنا بالمدينة فقلت لأنشظ رن ما يصنع، فجعل ظهره مما يلي القبلة ووجهه مما يلي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكي غير مئة باك (١) فقام مقام رجل فقيه. وعن أصحاب الشافعي وغيره يقف وظهره للقبلة ووجهه إلى الحضرة (٢) وهو قول ابن حنبل. ولابن زُبالة عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يأني فيقوم أمامه.

ولينظر الزائر إلى أسفل ، ولا يشتغل بشيء من الزينة فإنه صلى الله عليه وسلم كما جاء فى « الإحياء » عالم بحضورك وقيامك وزيارتك له ، فمثل صورته الكريمة فى خيالك ، وأحضر عظيم رتبته فى قلبك ، ثم قل من غير رفع صوت ولا إخفاء ، مع مراعاة الحياء والوقار :

السلام عليك أيها الذي ورحمة الله وبركاته (ثلاثا) السلام عليك يا رسول رب العالمين ، السلام عليك يا خير الحلائق أجمعين ، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين ، السلام عليك يا إمام المتقين ، السلام عليك يا قائل الغر المحجلين ، السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين ، السلام عليك يا شفيع المذنبين ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك ياخيرة الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك أيها الهادى إلى الصراط المستقيم ، السلام عليك يا من وصفه الله بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) وبقوله (بالمؤمنين رءوف رحيم) السلام عليك يا من وصفه الله بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) وبقوله (بالمؤمنين رءوف رحيم) السلام عليك يا من سببة الحصى في يديه وحد المجيد عليك وعلى سائر الأنبياء يامن أمرنا الله بطاعته والصلاة والسلام عليه ، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ، وملائكة الله المقربين ، وعلى آلك وأزواجك والماهرات أمهات المؤمنين ، وأصحابك أجمعين ، كثيراً دائماً أبداً كما يحب ربنا ويرضى ،

<sup>(</sup>۱) بکی فعلا .

<sup>(</sup>٢) الوجه الشريف .

جزاك الله أفضل ما جـزي رسولا عن أمنه ، وصلتى الله عليك أفضل وأكمل وأكل وأزكى وأنسمى صلاة صلاها على أحد من خلقه ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أنبيك عبده ورسوله وخيرته من خلقه ، وأشهد أنبيك قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونتصحت الأئمة ، وكشفت الغمية ، وأقمت الحجيّة ، وأوضحت المتحتجيّة (١)، وجاهدت في الله حق جهاده ، وكنت كما نتعتبك الله في كتابه حيث قال :

(لقد جَاءَكُم ْ رَسُول مِنْ أَنفسِكُم ْ عَزِيز عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم ) . فصلوات الله وملائكته وجميع خلقه في سمواته وأرضه عليك يا رسول الله ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، اللهم فثبتني على ذلك ، ولاتردنا على أعقابنا ، ربنا لا تدُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهمَبُ لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .

اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك ، النبيّ الأميّ ، وعلى آله وأزواجه وذريته ، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آل سيدنا محمد ، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد .

هذا ومن ضاق عليه الوقت أو عجز عن حفظ ذلك ، فإنه يقتصر على بعضه وأقلته : السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم .

وفى المُسْتوْعَب لأبى عبد الله السامرى الحنبلى : . . . ثم يأتى حائط القبر فيقف ناحيته ويجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يساره ويذكر السلام واللعاء ومنه : اللهم إنك قلت فى كتابك لنبيك عليه الصلاة والسلام : (ولو أنّهمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفسَهمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَروا الله عليه الصلاة والسلام : (ولو أنّهمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفسَهمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَروا الله

<sup>(</sup>٢٠) الطريق المستقيم .

واستغفر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تواباً رَحيماً)، وإنى أتيت نبيَّك مستغفرًا فأَسأَلك أَن توجب لى المغفرة كما أوجبتَها لمن أتاه في حياته .

وعن ابن عمر – رضى الله عنه – وغيره الاقتصار جداً . وعن الإمام مالك رضى الله عنه يقول : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ؛ واختار بعضهم التطويل ، وعليه الأكثر .

ثم إن كان أوصاك أحد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقل:

السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان ، أو تقول : فلان بن فلان يُسلّم عليك يا رسول الله ، أو نحو ذلك .

ثم يتحرك الزائر إلى يمينه قادر ذراع ، فيصير تجاه سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه فيقول : السلام عليك ياسيدنا أبا بكر الصديق ، يا صفي رسول الله صنى الله عليه وسلم ، وثانيه فى الغار ، ورفيقه فى الأسفار ، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء .

ثم يتحرك إلى يمينه مرة أخرى قدر ذراع فيصير تجاه سيدنا عمر ، فيقول : السلام عليك يا سيدنا عمر الفاروق ، الذى أعز الله به الإسلام ، جزاك الله تعالى عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء . هذا ما ذكره الإمام النووى وغيره .

وذكر ابن حبيب (المالكي) السلام والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطف عليه قوله: السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيرى صدق في حياته، وخلقتماه بالعدل والإحسان في أمته بعد وفاته فجزاكما الله تعالى على ذلك مرافقته في جنته وإيانا معهم برحمته.

قال الإمام النووى وغيره : ثم يرجع الزائر إلى موقفه قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسل به ويشفع به إلى ربه .

ويرحم الله أمير الشعراء شوق إذ يقول مخاطباً له صلى الله عليه وسلم : ملحتُ المالكين فـزدتُ قلراً وحين ملحتك اقتلت السحابا

سألت الله في أبناء ديسي فما للمسلمين سـواك حصـن وقال بعضهم في شعر رقيق:

من زار قـــبر محمـــد بالله كرر ذكره فهو الرسول المصطفى وهو المشفع في الورى والحـوض مخصـوص بـه صلی علیه ربنا

فإن تكن الوسيلة لى أجـابــا إذا ما الضر مسهمو ونابسا

نال الشف\_اعة في غد وحسدیشه سا منشدی جهــراً عليــه تهتـــدي ذو الجود والكسف الندى من هــول يــوم المــوعــد في الحشر عــذب المــورد مالاح نجم الفسر قد

#### شيخي والحجاز:

وفي هذا المقام أضع تحت نظر القارئ الكريم بعض ما تغني به إلهاماً فَوْرِيًّا من عطاء الله لأوليائه شيخي العارف بالله سيدى الشيخ على عقل قدَّس الله سره ؛ فقد قال يومًّا فها قال من كلام طويل :

یا حبیبی رضاك دنیــا ودین

دع زماناً مضى وَعُد بى لأرض شغفتنى بنسورها المُتلالى ونجوم مثل الحُباب على الكأس تسامت أو كالحُلكي واللآلي قيل ماذا تريد من هـذه الأرض أتبعني البقاء في جمع مال قلت والله غير أحمد مالي بمعدد رب العباد من آمال فهما باتباعكم صبحاً اليي

#### بشرى الوصول:

وأذكر أنه حين سَعدتُ بزيارة المدينة المنورة لأول مرة ( في عام ١٩٣٤م) كان معي صديقي المرحوم الشيخ محمد محروس محرم وكان في ذلك الوقت واعظاً لمركز الأقصر ، والتقي بنا « المدّعي » (١) الذي يصحبنا في زيارة الآثار المباركة ،

<sup>(</sup>١) كلمة عامية تطلق على من يرشد الزائر إلى المزارات بالمدينة المنورة .

فطلب من الشيخ مـبّلغيًا لأتعابه فاستكثره الشيخ وقال له إننا علماء ولسنا في حاجة للإرشاد كغيرنا ، فرد عليه «المدعى» وقال : وهل نحن نأخذ منكم أجرة ؟ قال لقد طلبت مبلغيًا كبيراً ، فقال إنه ليس أجرة ولكنه بشرى وصولكم للمدينة المنورة ، فطربت من تلك الإجابة وأقسمت على صديقي أن يعطيه ما طلبه كاملا غير منقوص ، فأعطاه ما طلب ، فلله ما أرق الطلب وما أسمى الأدب . ولئن سميّاها « المدعى » بشرى الوصول فإنى أسميها بشرى الوصال، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لا يزار إلا بإذنه ، وما أسعد الزائر في دنياه بإذنه الشريف ، وفي أخراه بشفاعته يوم يقوم الناس لرب العالمين .

## سيدى العارف الحلواني الكبير والملائكة:

ومما وقع لسيدى العارف الشيخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه ( وهو والد شيخى الله عنه ) أنه بات ليلة بالحرم النبوى بإذن الوالى ، واستمر طول الليل يقرأ القرآن ، ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم وقف مستقبلا القبر الشريف على صاحبه أفضل وأزكى تحية ، فبينا هو كذلك رأى أشخاصاً نورانية نازلة من السماء على القبر الشريف ، فأدرك فى الحال أنها من الملائكة ، وكان معه الشيخ محمد الغرباوى البلقاسي وكان نائماً ، فأيقظه ليرية هذه الأنوار ، فدهش ورُعب ، فأشار عليه سيدى الشيخ الحلوانى بالنوم ، قال : وبقيت هذه الأنوار إلى الفجر .

ويقول سيدى الشيخ أحمد الحلواني رضى الله عنه - كما جاء في كتاب الفيض الرحماني » الذي ألفه ابنه المبارك المرحوم الشيخ محمد عبد العزيز الحلواني غفر الله له « ذكر ابن حجر المكي في كتابه الجوهر المنظم ، كما ذكر البر زنجي في كتابه نزهة الناظرين ، روى ابن المبارك والإسماعيلي وابن بشكواك والبيهتي والدارمي وابن المجوزي عن كعب الأحبار أنه « ما من يوم وليلة إلا وينزل عند الفجر سبعون ألفاً من الملائكة يحقون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم و يصلون عليه إلى الليل ، ثم ينزل سبعون ألفاً كذلك الفجر وهكذا . . . إلى أن يقوم صلى الله عليه وسلم من قبره في سبعين ألفاً يزفونه وفي رواية يوقر ونه » .

## رأى العلامة ابن حجر:

ويتمول العلامة ابن حجر ، فإن قلتَ ما معنى يصلّون عليه مع إفادة آية ( إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) أن جميع الملائكة مع كثرتهم التي لايحيط بها إلا خالقهم يصلون عليه دائمًا ، قلتُ معناه أن هؤلاء السبعين ألفًا يدُو ورون بصلاة مخصوصة مناسبة لوقوفهم في حضرته صلى الله عليه وسلم .

#### إكرام والدتى في الرحاب النبوى :

وقد حدثتنى المرحومة والدتى عليها الرضوان ( وكانت من الصالحات القانتات المباركات كما كانت مستجابة الدعوات) بما أكرمها الله به عندما تشرقت لأول مرة بزيارته صلى الله عليه وسلم فقد استتُقبيلت من جهة القبر الشريف بعطر زكى جداً وقعت نقطة منه على وجهها ونقطة أخرى على خمارها، وقالت ما شممت في حياتي رائحة أزكى منه بل ولا رائحة تقاربه ، وأضافت طيّب الله ثراها أن الرائحة الزكية بقيت في خمارها ستة أشهر ، وحين حدثتني بذلك قلت لها لاتتقصيه على غيرى ، فإن ذلك مما يحسدك الناس عليه .

#### بين شاب صالح وبيني :

ومن طريف ما وقع لى فى إحدى زياراتى للمدينة المنورة ، أنتى لقيتُ شابنًا صالحنًا من بنى وطننا العزيز فقال لى : ألست السيد حسن الملطاوى ؟ قلت : بلى إننى هو ، هل رأيتنى قبل ذلك ؟ قال : نعم ، إنك حاضرتنا فى جمعية الشبان المسلمين بمغاغة فى سنة ١٩٤٨ ، ومن يومئذ أعرفك ، فتذاكرنا معنًا فى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الأنس والسعادة والبركة ، وقلتُ له : أتدرى أيها الأخ ، لولا كرم ضيافة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه ، لما استطاع القادم أن يُقرئه السلام لما أعطاه الله من الهيبة التى تخرس الألسنة . فبدا عليه التعجب وقال : كأنك تصف ما وقع لى فى أول وقفة بين يديه صلى الله عليه وسلم . قلت : فاذا كان من أمرك : قال : حنبيست عن الكلام فلم عليه وسلم . قلت ؛ فاذا كان من أمرك : قال : حنبيست عن الكلام فلم أستطع سلاماً ولا قولا . وانصرفت عاجزاً . وقلت فى ذلك شعراً ، فسألته عما قال

فكان مما رواه من شعره وأذكره :

عَىجَبُ لسان عند قبرك يتَنْطق غَسَثَى الجلال ُلديك كلَّ مشاعري

خُرْسُ الشَّفاه لديك هن الأصدق فوقفت مضطرباً وقلبي ينخفق

#### مرارة الفراق:

وإذا كان ذلك في لحظات اللفاء ، فإنك تقدر الشدة التي يلقاها الزائر عند الوداع ، وقد كان يزاملني في الزيارات الصديق الصالح المرحوم الحاج محمود جنوب ، وكان تاجراً بشارع الأزهر ، وفي مرة بكي عند مغادرة الحرم الشريف مودعاً ، فقلت له : لاتبك فإننا عائدون إن شاء الله كل عام : فقال : وهل يَخَفَف عني ألم الفراق إلا نية العودة ، فأعجبني هذا المعني ، وعندما عدت للوطن العزيز ، رجوت صديقي الوفي المرحوم الشاعر الأديب محمد جاد الرب ، أن يصوغ ذلك المعنى في بيتين من شعره العبقري الذي يتعجبني كلَّ الإعجاب، فقال غفر الله له:

سوى نيتي أنى أعود إليكمو

أسكان دار العرزّ حان رحيلنـــا وليس يسليني عن البعد عنكمو فأطربني ما قال .

## تحية القدوم عند تكرار الزيارة:

ثم رجوته أذيصوغ على لسانى أبياتاً أنشدها بين يديه صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه في زيارة لاحقة ، فقال طيب الله ثراه :

سعيد من يتحبتك من بعيد ومن يسعى لبابيك كان أسعد فَـعَدُلُه عِللهِ مِسْلِ للمشتاق فضلا فأنت من السحاب الجود أجود 

فقلت له : أرجو أن تغير الشطر الثانى من البيت الأول ، قال وليم ؟ قلت لا أستطيع أن أخاطب به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال إني قصدت أن يختم الشطر الأول بأحمد والثانى بمحمد ، ولا يعاب فى الشعر أن يذكر باسمه صلى الله عليه وسلم ، قلت إنى لا أتكلم فى سلامة الشعر ولكنى أتكلم فى مذاق الزيارة وأدبها ، قال : إنى أعتذر من تغيير ليس له فى رأيي مقتض ، فقلت إنك صنعت الشعر على لسانى لا على لسانك أو لسان غيرى ، وأنا الطالب وأنت المتفضل بتحقيق ما طلبت ، قال : ولكنى أعتذر :

فضحكت وقلت: ستضطرنى أن أغير الشطر بنفسى ولو أنى لست شاعراً أو أديباً مثلك ، قال فماذا تقول ؟ قلت : أقول ما أحب ، دون المخل الشعراء، فألح أن يسمع منى ما أحب أن أقوله ، فقلت :

لقد عدنا وكان العود أحمد سلاما يا مُقرَّب يا مُؤيَّد

فقال : التركيب الأول أحسن ، قلت له : ولو ، وضحكنا . اللهم اجمعنا بأحبابنا الذين سبقونا بالإيمان في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين .

## واجبات الزائر بالمدينة المنورة :

وعلى الزائر فى أثناء إقامته بالمدينة أن يتصدّق بما يستطيع ، وأن يُمكّرم أهل المدينة باعتبارهم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويخص برعايته وأدبه السادة الأشراف من سادتنا آل البيت لحديث مسلم « أذكر كم الله فى أهل بيتى » وما أرق قول القائل :

فياساً كيني أكناف طيئبة كُلُلكُم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب وليختم الزائر في أثناء إقامته بالمدينة ملازمة المسجد إلا لمصلحة راجحة ، وليحرص على ختم القرآن العظيم به ، وعلى أن يبيت فيه ولو ليلة يدُحييها بالقيام والطاعة .

#### المزارات بالمدينة المنورة:

يُستحب الحروج إلى البقيع كل يوم بعد السلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصاً يوم الجمعة قاله الإمام النووى ، وليأت قبور الشهداء بأحد ، ويزور جبل أحد فنى الصحيح : «أحد جبل يُحبنا ونُنُحبه» . ويُستحب استحباباً

متأكداً إتيان مسجد قباء وهو فى يوم السبت أولى ، فيتوضأ ويذهب إليه ، ويستحب إتيان بقية المساجد والآثار المنسوبة للنبى صلى الله عليه وسلم . وفى مناسك الإمام خليل المالكى بعد ذكر استحباب زيارة البقيع ومسجد قباء ونحوهما : وهذا فيمن كثرت إقامته وإلا فالمقام عنده صلى الله عليه وسلم لاغتنام مشاهدته أحسن .

وليلاحظ الزائر مدة إقامته بالمدينة جلاكتها ، وتردده صلى الله عليه وسلم فيها ، ومشيه فى بقاعها ، ومحبته لها ، وتردد جبريل عليه السلام بالوحى فيها ، ولا يركب بها دابة ، وقد كان الإمام مالك يقول : إنى أستحيى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها رسول لله صلى لله عليه وسلم بحافر دابة ، وفى رواية أحرى : أخشى أن يقع حافر الدابة فى محل مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### أدب مغادرة المدينة:

و إذا أراد الزائر مغادرة المدينة المنورة ، فليودع المسجد النبوى الشريف بركعتين بالمصلى النبوى إن أمكن أو ما قرب منه، ثم يقول بعد الحمد والصلاة والسلام:

اللهم إنى أسألك في ستفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما تُحب وترضى ، إلى غير ذلك مما يستحب للمسافر ، ويدعو فيما يدعو به قائلا : اللهم لاتجعله آخر العهد بهذا الحرم ، ويتخشيم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ويأتى القبر الشريف ، ويسلم ويدعو بما تقدم أولا ويقول : نسألك يا رسول الله أن تسأل الله تعالى ألا يقطع آثار أنا من زيارتك ، وأن يعيدنا سالمين ، وأن يبارك لنا فما وهب لنا ، ويرزقنا الشكر على ذلك .

اللهم لاتجعله آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم وحضرته الشريفة ، ويستِّر لى العدَوْد إلى الحرمين سبيلا سهلة ، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة .

والأصل فى صلاة الركعتين حديث « كان لايتَنْزِل (١)منزلا إلاّ ودّعه بركعتين »، ويكون الزائر بعد انصرافه متعلق القلب بالزيارة ، مشتاقبًا إلى تكرارها كما قيل:

<sup>(</sup>١) أي الرسول صلى الله عليه وسلم .

أُحِن الله زيارة حيّ ليلم وعهدى من زيارتها قريب وعهدى من زيارتها قريب وكنت أظن قُربَ الدار يُطنى لهيب الشوق فازداد اللهيب

وينوى الزائر بعد ذلك أن يلتزم التقوى، ويحذر المعاصى حتى يلقى الله تعالى ، وليكن على باله قوله تعالى فى سورة الفتح : (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً).

#### عطف نبوی کریم:

وقد عطف على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى زياراتى وكان ذلك العطف أحب إلى والله مما طلعت عليه الشمس ، فمنذ أكثر من عشرين عاميًا كنت متشرّفيًا بزيارته ، وأردت أن أرحل إلى مكة المكرمة معتمراً وحاجيًا ، فاغتسلت ولبست ملابس الإحرام استعداداً لعقد النية بالعمرة فى مطار المدينة ، ودخلت الحرم للتوديع ، وتشرّفت بالوقوف بين يديه صلى الله عليه وسلم ، وخرجت لأركب السيارة من ميدان المناخ ، وبيها أنا سائر فى شارع العينيية ، وإذا بصوته الشريف يترن فى أذنى بقوله المبارك : شيتعتم السلامة ، ولم يكن لى عهد بلفظ شيعتم إذ كان المعروف لنا : رافقتكم أو صحبتكم ، فما كدت أسمع موته الشريف حتى داخلتنى حالة روحانية ، فانهليت دموعى على خدى وتوالت ،

فلم أملك دموع العــــين منتى ولا النفس التى جاشت مــرارا وظن من معى أن ذلك البكاء من أثر الفراق ، ولم يدر أنه من أثر الحنان الأبوى والعطف النبوى على ضعفاء الأمة .

ثم وصلنا إلى المطار ، وركبنا طائرة من طراز « داكوتا » كانت من مخلفات الحرب ، وما كادت تصعد فى السماء حتى تعرضت للمطبات الجوية ، فإذا هى تنزل حتى نقول لا تنول ، واضطرب الركاب ، وخرج مساعد الطيار ليطمئنهم ، ومنهم من تقاياً ، ومنهم من تغير لونه وامتقع ، فكنت أقول لمم : لا تخافوا ففيها سلامة إن شاء الله ، وأدركت سر ذلك العطف عند ثذ،

وأنه صلى الله عليه وسلم طمأننا بِـلُـغـَة الجـَـمـْع لا بـِلْـغـَة المفرد فقال « شيَّعتكم السلامة ، لتشمل الجميع سلامة الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت كلمته سكنتًا لنا جميعيًّا . فما أبتره صلى الله عليه وسلم. وما أرأفه بالمؤمنين وما أرحمه

#### صديق يحييني:

وأمتع القارئ الكريم بأبيات من قصيدة حيًّاني بها صديقي العبقرى الشيخ الصاوى شعلان من نحو عشر سنين ، وكنت قد عدت من العمرة والزيارة وسكنت دارى التي بنيتُها بمدينة الأوفاف ، قال عفا الله عنه ومد في عمره :

> وسعدت يا حسن الرضا برحابه ووقفت بين الصاحب بين تمخمشعا فى باب جبريل ومهبط وحشيه ورأيت جنات البقيع نواضرأ أصغبت في أحدً إلى شهدائه جمعتهم الفردوس تحت ظلالها في كعبة الله اعتمرت مقبدًلا ومين الطُّواف إلى المقام إلى الصفا المسرء يكرم ضيفه بشرابه يستقبل البيت الجديد مناره هو منزل في مسجد في روضة

بالله كيف شهدت أنوار الحمري تشفى بمرآها المحبّ المغرما فبلغت تكريماً وعدت مكراً ما وكأنما القمران فيض منهما يجد الدعاء للي الإجابة سلسما تختال أجداثاً وتشرق أعظما قد كاد حمزة فيه أن يتكلما بالسفح أقماراً تضيء وأنجما من وجهها الركن العلى الأعظما یا فوز مشتاق سعی وتــرسمـــا والله أكرم ُ حين يَسقى زمـــزمــــا لو يستطيع مشي إليك مُستلِّماً وجد المواهب كلُّها من يتمتَّما

# البَابُ الْسَادِسُ عَسَّرِ التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم

#### الرسول باب الله:

أكثر المعترضون على التوسل ، وقالوا ما قالوا و رموا المتوسلين بالكفر ، والأمر من البساطة بحيث لا يحتمل كل ذلك الجدل العقيم .

فالمتوسل حين يتوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسلم ،إنما هو لاجئ إلى الله تعالى لا إلى غيره ، فإِنّ رسوله صلى الله عليه وسلم هو بابه بدليل قوله تعالى : (وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ)، فقد سأَلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ولم يَرَ الله في ذلك كفراً ، بل قال سبحانه : (أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُون ) . ومثل ذلك في كتاب الله كثير : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قـلْ هُوَ أَذَّى) ، و (وَيَسْ أَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) . ولم يقل الله لماذا يسأَلُونك عني ؟ ولا يسألون الله مباشرة فيجيبهم مباشرة ، بل أفر سبحانه لجوءهم في السؤال إلى رسول الله وأجابهم على ما سألوا عنه رسول الله . وأما إنه سبحانه لم يقل لرسوله قل لهم ( إنى قريب) على غير ما أجاب به الأسئلة الأخرى فلأن سؤالهم كان عن « الله تعالى » بدليل قوله ( عنى ) فمن الطبيعي أن تكون الإجابة ( فإنى قريب) وهي جواب الشرط ( وإذا سألك . . . ) بينما تم سؤالهم في المسائل الأخرى بدليل قوله تعالى ويسألونك ، كما أنك تلاحظ أن قوله « قل ْ » لأن المسئول هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعلسمه الله الجواب بقوله تعالى (قل . . . . ) والتوسل برسول الله ليس معناه ترك سؤال الله بل هو بلوء إليه من بابه الذي جعله رحمة للعالمين ، وإليك التفصيل .

#### تبليغ الدعوة:

إِن الله دعانا إِلَى الإِيمان على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ، وخاطبنا بالقرآن الكريم الذى أوحاه الله إليه وعهد إليه بإبلاغه ، ولم يجعل الله رابطته بعباده رابطة مباشرة ، بل جعلها بالواسطة . لا بل إِنَّ وحيه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواسطة ، قال تعالى في سورة الشعراء : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيً مُبِين ) ، وجعل الله بيعته بيعة لله (إِنَّ الَّذِين يُبَايِعُونك إِنَّما يُبَايِعُون الله ) ، لأنه رسول ربه للناس .

#### الرسالة المحمدية رحمة:

ورسالته صلى الله عليه وسلم قامت على الرحمة ولم تقم على الغضب؛ في الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي» وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فجعله تعالى مناولاً للرحمة .

وقد قال صلى الله عليه وسلم: « إنما أنا قاسم والله مُعيْط » كما قال صلى الله عليه وسلم: « إنما أنا رحمة مهداة» ومع أن الله تعالى هو الفعيّال لما يشاء فإنه أقامها أسبابيًا لتؤتئ تمرتها بإذن مسببها سبحانه ، فيخلق الأرض للنبات ، فإذا قُلُسْتَ أنبتته بإذن خالق الأرض ، فهو على الحجاز لا على الحقيقة .

## معرض التوحيد ومعرض الأسباب :

فهناك معرضان لابد من الفصل بينهما ، معرض التوحيد ، ومعرض الأسباب التي أقامها الله لتؤتى تمرتها بإذنه ، أما فى معرض التوحيد فليس مع الله أحد لا كبير ولا صغير . فهو المقد ر وهو المدبر وهو الرازق وهو المعطى وهو الشافى . .

إلخ ، فالله فعيّال لما يشاء في قضائه الذي هو من سلطانه المطلق ، لكنه تعالى شاء أن يرزق البعض بالبعض ، بل و يتخلق البعض ، بالبعض .

#### اللجوء للأسباب لا ينافي التوحيد :

واللجوء للسبب ليس معناه الانصراف عن المسبب ، فإنى ألجأ إلى الطبيب باعتباره أداة أقامها الله لعلاج الأمراض مع ثقتى فى أن الشفاء من عند الله ( وإذا مَرَ ضَنْتُ فَهُ و يَشْفين ) ، فأنا لاجئ إلى الله بالأسباب التي أقامها ومعتمد عليه فى أن تؤتى ثمرتها بإذنه . وقد كلفنا الله أن نسعى للمعاش ونتخذ الأسباب مع أنه هو وحده الرازق ، لكنه جعل للرزق أسباباً يطرقها المستر زقون بأمره ليعطيهم ما قسم لهم من الرزق ، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقني وقد علم أن الساء لا يقعل ذهباً ولا فضة .

وما هو كائن فى أمور الدنيا على يد البعض للبعض ، يقوم مثله فى أمور البرزخ حين ينتقل العباد من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ ، فمع أنه سبحانه هو الغفور الرحيم ، فقد أمرنا بصلاة الجنازة على موتانا ، فندعو لهم فى صلاة الجنازة بالمغفرة ، فإن لم نصحل عليهم كنا عنده من الآثمين ، فشاء سبحانه أن يَشَهْعَ الأحياء للأموات فى صلاة الجنازة من باب ربط الثمرات بأسبابها – وليس فى هذا تقييد لله ، ولا انصراف عنه ولا إشراك به ، بل فيه تضرع ودعاء ولجوء له ، وأمل فيه من طريق شرع الله وهو سبحانه الغيور على توحيد ذاته ، وهو ما يفيد انتفاع الميت من صلاح الحي لأن صلاة الجنازة عمل صالح .

وعكس هذه الصورة واقع بنص كتاب الله ، فقد شاء سبحانه أن يحفظ. للغُلاميْن اليتيمين كنْزهُما حتى يَبْلغا أَشدّهما ، فأوحى للخضر عليه السلام أن يقيم الجدار على الكنز ، وبيّن سبحانه أن ذلك منه رعاية لأبيهما الصالح فى ذرِّيته من بعده ، فقال تعالى : (وأمّا الجِدَارُ فكان لِغُلاَمَيْنِ يَتِيميْنِ فى الْمَدِينةِ وكان تحْتَهُ كُنْزُ لهُمَا وكان أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَاد رَبُّك رسول الله فى المَدِينةِ وكان تحْتَهُ كُنْزُ لهُمَا وكان أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَاد رَبُّك رسول الله فى المَالِية فى المَدِينةِ وكان تحْتَهُ كُنْزُ لهُمَا وكان أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَاد رَبُّك رسول الله فى المَالية فى المَدِينةِ وكان تحْتَهُ عَنْزُ الهُمَا وَكَان أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَاد رَبُّك

أَنْ يَبْلِغَا أَشُدَّهُمَا ويَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى: ذَلِكَ تَأُويِلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا). وهو ما يفيد قطعاً انتفاع الحي من خلِكَ تَأُويِلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا). وهو ما يفيد قطعاً انتفاع الحي من صلاح الليّت بعد موته.

وقد جمع الله تعالى بين معرض التوحيد ومعرض الأسباب في قوله تعالى: (وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّنِ الله). فقد أسلم سيدنا زيد ، وأعتق من الرق ، وتزوّج بالسيدة زينب بنت جحش ، وكان ذلك كله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسببه ، فجعل الله رسولَهُ مُنعمًا على زيد من باب السببية ، والله سبحانه وتعالى منعم بقضائه وقدره ، وكان تنفيذ قضائه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد نعت الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالإنعام مع أنه لا مُنعم إلا الله تعالى ليبين أنَّ إنعام السبب هو من إنعامه جل جلاله ، وليس في ذلك ما ينافي توحيد الله تعالى .

وشاء الله أن يدفع الناسَ بعضهم ببعض فقال تعالى فى سورة البقرة آية ٢٥١ : (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الْأَرْض وَلَكِنَّ الله فَو فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ) ، وبيّن سبحانه الحكمة من دفع الناس بعضهم ببعض ، فقال تعالى فى سورة الحج آية ٤٠ : (ولَوْلاَ دَفْعُ الله النَّاسِ بعضهم بعضهم ببعض لهدِّمت صوامِعُ وبيع وصلواتٌ ومَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيها اسم الله كَثيرًا ولَينْصُرُنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُه إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) ، وهو ما يفيد أن الله يكرم الناس بصالحيهم العاكفين على العبادة فى دور العبادة ، وقد أكرم الله الكفّار فى مكة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فقال تعالى فى سورة الأنفال الآية ٣٢ ، ٣٣ : (وإذْ قَالُوا اللّهُمَّ إِنْ كَانَ تعالى فى سورة الأنفال الآية ٣٢ ، ٣٣ : (وإذْ قَالُوا اللّهُمَّ إِنْ كَانَ تعالى فى سورة الأنفال الآية ٣٣ ، ٣٣ : (وإذْ قَالُوا اللّهُمَّ إِنْ كَانَ

هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ انْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيم أَلِيمٍ \* وَمَا كَانَ الله لِيعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مَعَذِّبَهُم وهم يَشْتَغْفِرون).

وفى مَعْرض التوحيد يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (إنّكَ لا تَهدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكَنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ). وفى مَعْرِض الأسباب يقول له سبحانه: (وإنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ) ، أَى تهدى مَنْ قضى اللهُ أَن يهدى مَنْ قضى الله أَن يهدى . فليس بين المعرضين تصادم ، بل هو الحق من ربك ، فهو المسبب ، والأسباب أسباب ولا يكون لها ثمرة إلا بإذنه: (وَمَا رَمَيْتَ إِذ وَمَا رَمَيْتَ إِذ

وهذا يفسر لك كيف قال جبريل عليه السلام لمريم عليها السلام: ( إِنمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهبَ لَك غُلَاماً زكيا). وليس في مقدور جبريل أن يبها غلاماً بنفسه ، ولكنه استند إلى سلطان الله الذي آتاه وقال في ثقة بربه (لأهب لك غلاماً). لأنه تعالى قال له اذهب بأمرى فهب لها غلاماً بإذني وقُدرتي .

وكذلك قول سيدنا المسيح عليه السلام: (وأُبْرِئُ الأَكْمه والأَبْرَص وَكَذَلك قول سيدنا موسى عليه السلام: (ربّ وأُحْيِى الْمَوْتَى بإِذنِ الله)، وأيضا قول سيدنا موسى عليه السلام: (ربّ إِنّ لا أَملكُ إِلا نَفْسِى وأخى) وهو لا يملك على الحقيقة نفسه ولا أخاه، وإِنما الله ملّكه نفسه وأخاه \_ فقد قال تعالى: (وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّا).

وسخَّر اللهُ الملائكةَ في الاستخفار للمؤمنين وكشف الله لنا عن فضله في ذلك فقال تعالى في سورة غافر الآيات ٧، ٨، ٩: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُون بِحَمْدِ رَبِّهمْ وَيُؤمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا

وسِعْتَ كُلَّ نَييْ وَحْنَمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وقهِمْ عَذَابَ الجحيم \* رَبَّنَا وأَدْخِلْهُم جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مَن عَذَابَ الجحيم \* وَبَّنَا وأَدْخِلْهُم جَنَّاتِ عَدْنِ التِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مَن آبائِهِم وأَزْواجِهِم وذُرِّياتِهِم إنك أنت العزيز الحكيم \* وقهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذَ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).

إذا فَصَلَمْنا بين المعرضين معرض التوحيد ومعرض الأسباب ، وربطنا بينهما برابطة القضاء وتنفيذه بأسباب ، أجزنا فى غير حرج التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربّه ، وكذلك التوسل بالصالحين من عباد الله المتقين الذين قال تعالى فيهم : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

#### أقوال العلماء:

وإليك ما يقوله الإمام السمهودي رضي الله عنه في كتابه خلاصة الوفا :

التوسل والتشفع به صلى الله عليه وسلم و بجاهه و بركته منسنن المرسلين وسيرالسلف الصالحين .

#### آدم يتوسل:

وقد صحح الحاكم حديث : لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم لنماً غفرت لى (١) ، فقال : يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال : يارب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعرفت أنك لم تنصف إلى اسمك إلا أحب الخلق ؛ إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى ، وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ماخلقتك .

وقال سيدى العلامة الزرقانى : ولله در القائل حيث ضمن مضمون الحديث حاكياً عن سيدنا آدم عليه السلام فقال :

وكان لدى الفردوس فى زمن الصبا وأثواب شمل الأنس متحثكمة السلدى يشاهد فى عدن ضياء مشتعشعا يزيد على الأنوار فى الضوء والهدك فقال إلهي ما الضياء الذى أرى جنود السها تتعششو إليه تتردد دا

<sup>(</sup>١) طلب المغفرة متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

فقال نبيي خير من وطئ الثرى تخصيرته من قبل خلقك سيداً وأعددته يدوم القيامة شافعاً فيشفسع في إنقاذ كل موحد وإن له أسماء سميته بها فقال إلهي امندن على بتوبة على بتوبة الني عيمة هذا الاسم والزلفة الني المندن على فإن لى فتاب علية ربية وحماه مدن

وأفضل من في الخير راح أواغندى وألبسته قبل النبيسين سؤددا مشاعاً إذا ما الغير حاد وحيدًا ويلخله جنات على مخلدا ولكنني أحسبت منها محمدا تكون على غسل الحطيئة مسعدا خصصت بها دون الحليقة أحمدا عدوًّا لعيناً جارً في القصد واعتدى جناية ما أخطاه لا متعمدا

#### ضرير يبصر:

وللنسائي والترمذي عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اد عُ الله لى أن يعافيني ، قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك ، قال : فادعه ، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيتك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربى في حاجتي لتُقشي ، اللهم شفيعه في » ، وصححه البيهتي وزاد « فقام فأبصر » .

وفى الصحيح عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانوا إذا قدح طُوا استَسَقَو ابالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فقال: اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبيتنا صلى الله عليه وسلم فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم فبيتنا صلى الله عليه وسلم فاسقنا قال فيسقون. وفي رواية للحافظ أبى القاسم هبة الله عن ابن عباس أن عمر رضى الله عنه قال: اللهم إنا نستسقيك بعم نبيتنا صلى الله عليه وسلم ونستشفع إليك بشيب مته فسستُقوا ، وفي ذلك يقول عباس بن عتبة: بعسم عليه وسلم ونستشفع إليك بشيب أوها أها عشية يسشتسقى بشيب عبد عسمر بعسم عليه وسلم سقسى الله الحجاز وأها أله عشية يسشتسقى بشيب تيه عسمر

وفى رواية للزبير بن بكار أن العباس رضى الله عنه قال فى دعائه : وقد توجه بى القوم إليك لمكانى من نبيتك صلى الله عليه وسلم فاستُقينا الغيث ، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض . وفى رواية له عن ابن عمر أن ذلك عام الرمادة .

#### حكمة الاستسقاء بالعباس:

ويقول المعترضون: لماذا توسلوا بالعباس رضى الله عنه ولم يتوسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان التوسل به صحيحاً وجائزاً. فنقول لهم لأن الاستسقاء له صلاة تؤدى، وهي ركعتان، وهي سنة مؤكدة — ويندب بعدهما خطبتان ويعقبهما دعاء، ولا يعقل أن يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم من قبره الشريف لتأدية ذلك.

ولو تدبر المعترضون قليلا لفطنوا أن السادة الصحابة اختاروا في استسقائهم العباس رضي الله عنه لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه ، فهو توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد سقاهم الله وسمى العباس رضى الله عنه وساقى الحررمين » وقد قال العباس صراحة في دعائه كما مر عليك : « وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا الغيث » وقد استجاب الله له .

وقد حكى أهل العلم عن الإمام العتبى (أحد شيوخ الإمام الشافعي رضى الله عنهما) — مستحسنين له — قال:

كنتُ جالسًا عند قبرِ النبى صلى الله عليه وسلم فجاءَ أعرابى فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله يقول : (ولو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغفَرُوا الله واسْتَغفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابًا رَحِيماً ) ، وقد جئتك مستغفرًا من ذنبى مستشفعًا بِكَ إِلى رَبِّى ، ثم أنشأ يقول :

يا خير من دُ فنت فى القاع أعنظ سُهُ فطاب من طيبهن القاع والأكم نَ نَفِسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم قال العتبى : ثم انصرف ، فغلبتنى عينناى فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فقال : ياعت بي الحق الأعرابي فبشره أن الله غفر له .

ويحكى الأصمعى رحمه الله أن أعرابيًّا وقف مقابل القبر الشريف فقال: اللهم هذا حبيبك، وأنا عبدك، والشيطان عدوّك، فإن غفرت لى سُر

حبيبُك ، وفاز عبدك ، وغضب عدوك ، وإن لم تغفر لى غضب حبيبك ، ورضى عدوك ، وهلك عبدُك ، وتُرضي عدوك ، وهلك عبدُك ، وتُرضي عدوك ، وهلك عبدك ، اللهم إن العرب الكرام وإذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره ، وإن هذا سيد العالمين فاعتقنى على قبره .

قال الأصمعى فقلت : يا أخا العرب إن الله قد غفر لك وأعتقك بحسن السؤال .

#### المحبة ليست شركاً:

وليت شعرى كيف يشكك الجاهلون فى محبته صلى الله عليه وسلم ويرمون المحب بالشرك ، أين المحبة من العبادة ؟ إننا نَـشَهُ سَد فى كل تَـشَهُ لَد أنه عبد الله ورسوله ، فمن أين تأتى الشركة ؟ ومن أين يأتى اللبس ؟ وكيف لا أحبه بحب الله له ؟ وكيف لا أعظمه بتعظيمه له ؟ وقد جعل سبحانه اتّباعه صلى الله عليه وسلم الدليل على محبة الله تعالى فى قوله سبحانه:

(قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ)، وهل اتباعه صلى الله عليه وسلم كان وقفاً على حياته، أو هو قائم إلى يوم القيامة ؟ وهل أمرنا الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه في حياته أو إلى يوم القيامة ؟ وهل كان الخليفة الأول أبو بكر الصديق علم الأمة الأشهر جاهلا بالتوحيد حين حرص على أن يُدفن في قبره صلى الله عليه وسلم وإلى جواره الحسى صلى الله عليه وسلم ؟ وهل جهل أمير المؤمنين عمر التوحيد حين استأذن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن يدفن إلى جانب صاحبه ؟ هل نرميهما بالشرك لأنهما أرادا أقرب جوار في القبر الشريف وفضيًلاه عن مقبرة المسلمين العامة ، وهل كان ابن عمر جاهلا حين كان يدخل المسجد النبوى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل كان عمر بن عبد العزيز جاهلا حين كان يرسل عامل صلى الله عليه وسلم ؟ وهل كان الإمام مالك البريد للمدينة للسلام على رسول الله عليه وسلم ؟ وهل كان الإمام مالك جاهلا حين كان يقول : كيف أطأ بحافر دابة أرضاً تضم جدّث النبي صلى الله عامل حين كان يقول : كيف أطأ بحافر دابة أرضاً تضم جدّث النبى صلى الله عامل حين كان يقول : كيف أطأ بحافر دابة أرضاً تضم جدّث النبى صلى الله عالم حين كان يقول : كيف أطأ بحافر دابة أرضاً تضم جدّث النبى صلى الله عامل حين كان يقول : كيف أطأ بحافر دابة أرضاً تضم جدّث النبى صلى الله

عليه وسلم. ؟ أو حين استفتاه الخليفة المنصور فى الدعاء فيما إذا كان يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستدبره ويتجه للقبلة ويدعو ؟ فأفتاه قائلا: وَلَمْ تَصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى، بل استقبله واستشفعه ، فَيَدُ شَعَه الله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً).

ولم أرد بهذه الكلمة أن أقنع المعترضين، لأنهم لايقتنعون، ويتمسكون برأيهم في تعصب شديد ، ولكني أردت أن أطمئن المؤمنين الذين يتبركون بأسلافهم الصالحين ويتوسلون بهم إلى الله الذي أكرمهم في جواره وهم السابقون بالخيرات بإذن الله ، وكذاهم شرفاً أن يقول تعالى في أحبابه: ( لهم مايشاءون عند ربهم) وهو سبحانه القائل: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعين بالصالحين حين استأذنه سيدنا عمر في الخروج إلى مكة للعمرة فقال له: « لا تنسى يا أخى من دعائك » فإذا كان الفاضل يجوز له أن يستعين بدعاء المفضول ، فكيف لا يستعين المفضول ببركات الفاضل ؟

وإذا كان لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة فلماذا لا تكون للمقربين شفاعة فى البرزخ ، وهو سبيل إلى الآخرة ، والله تعالى يقول فى شأنهم : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّهِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). ولا شك أنه مما تَقَرُّ به أعينهم أن تجرى رحمة الله للمؤمنين على أيديهم ، وأن يُكْرِم الله زوّارهم فى حاجاتهم ، وقد زاروهم زيارة خالصة لله وفى محبته تعالى ودعوا لهم بالمغفرة ، ويسرهم أن تكون لهم من الله الجائزة ، وهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل على عباده أجمعين (قُلْ بِفَضْلِ الله وَبَرَحْمَتِهِ فَلْبَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ).

#### بيان للناس:

أقول : وفرق بين حب الصالحين وعبادة الأوثان ، ولا محل إذن للتشكيك في عقيدة المحبين بدعوى أن عُبباً د الأصنام تقر بوا بعبادتها وقالوا : إنما نعبدهم

لميقر بونا إلى الله زلني ، والمحبون لايقولون : نعبدهم ، إنما يقولون نحبهم لأن الله أحبهم مأحبوه ( يحبنهم و يحبونه ) ، فهى مغالطة مكشوفة تحت شعار الغيرة على العقيدة ، والعقيدة تلزمنا محبة الصالحين ممن أنعم الله عليهم برضاه سبحانه ، وشجعنا على تقليدهم ، والسير على منوالهم في طاعة الله ورسوله لنحشر معهم ، وننعم برضوانه فقال تعالى :

(وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِين وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً) ، وعلَّمنا سبحانه أن نسأله هدايتنا لصراطهم في كل فاتحة (اهدنا الصراط المستقيم \* صراط اللذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . وما أروع ما يقول في شأنهم سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى في الباب الناسع والعشرين من منانهم سيدى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى في الباب الناسع والعشرين من كتاب « الفتوحات المكية » :

« قال تعالى لإبليس : ( إِنَّ عَبِمَادِي لَمَيْسَ لَكَ عَلَمَيْهِمْ سُلُطْمَانٌ) ، فأضافهم إليه وهم الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة ، وما تجد في القرآن عبادًا مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة ، وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد .

## التبرك بالآثار النبوية :

إن القرآن الكريم شرّف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية ، وكل مؤمن مصد ق بالقرآن الكريم ، فكيف نتهم المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك ، وقد سأل أبو هريرة رضى الله عنه الحسن السبط رضى عنه أن يكشف له المكان الذى قببله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سررّته ، فقبلها تبركيًا بآثاره وذريته صلى الله عليه وسلم ؛ وقد كان ثابت البناني رضى الله عنه لا يدع يد أنس بن مالك رضى الله عنه حتى يقبلها ويقول: يهد مست يهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورحم الله من قال :

ياً من يذكرني حديث أحببّة طاب الزمان من بذكرهم ويطيب أعدر الحديث على من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب

#### ابن تيمية يتعجب:

وجاء في كتاب ، جواهر البحار ، : قال المحب الطبرى : يمكن أن يُستَـنُّبط

من تقبيل الحجر واستلام الأركان تقبيل ما فى تقبيله تعظيم الله تعالى ، فإنه إن لم يَرِد فيه خبر بالثواب ، فلم يرد فيه خبر بالكراهة ، وقال الحافظ زين الدين العراق (۱) : أخبرنى الحافظ أبو سعيد بن العلاء قال : بأيت فى كلام أحمد ابن حنبل فى جزء قديم ، عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ ، أن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبى صلى الله عليه وسلم وتقبيل منبره فقال : لا بأس بذلك ، فأريناه الشيخ تنى الدين ابن تيمية ، فصار يتعجب من ذلك ويقول : عجيب ، أحمد عندى جليل يقول هذا ؟ قال : وأى عجب فى ذلك ، وقد ووينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للشافعى وشرب الماء الذى غسله به ، وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة ؟ فكيف بآثار النبى صلى الله عليه وسلم ؟ ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول :

أمرُ على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار

وجاء فى كتاب « جواهر البحار . . . » وفى كتاب « العلل والسؤالات » لعبد الله ابن أحمد بن حنبل ، سألت أبى عن الرجل يمس قبر النبى صلى الله عليه وسلم يتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى فقال: لا بأس به .

أقول ، ولله در القائل فى المحبة وأثرها :

ولو قيل للمجنون أرض "أصابها غبار ترى ليسلى بحداً وأسرعا وإن كان قد ورد في «التحفة » لابن عساكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يك شر مس "القبر النبوى الشريف ، كما ورد عن أنس رضى الله عنه أنه رأى رجلا وضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال : ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأقول بعد ذلك ما جاء فى الحديث الشريف (إنما الأعمال بالنيسَّات وإنسما لكل امرئ ما نوى) ، وحسن الظن بالمؤمنين فى نياتهم أولى من سوء الظن بهم إلى حد التكفير ، وفى ذلك التكفير مغالاة لا محل لها مع استقرار الإيمان فى القلوب

<sup>(</sup>١) جواهر البحار - الحزم الثالث ص ١٧٧

بنعمة الله وفضله ، وإذا كان المعترض لا يؤمن بالتبرك بالبركات التي أفاضها الله على عباده الصالحين ، فهو وشأنه ، ولكن لا يجوز له أن يُكفّر بغير حق غيره من المؤمنين الذين يتبركون في حسن اعتقاد بالله ، وهم مؤمنون بالله ورسوله ، ويصلّون للقبلة ، وبواطنهم في علم الله وليعلم ذلك المعترض أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتسمون شعَره الشريف إذا قصه ، وكانوا يقترعون على الشعرة الواحدة إذا كان طللا بها أكثر من واحد، وتبرك أحدهم بشرب دمه الشريف حين احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوارى الدم في الأرض خلف الجدار ، فأحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شربه فسأله: أين واريت الدم ؟ الجدار ، فأحس رسول الله صلى الله فكرر عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله فقال : يا رسول الله عليه وسلم : « أحرزت بطنك من النار » .

### أبو أيوب يتبرك :

وقال أبو أيوب الأنصارى: وكنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم نبعث به إليه ، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده ، فأكلنا منه نبتغى بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بـصَلا أو ثُوماً ، فرد ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم أر ليده فيه أثراً ، قال فجئته فزعاً: يا رسول الله بأبى أنت وأى ، رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك ، وكنت إذا رددته علينا ، تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغى بذلك البركة ، قال : إنى وجدت فيه ريح هذه الشجرة ، وأنا رجل أناجتى ، فأماً أنتم فكلوه ، قال : فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد .

أرأيت أيها القارئ الكريم كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثار يده فى الطعام ويتتبعونها ، ولم يروا فى ذلك شركاً كما يرى بعض الجفاة الذين يعترضون على المتبركين بالأولياء والصالحين من ذرية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويقولون فى الاستهزاء إنهم قبوريون، أى يتعلقون بالقبور ، وما دروا أنها تزهو على سائر القبور بتقوى نزلائها ، تلك التقوى التى جعلتهم

أكرم الناس على الله كما قال تعالى: (إنَّ أكثرَ مَكُّم عينْدَ اللهِ أَتْهَاكُم ).

#### ابن عمر يتبرك :

وكان ابن عمر رضى الله عنه ــ وهو الفقيه الحجة ــ إذا أسرعت به ناقته وهو ذاهب لمكة يشد زمامها ويقول لها : لعل خُهُـًّا يقع على خف ، أى ضيـّتى خطاك لعلى أسعد وتسعدين بأن يقع خفك على خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى سارت من قبل فى هذا الدرب .

## رؤيا رسول الله فى المنام :

روى ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة سيدنا بلال بن رباح رضى الله عنه أن بلالا – وكان بالشام – رأى النبى صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول: وما هذه الجفوة يا بلال ١٠ آن لك أن تزور نا ؟ فانتبه حزيناً فركب إلى المدينة فأتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم وجعل يبكى عنده ويتمرغ عليه ، فأقبل الحسن والحسين عليهما السلام فجعل يقبلهما ويضمهما ، فقالا له نشتهي أن تُؤذّن في السحر ، فعلا سطح المسجد ، فلما قال : الله أكبر الله أكبر ، ارتجبت المدينة ، فلما قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، زادت رجبتها ، فلما قال أشهد أن محمداً رسول الله ، خرج النساء من خدورهن ، فما رؤى أكثر باكياً و باكية من ذلك اليوم . أقول : لأنهم تذكروا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدوذن فيه بلال بمل يكن يؤذن بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى .

#### رؤيا لسيدى العارف الحلواني :

ولا يفوتنى أن أمتع القارئ الكريم بما قاله سيدى العارف العالم الشيخ أحمد الحلوانى الحليجى ( والد شيخى وسيدى عبد السلام الحلوانى رضى الله عنهما)، وكان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم له فى المنام:

بُشراى آن حُلاك تُبسِم بالمُنى إن الكريم إذا رأى الضيف ابتسم وبوجهك الميمون يسعد من رأى أنسواره ممن بملتّك اعتسم أرنيه فهـو سعادتى ومجـادتى أبـداً ولو نوماً وَعَنَى لا تــم يا رحمــة الله الأمــان فكن لنا سُوراً عــلى الإيمان يا أفق الهمم

ويقول سيدى الشيخ عبد العزيز الحلوانى (شقيق شيخى وسيدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنهما) فى كتابه «الفيض الرحمانى فى تاريخ الإمام الحلوانى» ما نصه:

رأيت في مذكرات والدي ما نصه:

• . . . ثم إن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق ، فنى البخارى عن أبى هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رآنى فى المنام فسيرانى فى الميقظة ولايتمثل الشيطان بى » ولا يشترط فى حقيقة رؤيته صلى الله عليه وسلم أن يشرى على صورته التى كان عليها ، ولكن إذا رؤى عليها كانت الرؤية على ظاهرها لا تحتاج إلى تعبير .

وأضاف الشيخ عبد العزيز قائلا . . . وفى كتاب والدى « الضوء الشارق » : وكان سيدى أبو المواهب الشاذلى رضى الله عنه يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لى : « يا محمد (١) ما أنا بمسيت وإنما موتى عبارة عن تسترى عمن لا يفقه عن الله تعالى ، وأما من يفقه فهو يرانى وأراه » ، وقال المرحوم والدى مضمنا للحديث الشريف الوارد فى الجامع الصغير للإمام السيوطى :

إنا أزكى الأنام في القبر حسى مترف الجسم رطبه كالسورد وله أزكى الأنام في القبر حسى المرشوا لي قطيفتي في لحسدي

« وهذا الفرش خصوصية له صلى الله عليه وسلم ، وفى الحديث الشريف « إن الله عز وجل حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » .

أقول: وكان سيدى الشيخ أحمد الحلوانى طيب الله ثراه يرى النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأكتنى هنا بإثبات بعض تلك الرؤى كما جاءت فى الكتاب المذكور (٢٠):

<sup>(</sup>١) كان رضى الله عنه يسمى محمداً وكنيته أبو المواهب .

<sup>(</sup>٢) الفيض الرحماني.

قال رحمه الله تعالى : في ليلة الحميس ٢٥ من ربيع أول ١٣٠٣ ه رأيتُ فيها يرى النائم أنى بطيبة ( المدينة ) كرَّمها الله تعالى ، وأن رسول َ الله صلى الله عليه وسلم حيّ وكذا الزهراء والسبطان رضي الله عنهما وهما شابان يافعان أمردان وعندها خلق كثير من رجال ونساء مُحدَّد قـَات(١١) بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسقى الخلق شرابًا حُلُواً في كوب كبير ، فأقبلت عليه قأقبل َ صلوات الله وسلامه على وأعطاني كوباً وأمرني بشربه ، فشربته كله حتى اكتفيت ، ووجدت بـَرْدَه ولذَّته في جميع أعضائي، ثم ناولني كوبيًّا آخر فأخذتُه وقلت إنى اكتفيت فقال : اشرب فشربته كله ، وكل ذلك وهو صلى الله عليه وسلم واقف على مكان عال في مقصورة تُنتْسب إليه (٢) لا أقدر على وصف حُسنها وبديع صنعتها ، ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم تنزل إلى فجلس في ليوان كبير طويل مرتفع قدر قامة رجل تقريباً وأخذ يعتب على الزهراء رضى الله عنها في إسرافها العطايا والنفقة التي بذلتها في الفرح، فأخذت أنا أخفض من سـَوْرَته (٣) وأذكره أنها الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كله في جانب ما أعطاه الله نعَزْرٌ يسير، وأعطاني صلى الله عليه وسلم قدمه المبارك الشريف ، فصرت ألثمه عارياً ظاهراً و باطناً وأضعه على وجهى وعيني وجبهتي وأكرر ذلك ، ثم قلت يا رسول الله : تُحَدُّهُ -تَى على فرح السبطين قال : وما تريد ، قلت أن تلتفت إلى ولا تنساني ، فأنعم لى بذلك مبتسماً ، ولا أنسى بياض وجهه الشريف وسواد كيته الشريفة وحسن عينيه ثم استيقظت.

وقال رحمه الله تعالى : رأيت فى النصف الثانى من رمضان سنة ١٣٠٤ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام يقول : جئتك ببشارة من رب العزة وهى : (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) ، ثم جاء بكتاب قديم بعظ القلم فيه هذا المعنى مرويتًا فى جملة أخبار مرفوعة إلى

<sup>(</sup>١) مجتمعات عليها .

<sup>(</sup>٢) مخصصة له صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) غضبه .

النبى صلى الله عليه وسلم رقيقة الألفاظ مبشرة جداً واستيقظت فرحـًا مسروراً والحمد لله .

وقد قصدت بإثبات هذه المرائى أن أبيتن للقارئ الكريم أن صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الروحية متصلة على الدوام بأبنائه المؤمنين ، وأنه لولا تلك الصلة لتزعزع إيماننا بطول القرون بيننا وبينه ، وكثرة الفتن ما ظهر منها وما بطن ، ولا يذوق هذه الصلة الروحية إلا أهل التقوى من المؤمنين ، وقد ورد فى الحديث الشريف : «حياتى خير لكم ومماتى خير لكم »، فسئل كيف يكون مماتك خيراً لنا يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : «تُعرض على أعمالكم فإن وجدت خيراً حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم » . وهذا مايد أنا على أنه فى قبره الشريف عامل بقول الله تعالى فى سورة محمد :

(فَاعْلَمْ أَنه لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِلْنَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ). وقد جاء في تفسير «ذنبك». أي ذنب أهل بيتك خاصة ، والمؤمنين والمؤمنات عامة ، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب بعصمة الله له ، وقد سلف القول في العصمة بالتفصيل فارجع إليه إن شئت في الباب الثامن .

## وختاماً أقول :

سيدى يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك الكرام البررة و بعد، فلقد قلتُ على لسانى ما قلت، ونقلت عن غيرى ما نقلت، وأنت كما أنت على مر الذمان لا يستطيع أحد أن يوفيك حقك.

فإن قبلت الكتاب تكرماً فقد سعدت ، وإن رأيتني قصرت فعذري لديك واضح:

أوْصَافُكُ الغُرُ فَاقَتَ عَمَا أَحِيطُ وأَعُلْمَ ومُعَلِّمَ مُعَلِّمَ مُعَلِّمَ مُعَلِّمَ مُعَلِّمَ مُعَلِّم

وفى قبولك رأفة بالكاتب ، وفى عفوك عن القصور متسع ، وحسبك ما يتكلم به الله تعالى فى شأنك واصفاً ومادحاً فى القرآن الكريم .

أما أنت أيها القارئ الكريم فكل ما أرجوه منك دعوة صالحة تكون رابطة ودية في الله بيني وبينك لا تنفصم عراها إن شاء الله وأن نعمل معلًا سويتًا بقوله تعالى:

( إِن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ . وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) .

## مراجع الكتاب

القرآن الكريم .

كتب السنة النبوية.

تفسير الإمام القرطبي .

تفسير الإمام الفيخر الرازي .

تفسير الإمام الألوسي .

تاريخ الإمام الطبرى .

السيرة النبوِّية لابن هشام .

السيرة النبوية لابن كثير .

جواهر البحار للشيخ النبهاني .

الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي .

الرسائل للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي .

مثنوي جلال الدين الرومي ــ ترجمة وشرح الدكتور عبد السلام كفافي .

أعلام الموقعين لابن القيم .

عبقرية محمد للعلامة العقاد.

ما يقال عن الإسلام للعلامة العقاد .

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعلامة العقاد .

الفلسفة القرآنية للعلامة العقاد .

الفيض الرحماني للشيخ عبد العزيز الحلواني .

على بن أبى طالب للأستاذ عبد الكريم الحطيب .

العقيدة الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة .

الرسائل للشيخ يوسف الدجوي .

خامس الحلفاء الراشدين الإمام الحسن بن على للمؤلف .

الصوفية في إلهامهم للمؤلف.



# محتوبايت الكئاب

| صفحة |      |         |          |              |         |          |           |                  |                 |
|------|------|---------|----------|--------------|---------|----------|-----------|------------------|-----------------|
| ٥    | •    |         |          |              | •       |          | لشريف     | يم والحديث ا     | من القرآن الكر  |
| ٧    | هر ) | ب والأز | الأوقافا | <b>وزی</b> ر | عمود (  |          |           |                  | تقديم الكتابا   |
| 14   |      |         | •        | •            | •       | •        | •         |                  | مقدمة .         |
|      |      |         |          |              | الأرار  | لباب ا   | ii        |                  |                 |
|      |      |         |          |              |         |          |           |                  |                 |
|      |      |         |          | إمية         | الإسلا  | قيدة     | الع       |                  |                 |
| 70   | •    |         | •        |              | •       | •        | •         | لفطرة .          | الإسلام دين اا  |
| 47   | •    |         | •        | •            | •       | •        | والعقل    | ءام — الإسلام    | الإسلام دين ع   |
| ۳λ   | •    |         | •        | • 1          | لفعال   | لحالق ال | له هو الـ | لوحدانية ـــ الل | الإسلام دين ا   |
| 44   | •    |         | •        | •            | • .     | والقدر   | و حنيفة   | ر — الإمام أب    | الصحابة والقد   |
| ٤١   |      | •       | •        | •            |         |          | •         |                  | عبادة الله وحد  |
| ٤١   |      | •       | •        |              |         |          |           |                  | الأحبار والرهب  |
| ٤٢   | •    |         | بقه      | وتصد         | به وسلم | الله عل  | ، صلی     | ــ طاعة الرسول   | كلمة التقوي.    |
| ٤٣   | •    | •       |          |              | •       |          |           |                  | الأمة المحمدية  |
| ٤٤   |      | •       |          | •            |         |          | . '       |                  | الإيمان بالغيب  |
| ٤٥   |      | •       |          |              | •       | •        | •         | لإسلامية .       | مزايا العقيدة ا |
| ٤٨   |      |         |          |              |         |          |           | _                | مزايا الرسالة ا |
| ٤٩   |      |         |          |              |         |          |           |                  | كرامة التكاليه  |
| ٥١   |      |         |          |              |         |          |           |                  | هوى النفس و     |
| ۲٥   |      |         |          |              |         |          |           |                  | تفسير وحداني    |
| ۳۰   |      |         |          |              |         |          |           | القرآن الكر      |                 |
| ٥٥   |      |         |          |              | •       |          | •         | ة وتوحيد الله تـ |                 |
|      |      |         | 1        |              | ۱۳٥     |          | -         | , ,              |                 |

| صفحة |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
|------|----|---|---|-----|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------------|-----|
| ٥٨   | ٠. | • | • | •   | •.     | •        | •        | وحيد ،    | بر والتر | لبيخ الأك       | 네   |
| 71   |    |   |   |     |        | •        |          |           |          |                 |     |
| 77   |    |   |   |     |        | y        |          |           |          |                 |     |
| 77   |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
|      |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
|      |    |   |   | C   | الثاني | الباب    |          |           |          |                 |     |
|      |    |   |   | سنة | ، والس | الكتاب   |          |           |          |                 |     |
| 79   | •  |   |   |     |        | لى رسوله | ل الله ع | ن — فض    | المؤمنير | نة الله على     | ما  |
| ٧٠   |    |   |   | •   | •      | ,        |          | . م       | أن الكر  | -<br>مجزة القرآ |     |
| ٧١   |    |   | • |     | •      | لكويم    | القرآن ا | ن تحدی    | ز ون عر  | ورب يعج         | ال  |
| ٧٢   |    |   |   |     |        | القرآن   |          |           |          |                 |     |
| ٧٤   |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
| ٧٦   |    |   |   |     |        | ٠        |          |           |          |                 |     |
| ٧٨   |    |   | • | •   |        | -        | لقرآن    | إعجاز أ   | لانی و   | إمام الباق      | 11  |
| ٧٩   |    | • | • | •   |        |          | •        | •         | كامنة    | روحانية اا      | ال  |
| ۸Y   |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
| ۸۳   |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
| ۸۳   |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
| ٨٥   | •  | • |   |     |        | •        | •        | ، القيم . | مام ابن  | ىقىب الإر       | ű   |
| ۸۸   |    | • |   |     |        | •        | •        | القرآن    | نة من    | وقف السـّـ      | •   |
| ۸٩   | •  |   |   | •   |        |          | •        |           | ٠. ر     | بيان النبوي     | 11, |
| 41   |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |
| 44   |    |   |   |     |        |          |          |           |          |                 |     |

# الباب الثالث الإسلام والجهاد فى نشره

| 99    | • | • | • | • | • |   | بداية الإسلام ــ معنى الشهادتين  |
|-------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| ١     |   | • |   |   | • |   | التكبير – الأسوة الحسنة          |
| 1:1   |   |   |   |   | • |   | الفضل الكبير ـــ إنذار العشيرة.  |
| 1.4   |   |   |   |   | • |   | تطور الدعوة إلى الإسلام .        |
| 1 • £ | • | • | • | • |   | • | السابقون الكرام                  |
| 1.0   | • |   | • | • | • | • | العزم المؤكد                     |
| ۱۰۷   | • | • |   |   |   | • | فضيلة الإيمان                    |
| 114   | • | • | • |   | • | • | روعة القرآن                      |
| 110   |   |   |   |   |   |   | التحدى بالأسئلة                  |
| 117   |   |   |   |   |   |   | معرفة الله تعالى                 |
| 114   |   |   |   |   |   |   | الروح والمادة                    |
| 111   |   |   |   |   |   |   | آفات النفس                       |
| 177   |   |   | • |   |   |   | تعنت الكفار                      |
| 177   |   |   |   | • |   |   | البحث عن الحق                    |
| 144   |   | • |   | • |   |   | اشتداد الأذي ـ الهجرة إلى الحبشة |
| ۳٠    |   | • | • |   | • | • | ائتمار قريش بمهاجرى الحبشة       |
| 144   |   | • |   |   |   |   | جعفر يشيد بالإسلام               |
| 140   |   | • | • |   | • |   | مناقب جعفر وابنه عبد الله        |
| ۳۷    | • |   | • | • |   |   | إسلام عمر                        |
| ٤٥    |   |   |   |   |   |   | عثمان بن مظعون                   |
| ٤٦    | • |   | • |   |   |   | الصديق يرد الجوار                |
| ٤٧    |   |   | • |   | • |   | معجزة في شأن الصحيفة الظالمة     |

| صفحة  |      |          |         |           |                  |                |          |            |           |                   |         |
|-------|------|----------|---------|-----------|------------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------------|---------|
| 1 £ 9 | •    | •        |         |           | •                |                | لب       | وأبى طاا   | مديجة     | لسيدة خ           | موت ا   |
| 1 £ 9 |      | •        | •       |           |                  | •              |          | •          | ٠.        | ة الكفار          | مفاوض   |
| 10.   |      |          |         |           |                  |                |          | ، وسلم إلم |           |                   |         |
| 101   |      |          |         |           |                  |                |          | ٠.         |           |                   |         |
| 104   | •    |          | •       | •         | •                | •              | ٠        | •          |           | نبوي              | تضرع    |
| 107   | •    | •        | •       | ٠.        | لأنصار           | لثانی با       | للقاء ا  | مار ــــا  | الأنص     | الأول مع          | اللقاء  |
| 102   | •    | •        | •       | •         | <b>ن</b> صار     | أث بالأ        | ء الثا ا | , ــ اللقا | لإسلام    | نمير ف <i>ي</i> آ | أول سا  |
| 100   |      | •        | •       |           | •                | •              | •        |            |           | مقبة              | بيعة ال |
|       |      |          |         |           | الرابع<br>والمعر | الباب<br>إسراء | الإ      |            |           |                   |         |
| ١٥٨   | •    | •        | •       |           | •                |                |          |            |           | ء بالجسد          | الإسرا  |
| ۱٦٣   | •    |          |         | •         | •                | •              | •        | والمعراج   |           |                   |         |
|       |      |          |         | •         | لخامس            | الباب ا        | 1        |            |           |                   |         |
|       |      | ž        | لمنورة  | دينة ا    | إلى الم          | بمونة .        | ة الم    | الهجر      |           |                   |         |
| 144   |      |          |         | •         | ٠                |                | •        |            | لقتال     | الإلهى با         | الإذن   |
| ۱۸۸   |      | •        | و رة    | بينة المن | إلى المد         | لسلمين         | جرة الم  | نة _ هــ   | م بالمدين | الإسلا            | انتشار  |
| ۱۸۸   | عنها | نمی الله | سلمة را | لدة أم س  | نرة السي         | ۔<br>ا ـــ هـج | المدينة  | ين إلى     | المهاجر   | مة أول ا          | أبو سل  |
| 191   |      | •        |         | •         | •                | •              |          | لي         | الله تعا  | يكشفها            | مؤامرة  |
| 197   | •    | ڹ        | يشعرو   | وهم لا    | الرسول           | خروج           | 4        | ول بنفس    | ى الرس    | على يفد           | الإمام  |
| 198   | •    | •        | •       | •         | ,                | وسلم           | عليه     | سلى الله   | رسول م    | بهجرة ال          | الإذن ب |
| 190   |      | •        |         |           |                  |                | بكر      | فاء أبى    | ار _ و    | اء فى الغ         | الاختبا |
| 199   | •    | •        | •       | •         | •                | •              | -        | أسماء      | ـ فطنة    | نبوية ــ          | معجزة   |
| ۲.,   | •    | •        |         | ریش       | ، على قر         | نه الرسول      | أن يرد   | ئة ناقة لم | م – ما    | بی هاش            | جزع ب   |

| 040         |   |   |   |         |         |            |            |             |              |              |
|-------------|---|---|---|---------|---------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| صفحة        |   |   |   |         |         |            |            |             |              |              |
| 7.1         | • |   | • | •       |         | •          | م سراقة    | _ إسلا      | ىرى نبوية    | عجزة أخ      |
| 7.4         | • |   |   |         |         |            |            |             | ن قباء       |              |
| Y• £        | • | • |   | •       |         | •          | •          | يرحبون      | ـ الأنصار    | ں قباء ـــ   |
| 7.0         | • |   |   | •       |         | •          | ية.        | مجزة نبو    | نبوی — ما    | لمسجد ال     |
| 7.7         | • |   | • | •       | الله    | رسول ا     | خطبها      | ول خطبة     | صار ـــ أ    | أدب الأن     |
| ۲۰۸         |   |   | • | اة.     | المؤاخ  | حكمة       | صار ــ     | رين والأن   | بن المهاجر   | المؤاخاة بيا |
| ۲۰۸         |   |   |   | •       |         | •          | إسلام      | نحكام الإ   | صلاة واست    | الأذان لله   |
| ۲۱۰         |   | • | • | •       | •       | •          |            | •           | الكبرى       | غزوة بدر     |
| 715         |   |   |   | •       | •       | •          | ری         | بدر الكبر   | فی غزوة      | الملائكة     |
| 418         | • |   |   | •       | •       | •          |            | بنعمة الله  | يتحدثون      | الأنصار      |
| 717         |   | • |   | ŕ       | ن سلا   | لـ الله بر | سلام عب    | نين ـــ إس  | هود والمنافة | عداوة اليه   |
| <b>Y1</b> V |   |   |   |         |         |            |            |             | رسول صا      |              |
| 44+         |   |   |   |         |         |            | •          | -           | رل والمسيح   |              |
| 771         |   |   |   |         |         | •          |            | والسرايا    | والبعوث      | الغز وات     |
| **          |   |   |   |         |         |            | _          |             | جرة ـــ أم   |              |
| 445         | • | • | • | •       |         | •          |            | صيحة        | لدين ـــ نا  | الفرار باا   |
| 777         |   | • |   | •       |         | •          | •          | لحون.       | لافنا الصا   | نحن وأسا     |
|             |   |   |   |         | لساديي  | الباب ال   | 1          |             |              |              |
|             |   |   |   | •       |         | -          |            | Ji          |              |              |
|             |   |   | ۴ | ، وانسا | محرب    | ) في ١-    | إسلام      | וצ          |              |              |
| 779         | • | • | • | . (     | بالقتال | المين      | ذن للمس    | سية ـــ الإ | اسلام سلد    | دعوة الإ     |
| 44.         | • | • | • | •       | •       | •          | •          | تال .       | س على الق    | التحريض      |
| 777         | • | • | • | •       | •       | ن .        | ن المؤمنيز | ء ـــ تعاور | لى الأعدا.   | الشدة ع      |
| 744         | • | • | • | •       | •       | •          | •          | ال .        | ب عن القة    | المتخلفوا    |
| 448         |   | • | • | •       | •       | هدين       | زاء المجا  | -ين — ج     | فقه في الد   | جهاد الت     |
| 740         | • |   |   |         |         |            |            | •           | والقتال      | الإسلام      |

| ۸ | ų | • |
|---|---|---|
| - | 1 |   |

| صفحة  |   |      |      |                    |                  |           |        |          |          |              |           |   |
|-------|---|------|------|--------------------|------------------|-----------|--------|----------|----------|--------------|-----------|---|
| 7 2 1 | • | •    |      | •                  | •                |           |        |          |          | ع            | قِتال دفا | ; |
| 7 2 7 | • | •    | •    | •                  | •                | . 2       | للكرمة | مكة ا    | _ فتح    | ۔<br>لحرب ۔  | إعلان ا.  | • |
| 724   | • | •    |      | •                  | ٠. د             | ه الحرب   | , مكار | بر علی   | ـ الص    | النصر ـ      | أسباب ا   | • |
| 722   | • |      |      | •                  |                  |           | •      | •        |          | لحوف         | صلاة ا    |   |
| 7 2 0 |   |      |      | •                  | •                | •         |        |          |          | بىلىح        | قبول الص  |   |
|       |   |      |      |                    |                  |           |        |          |          |              |           |   |
|       |   |      |      | بع                 | الساي            | الباب     |        |          |          |              |           |   |
|       |   |      |      | يسالة              | ة والر           | لبشريا    | 1      |          |          |              |           |   |
| 729   | • |      |      | •                  | •                |           | ı      | النفس    | وسمو     | لجنس         | بشرية ا   |   |
| 40.   | • |      | •    | •                  | •                | •         |        | •        |          | نه .<br>نه . | رعاية الأ |   |
| 707   | • | •    | •    | ٠                  | •                | •         |        | ئزة      | بة الحا  | البشري       | أعراض     |   |
| 402   | • |      |      | -                  | •                | •         | •      | . (      | لبحث     | ت فی ا       | الإنصاف   |   |
| Y 0 Y | • |      | •    | •                  | •                |           |        | المغفور  | ذنب ا    | لبين وال     | الفتح الم |   |
| 404   | • | •    | •    | -                  | •                |           |        | الة      | ن الرس   | علامات       | العقاد و  |   |
| 177   | • |      | •    | •                  | •                | •         | 'نبياء | وب الأ   | ی وذنر   | النابلسو     | العارف    |   |
| 177   | • | •    |      | •                  | •                | •         |        | •        | •        | . ق          | الخلاص    |   |
|       |   | وسلم | عليه | <i>ن</i><br>ب الله | ، الثام<br>، صلح |           | änn    | ac       |          |              |           |   |
| 774   |   |      | •    | ربه.               | ب عن             | نع الرسوا | ـ تبلي | خلقه ـ   | نه علی   | حجة الل      | الرسل -   |   |
| 377   |   |      |      | •                  |                  |           |        |          |          |              |           |   |
| 770   |   |      | •    | •                  | •                | •         |        | •        |          | ل الله       | من فض     |   |
| 777   | • |      | •    | لم .               | ﻠﯿﻪ <b>ﻭ</b> ﺳ   | لله ع     | ن صلي  | م النبيي | ـــ خاتم | لرسالة .     | النبوة وا |   |
| 777   |   |      |      | •                  |                  |           |        |          |          |              |           |   |

| ٥٣٧      |   |   |   |   |   |                              |
|----------|---|---|---|---|---|------------------------------|
| صفحة     |   |   |   |   |   |                              |
| 779      |   | • | • | • |   | الأسوة الحسنة والعصمة        |
| Y79      |   |   |   |   |   | وجوب طاعة الرسول صلى الله    |
| 771      |   |   |   |   |   | البشرية والعصمة.             |
| 777      |   |   |   |   |   | التفاسير النابية ــ صور واقع |
| 777      |   |   |   |   |   | نظرات للمؤاف .               |
| 277      |   |   |   |   |   | عصمته صلى الله عليه وسلم     |
| <b>Y</b> |   |   |   |   |   | فداء أسرى بدر .              |
| 444      |   |   |   |   |   | الإذن للمنافقين بالتخلف ع    |
| <b>Y</b> |   |   |   |   |   | الذنب المقدم والمؤخر .       |
| ۲۸٥      |   |   |   |   |   | الركون للمشركين              |
| Y ለ ጎ    | • |   | • |   | • | قصة الأعمى                   |
| ۲۸۸      |   |   |   | • | • | الضلال والهدى                |
| <b>P</b> |   |   |   |   |   | الوزر الذى أنقض الظهر        |

# الباب التاسع

# الاصطبار للعبادة

| ين العقل والقلب .                         | •    | • |   |  | ١. | 44  |
|-------------------------------------------|------|---|---|--|----|-----|
| صطباره صلى الله عليه وسلم للعبادة .       |      | • |   |  | ۲. | 44  |
| طويل القراءة ــ نصيحة نبوية               |      |   |   |  |    | 44  |
| لعلم والعبادة ــ همة الأولياء فى طلب الله | الله |   | • |  | ٣. | 49  |
| سيخى والتجلى                              | •    |   |   |  | ۰. | 49  |
| سيخك الذي يربيك                           |      |   |   |  | ٦. | 49  |
| فحات القرآن الكريم                        |      |   |   |  | ۸. | 49/ |

# الباب العاشر الخمدية الأوصاف والخصائص المحمدية الفصل الأول أوصافه صلى الله عليه وسلم

| 444 | • | •   | •      | •      | •       | •        | •       | شرف الأمة المحمدية .         |
|-----|---|-----|--------|--------|---------|----------|---------|------------------------------|
| ۳., |   |     |        |        |         |          |         | رأفته ورحمته صلى الله عليه و |
| ٣٠٣ |   |     |        |        |         |          |         | أمير المؤمنين عمر والفضائل   |
| 4.0 |   |     |        |        |         |          |         | الحلق العظيم                 |
| 4.4 |   |     |        |        |         |          |         | شرف العبودية الكاملة         |
| ٣1. |   |     |        |        |         |          |         | أحسن التأديب                 |
| ٣١٢ |   |     |        |        |         |          |         | معنى العبودية الكاملة ــ قول |
| 414 |   |     |        |        |         |          |         | قول الإمام ابن القيم .       |
| 417 |   |     |        |        |         |          |         | الإمام الرازى والأفضلية      |
| 414 |   |     |        |        |         |          |         | الشيخ الأكبر وأحدية الشرائ   |
|     |   |     |        |        | الثاني  | لفصل     | 1       |                              |
|     |   | 1   | الممسا | الله   |         |          |         | -61:                         |
|     |   | للم | ميه وس | الله   | تطهلي   | رسوں     | س الو   | خصائع                        |
| ۳۱۸ | • | ٠   | •      | لله    | كتاب ال | لم فی ک  | ليه وسا | خصائص الرسول صلى الله ع      |
|     |   |     |        | شد     | دی ع    | ب الحا   | الباد   |                              |
|     |   |     |        |        |         |          |         | ç.                           |
|     |   |     | لم     | يه وسا | له عل   | بدلی الا | جه ص    | ازوا                         |
|     |   |     |        |        | الأول   | لفصل     | ii      |                              |
|     |   |     | بسلم   | عليه و |         |          |         | تعدد ز                       |
| ۳۳۷ |   | •   | 1      |        |         |          |         | تعدد الأزواج بعد وفاة السيد  |
|     |   |     |        |        |         |          |         |                              |

| 044          |   |   |     |        |        |          |         |                                      |
|--------------|---|---|-----|--------|--------|----------|---------|--------------------------------------|
| صفحة         |   |   |     |        |        |          |         |                                      |
| ٣٣٧          |   |   |     |        |        | •        | عليهم   | خصوم الإسلام ورد العقاد ع            |
| 454          |   |   |     |        |        |          | -       | لتعدد مشروع في الأديان ال            |
| 455          |   |   |     |        |        |          |         | رأى الدكتورة بنت الشاطئ .            |
| 40.          | • | • |     |        |        |          |         | زواج الهبة                           |
|              |   |   |     |        |        |          |         | C                                    |
|              |   |   |     |        | ل الثا | _        |         |                                      |
|              |   |   | نین | المؤمن | هات    | اتنا أمؤ | سيدا    |                                      |
| ۳٥٣          |   |   |     |        | •      | •        |         | ترتيب الأزواج الطاهرات               |
| 400          |   |   |     |        |        | •        |         | ريـ.<br>عناية الله بالأزواج الطاهرات |
|              |   |   |     |        |        |          |         |                                      |
|              |   |   |     |        |        | الفصل    | e       |                                      |
|              |   |   |     | ئشة    | ن عا   | المؤمني, | آم      |                                      |
| <b>የ</b> ለ ነ |   | • |     | •      |        |          |         | قصة الإفك                            |
| ۳۸٥          |   | • | •   |        |        | إلبراءة  | کریم وا | المنافقون والإفك ـــ القرآن ال       |
| <b>"</b> ለኘ  |   |   |     |        |        |          | •       | سورة النور والبراءة .                |
| <b>"</b> ለγ  |   |   |     |        |        |          |         | براءة صفوان وكرامة أم المؤم          |
| <b>"</b> ለለ  |   |   |     |        |        |          |         | إقامة الحد ــ جزاء السب              |
| <b>"</b> ለለ  |   |   |     |        |        |          |         | تعقيب العلامة العقاد .               |
| <b>"</b> ለባ  |   |   |     |        |        |          |         | طهارة جميع الأزواج                   |
| -99          |   |   |     |        |        |          |         | السيدة عائشة ومعركة الجمل            |
| 491          |   |   |     |        |        |          |         | حملة الجمل والمشاركة في ا            |
| <b>"</b> 9 Y |   |   |     |        |        |          |         | نصيحة ابن عمر .                      |
| ۳۹۳          |   |   |     |        |        |          |         | وجهة نظرى                            |
| " 9 9        |   |   |     |        |        |          |         | أم المؤمنين وابن الزبير .            |
| 49           |   |   |     |        |        |          |         | تقوى الإمام                          |
|              |   |   |     |        |        |          |         | 1 - 3                                |

| صفحة |   |   |   |      |       |          |        |                                   |
|------|---|---|---|------|-------|----------|--------|-----------------------------------|
| ٤٠٢  | • | • | • |      | •     |          |        | بين أم المؤمنين وابن عباس         |
| ٤٠٣  |   |   |   |      |       |          |        | أم المؤمنين فى الغضب والرضا       |
| ٤٠٥  |   |   |   |      |       |          |        | مزايا أم المؤمنين      .          |
| ٤٠٥  |   |   |   |      |       |          |        | بلاء الإمام                       |
| ٤٠٦  |   |   |   |      |       |          |        | نزاحم الناس على بيعة الإمام       |
| ٤٠٧  |   |   |   |      |       |          |        | صبر ٰجمیل ورأی حازم — ٰ           |
| ٤٠٩  |   |   | • |      |       |          |        | فقه الإمام ـــ رأى أهل السنة      |
| ٤١٠  | • |   | • | •    | •     | •        |        | <b>الإمام سليم فى موقفه</b> .     |
| ٤١٠  |   | ٠ | • | ام ٠ | الإما | ــ عذر   | للإمام | الأستاذ الحطيب فى إنصافه          |
| 113  |   |   |   |      |       |          |        | تسامح أم المؤمنين . م             |
| ٤١٤  |   | • | • | •    |       | لرواية   | سدق ا  | أمانة التبليغ ـــ أم اللؤمُنين وص |
| ٤١٦  |   |   |   |      |       |          |        | أم المؤمنين والتزام البيت ـــ أ.  |
| ٤١٧  | • |   |   |      | •     | •        | لحمل   | أم المؤمنين والأزدى ــ يوم ا-     |
| ٤١٨  |   |   |   |      |       |          |        | توبة نصوح ــ رأى العلامة          |
|      |   |   |   |      |       |          |        |                                   |
|      |   |   |   | -    | ) عشر | ب الثاني | الباد  |                                   |
|      |   |   |   | بيت  | مل ال | ى وأه    | ل النا | T                                 |
| ١٢٤  |   | • | • | •    | •     |          |        | أهل البيت                         |
| ٤٢٤  |   | • |   |      | •     |          |        | الدعاء لأهل الكساء .              |
| ٤٢٥  |   |   |   |      |       |          |        | بيت السكنى والأهل .               |
| 240  |   |   |   |      |       |          |        | الملحقون بأهل الكساء .            |
| ٤٢٦  |   |   |   |      |       |          |        | ثانى الثقلين                      |
| £ 47 |   |   |   |      |       |          |        | أهل القرابة والنسبة القوية        |
| 244  |   |   |   |      |       |          |        | أما التيمادة الله                 |

| صفحة         |   |   |   |   |     |                  |       |                                       |
|--------------|---|---|---|---|-----|------------------|-------|---------------------------------------|
| 279          |   | • |   |   |     |                  | •     | الشيخ الأكبر وأهل البيت               |
| 247          |   |   |   |   |     | •                |       | الجمع بين الأهل والآل                 |
| ٤٣٣          |   | • |   |   |     |                  |       | رأى الفخر الرازى .                    |
| 247          | • | • |   | • | •   |                  |       | من إلهام شيخي .                       |
| ٤٣٨          |   | • | • | • | •   | •                | •     | تحية الشاعر الصلّديق .                |
|              |   |   |   |   |     | ب الثال<br>محابة |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٤٣٩          |   |   | • |   |     |                  |       | الصحابي                               |
| ٤٤٠          |   |   |   |   |     |                  |       | السابقون الأولون                      |
| ٤٤٠          |   |   |   |   |     |                  |       | أفضل الصحابة .                        |
| ٤٤٠          |   |   |   |   |     |                  |       | أبو بكر أول المؤمنين إسلامًا          |
| 113          |   |   |   |   |     |                  |       | بين التفضيل والمساواة .               |
| ٤٤١          |   |   |   |   |     |                  |       | بين أمير المؤمنين عمر وزيد            |
| 227          |   |   |   |   | •   |                  | مين   | الاتباع بإحسان ــ كبار التاب          |
| 114          |   |   |   |   | رِن | والمفلح          | ادقون | أين نحن من السابقين ــ الص            |
| 110          |   |   |   | • |     | •                |       | الأنصار يؤثرون على أنفسهم             |
| 110          | • | ٠ | • | • | ٠.  | والإيثار         | عبيدة | السيدة عائشة والإيثار — أبو           |
| 227          |   |   |   |   |     |                  |       | معاذ بن جبل والإيثار – الإي           |
| <b>£ £ V</b> | • | • | • | • | •   |                  | •     | السادة الصوفية والإيثار .             |
| 227          | • | • |   |   |     |                  |       | بين الإيثار والإمساك .                |
| £ £ A        |   | • | • | • | •   | •                | •     | الجود بالأرواح                        |
| 2 2 9        | ٠ |   |   |   |     |                  |       | يقين الصحابة بالله                    |
| 103          | ٠ | • | ٠ | • | •   | •                | •     | الاستنجاد بالله ــ عبرة .             |
| 204          | • | • | • | • | •   | •                |       | أشداء رحماء .                         |

| صفحة         |   |      |         |        |          |               |           |               |                                   |          |
|--------------|---|------|---------|--------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------|
| 204          |   | •    |         | •      |          | •             | •         |               | حب الغار                          | صا       |
| १०५          |   |      |         |        |          |               |           |               | لمف بعد السله                     |          |
| 207          | • |      |         |        |          |               |           |               | م إمامنا على ــ                   |          |
| \$ O A       |   |      |         |        |          |               |           | •             | ستغفار للصح                       |          |
| £77          | • |      |         |        |          |               |           |               | ن عمرو بن العا                    |          |
| १८०          |   |      |         |        |          |               |           |               | بة طلحة والز <u>ب</u>             |          |
| <b>\$</b> ٦٨ | • | •    |         |        | •        |               | •         | <br>ب الصحابة | ن التشيع وحب                      | ر<br>ديو |
|              |   |      |         |        |          |               |           | •             |                                   |          |
|              |   |      |         |        | بع عشر   | <u>۔</u> الرا | الياد     |               |                                   |          |
|              |   | ړ    | به دس   |        |          |               |           | <br>مل الصلاة | خذ                                |          |
|              |   | ۲    |         |        | حبى      | ~بی           | ، حتى ،   | يس الطهار و   | حم                                |          |
| १७९          | • | •    | •       |        | •        | ä             | ب والســـ | ول في الكتا   | صلاة على الرس                     | ال       |
| १७९          | • | •    | •       | •      |          | •             |           | • •           | سي الصلاة                         | u        |
| 141          | • | •    |         |        | •        | •             | •         | •             | لدَّاد موهوب                      | _        |
|              |   |      |         |        |          |               |           |               |                                   |          |
|              |   |      |         |        | تامس ع   |               |           |               |                                   |          |
|              |   | بىلم | عليه وس | الله = | صلی      | يسول          | يارة الر  | فضل ز         |                                   |          |
|              |   | '    |         |        |          |               |           |               |                                   |          |
|              |   |      |         |        | الأول    | فمصل          | JI        |               |                                   |          |
|              |   |      |         | ورة    | بنة المن | المدي         | فضر       |               |                                   |          |
| ٤٧٣          |   | •    | •       |        |          |               |           | يها المدينة   | ضِ الله ــ فض                     | Ĵ        |
| ٤٧٥          |   |      |         | •      | •        |               | مبارك     |               | ربة المدينة مؤم                   |          |
| ٤٦٦          |   |      |         |        |          |               |           |               | ربا المعلقة الما<br>عاء نبوى للما |          |
| ٤٧٨          |   |      |         |        |          |               |           |               | لساجد المفضل                      |          |
| ٤٧٨          |   |      |         |        |          |               |           |               | نس سبب<br>فضا النقاع              |          |

| 0 2 4 |   |   |     |         |        |       |          |                                |  |
|-------|---|---|-----|---------|--------|-------|----------|--------------------------------|--|
| صفحة  |   |   |     |         |        |       |          |                                |  |
| ٤٧٩   | • | • |     | •       |        | •     | •        | بين مكة والمدينة               |  |
| ٤٨٠   | • |   |     |         |        |       |          | مزايا المدينة المنورة .        |  |
| ٤٨١   |   |   | •   |         |        |       |          | المدينة وأهلها ــ أكرم بقعة    |  |
| ٤٨٤   | • |   |     |         | •      |       |          | طريق النور                     |  |
|       |   |   |     |         |        |       |          |                                |  |
|       |   |   |     |         | لثانى  | فصل ا | ال       |                                |  |
|       |   |   | سلم | لميه وس | الله ع | صلی   | يارته    | فضل ز                          |  |
| ٤٨٦   | • | • | •   | •       | ٠      |       | لم       | فضل مثواه صلى الله عليه وسا    |  |
| ٤ለ٦   | • | • |     | •       | •      | . •   | •        | حرمته صلى الله عليه وسلم       |  |
| ٤٨٧   | • | • |     |         |        |       |          | الموت والحياة فى البرزخ ٰ      |  |
| ٤٨٩   | • | • | •   | •       |        | شريف  | قبره الن | حياته صلى الله عليه وسلم في    |  |
| १९१   | • | • | •   |         |        |       | وسلم     | زيارة رسول الله صلى الله عليه  |  |
| £4A   | • | • | •   |         |        | إجبة  | سنة وا   | الزيارة وشد الرحال ـــ الزيارة |  |
| 199   |   | • | •   | •       | •      | •     |          | آداب الزيارة .                 |  |
| ۳۰۵   |   | • | •   |         |        | •     |          | شيخي والحجاز .                 |  |
| ٤٠٥   |   | • | •   | •       |        |       | •        | بشرى الوصول                    |  |
| ٤٠٥   |   |   |     | •       | •      | (ئكة  | ر والملا | سيدى العارف الحلواني الكبير    |  |
| 0 4 0 | • |   | •   | •       |        |       |          | إكرام في الرحاب النبوي         |  |
| 0.0   | • | • | •   | •       | •      |       | ب        | بين شاب صالح وبين المؤلف       |  |
| ۲۰٥   | • |   |     |         | •      |       | •        | مرارة الفراق                   |  |
| ۲۰٥   | • | • | •   | •       | •      | •     | ة .      | تحية القدوم عند تكرار الزيار   |  |
| ٥٠٧   | • | • | •   |         | •      | •     | •        | المزارات بالمدينة المنورة      |  |
| ۸۰۰   | • | • | •   | •       | •      | •     | •        | آداب مغادرة المدينة            |  |
| 0 . 9 | • | • | •   | ٠       | •      | •     | •        | عطف نبوی کریم .                |  |
| 01.   | • | • | •   | •       |        |       |          | صديق يحييي                     |  |

# الباب السادس عشر التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم

|              |         |        |        |         |                   |                                        |                     |                                        | _           |                                                                               |
|--------------|---------|--------|--------|---------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 011          | •       |        |        |         | •                 | •                                      | •                   | •                                      | الله        | الرسول باب                                                                    |
| 017          | •       | •      |        |         |                   | •                                      | •                   | •                                      | •           | تبليغ الدعوة                                                                  |
| 017          | •       | •      | ` ـُـ  | لأسباد  | بعرض ا            | وحيد و.                                | ضِ الت              | مة ـــ مع,                             | ،ية رح      | الرسالة المحما                                                                |
| ٥١٣          | •       |        | •      |         |                   |                                        | حيد                 | ينافى التو                             | اب لا       | اللجوء للأسب                                                                  |
| ٥١٦          | · ·.    |        |        |         |                   |                                        |                     | م يتوسل                                | : _ آد      | أقوال العلماء                                                                 |
| • <b>\</b> V | •       |        | ζ.     |         | •                 | ٠ ,                                    | العياس              | استقاء ب                               | N _         | ضرير يبصر                                                                     |
| ٥١٨          | •       | •      | •      | •       | يشركأ             | ليست                                   | ـ المحبة            | العباس ـ                               | سقاء با     | حكمة الاست<br>بيان للناس                                                      |
| ۰۲۰          | •       | ٠.     |        | . ~     | u <sub>eyes</sub> | (3)                                    | <b>&amp;</b> .      | , .                                    | •           | بیان للناس<br>التبرك بالآثار<br>أبو أیوب یکج<br>ابن عمر یتبرل<br>رؤیا رسول اد |
| ۲۱ه          |         |        | •      |         |                   | ey.                                    | ?:k                 | in the second                          | النبويع     | التبرك بالآثار                                                                |
| ٥٢٣          | •       |        |        |         |                   | ************************************** | 40/1 <sub>6</sub> < | " (C) (C) (C)                          | ِ<br>زاک    | أبو أيوب يُنجُ                                                                |
| ٤٢٥          |         |        | •      |         |                   |                                        | 1000 mm             | ************************************** | ا<br>غاير ځ | ابن عمر يتبرا                                                                 |
| 240          | لحلواني | رف الح | ى العا | يا لسيا | ، رۇ              | والمالم                                | وسلم                | الله عليه                              | له صلی      | رؤيا رسول اُد                                                                 |
| ٥٢٧          |         |        | •      |         | •                 | •                                      | ۱ ۲۲.               | •                                      |             | ختام الكتاب                                                                   |
|              |         |        |        |         |                   |                                        |                     |                                        |             | •                                                                             |
|              |         |        |        |         | كتاب              | راجع ال                                | مر                  |                                        |             |                                                                               |
| a ¥4         |         |        |        |         |                   |                                        | •                   |                                        |             | بيان المراجع                                                                  |

| 1949 / 1 | / <b>4</b> Y | رقم الإيداع    |
|----------|--------------|----------------|
| ISBN     | <b>1</b>     | الترقيم الدولى |

1/44/14

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



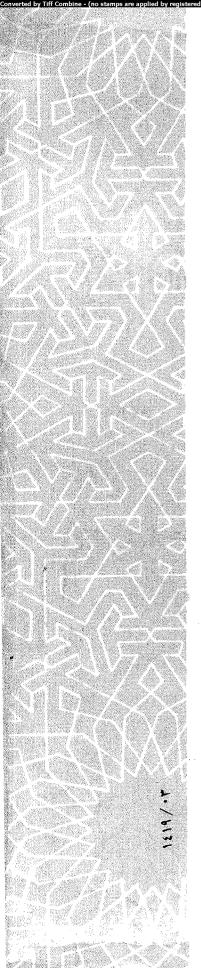

## تعريف بالكتاب

الكتاب يقرأ من عنوانه ، ولا شك أن عنوان هذا الكتاب يدعوك إلى قراءته في اطمئنان ، ويسعدك سعادة تفوق كل وصف . إنه يحدثك عن أعظم الرسل الكرام شأناً ، وأكثرهم تابعاً ، وأدومهم دعوة ، وسنده فيا يحدثك به القرآن الكريم ، وهو أخلد المعجزات على الزمان ، وأبهرها في إقناع بني الإنسان ، وأبلغها في البيان ، وأنفذها في الوجدان ، بالدليل والبرهان ، والتجربة والعيان .

وقد كان الأمر الربانى بالقراءة باكورة القرآن المجيد ، الذى محا نوره دياجير الظلام على هذه البسيطة حين بدأ الوجى بقوله تعالى لوسوله وهو في غار حراء: (اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من على . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم ) فالقراءة سبيل العلم ، والعلم سبيل الهداية ، والهداية سبيل المعرفة ، وما أسعدك في الدنيا إن كنت عارفاً تقياً ، وفي الآخرة إن كنت راضياً مرضياً . فاقرأ هذا الكتاب ، وتنزه في رياض الذكريات المحمدية الناضرة ، وتمتع بجال الآيات القرآنية الكريمة ، وعش مع رسول الله ، عليات ، في جهاده المتواصل ، وصبره الجميل ، وفضله الكبير ، وعلمه الغزير ،

وتشبه أيها القارئ الكريم بأصحابه الأماجد الذين استناروا به ، وتعلُّوا بمكارمه بكل جهد مستطاع ، وقلَّدهم في صدقهم وإخلاصهم ووفائهم للإسلام والمسلمين ، والله ولى التوفيق .

وخلقه العظيم، وهجرته الميمونة، ودفاعه المجيد، ونصره العزيز، وإسرائه العجيب، ومعراجه الفريد، وعبادته الفذة، وحياته المثلي.